# حياة مشاهير الفلاسفة

تأليف: ديوجينيس اللائرتى

ترجمة وتقديم: إمام عبد الفتاح إمام

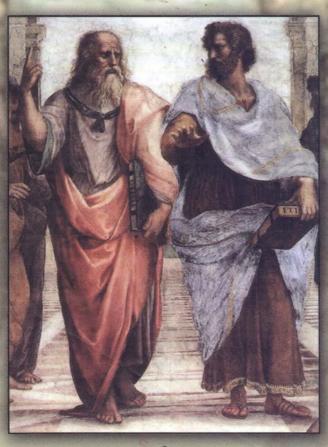

راجعه على الأصل اليوناني محمد حمدى إبراهيم

1033



حياة مشاهير الفلاسفة ديوجينيس اللائرتى (الجلد الأول)

#### المشروع القومي للترجمة إشراف: جابر عصفور

- العدد: ۱۰۳۳
- حياة مشاهير الفلاسفة (مج ١)
   ديوجينيس اللائرتى

  - إمام عبد الفتاح إمام
  - محمد حمدى إبراهيم الطبعة الأولى ٢٠٠٦

هذه ترجمة كتاب: Lives of Eminent **Philosophers** Diogenes Laertius

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة.

شارع الجبلاية بالأوبرا . الجزيرة ـ القاهرة ت: ٧٣٥٢٣٩٦ فاكس: ٧٣٥٨٠٨٤

El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo

TEL.: 7352396 Fax: 7358084

#### المشروع القومي للترجمة

# حياة مشاهير الفلاسفة

(المجلد الأول)

تاليـــ ف : ديوجينيس اللائرتي

ترجمة وتقديم : إمام عبد الفتاح إمام

راجعه على الأصل اليوناني : محمد حمدى إبر اهيم



#### بطاقة الفهرسة

#### إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

اللائرتي ، ديوجينيس

حياة مشاهير الفلاسفة

ديوجينيس اللاثرتى ؛ ترجمة وتقديم إمام عبد الفتاح إمام ، راجعه على الأصل اليوناني محمد حمدي إيراهيم ،

ط ١ - القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة ، ٢٠٠٦

٢٥٤ ص ١٠٢

١ - الفلاسفة

أ – إمام ، إمام عبد الفتاح (مترجم ومقدم)

ب - ایراهیم ، محمد حمدی (مترجم)

جــ - العنوان

الترقيم الدولي : 1-I.S.B.N - 977-437-048-1

رقم الإيداع ١٩٥١٥ / ٢٠٠٦

طبع بالهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة.

#### المحتويات

| 9  | مقدمة المترجم                                             |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 25 | لوحة من إعداد الممترجم للفلاسفة الذين ورد ذكرهم في الكتاب |
| 27 | نص ترجمة كتاب ديوجينيس                                    |
|    | الكتاب ( = الجزء ) الأول                                  |
| 29 | استهال                                                    |
| 29 | فقرة (١)                                                  |
| 30 | فقرة (٢) و (٣)                                            |
| 31 | فقرة (٤)                                                  |
| 32 | فقرهَ (٥) و (٦)                                           |
| 33 | فقرهَ (٧)                                                 |
| 34 | فقرة (٨)                                                  |
| 35 | فقرة (۹) وفقرة (۱۰)                                       |
| 36 | فقرة (۱۱) وفقرة (۱۲)                                      |
| 37 | فقرة (۱۳)                                                 |
| 38 | فقرة (١٤) وفقرة (١٥)                                      |
| 39 | فقرهَ (۱٦)                                                |
| 40 | فقرة (۱۷)                                                 |
| 41 | فقرة (۱۸) وفقرة (۱۹)                                      |
| 42 | فقرة (۲۰)                                                 |
| 43 | فقرة (۲۱)                                                 |

## الفصل الأول

| طاليس ، و هو يبدأ بفقرة (٢٢) وفقرة (٢٣) وينتهى بالفقرة (٤٤) |
|-------------------------------------------------------------|
| من طالیس إلی فیریکیدس فقرۃ (٤٣)                             |
| من طاليس إلى صولون                                          |
| صولون Solon                                                 |
| فقرة (٤٥)                                                   |
| من بیسنز اتوس إلی صولون فقرة (۵۳)                           |
| الخطابات التي نسبت إلى صولون                                |
| من صولون إلى برياندروس                                      |
| من صولون إلى ابيمنيديس                                      |
| من صولون إلى بيسستر اتوس                                    |
| من صولون الِي كرويسوس                                       |
| خيلون Chilon فقرة (٦٨)                                      |
| بيتاكوس Pittakos فقرة (٧٤)                                  |
| من بيتاكوس إلى كرويسوس                                      |
| يباس Bias فقرة (٨٢)                                         |
| کلیوبولوس Kleoboulos ف <b>قرهٔ (</b> ۸۹)                    |
| من كليوبولوس إلى صولون                                      |
| ر پاندر و س Periandros فقرة (٩٤)                            |
| من برياندروس إلى الحكماء فقرة (١٠٠)                         |
| من ثراسيبولوس إلى برياندروس                                 |
| أنا خار سيس من اسكيثا فقرة (١٠١)                            |
| ميسون Myson فقرة (١٠٦)                                      |

| 114 | إبيمنيديس Epimenides فقرة (۱۰۹)      |
|-----|--------------------------------------|
| 118 | من إبيمنيديس إلى صولون فقرة (١١٣)    |
| 121 | فريكيديس فقرة (١١٦)                  |
| 125 | من فريكيديس إلى طاليس فقرة (١٢٢)     |
|     | الكتاب ( = الجزء ) الثاني            |
| 127 | أناكسيماندروس فقرة (١)               |
| 128 | اناكسيمينيس فقرة (٣)                 |
| 129 | من أنا كسيمنيس إلى فيثاغورث فقرة (٤) |
| 130 | من أنا كسيمنيس إلى فيثاغورث فقرة (٥) |
| 130 | أناكساجوراس Anaxagoras فقرة (٦)      |
| 139 | أرخيلاؤوس Archelaos فقرة (١٦)        |
| 141 | سقر اط Sokrates فقرة (۱۸)            |
| 167 | اکسینوفون Xenophon فقرهٔ (٤٨)        |
| 176 | أيسخينيس Aeschines فقرة (٦٠)         |
| 180 | ارستيبوس Aristippos فقرة (٦٥)        |
| 202 | ثیودوروس فقرة (۹۸)                   |
| 208 | فايدون فقرة (۱۰۰)                    |
| 209 | إقايديس فقرة (١٠٦)                   |
| 215 | استيلبون فقرة (۱۱۳)                  |
| 220 | كريتون (اقريطون) Kriton فقرة (۱۲۱)   |
| 222 | سيمون Simon فقرة (۱۲۲)               |
| 224 | جلاوكون Glaukon                      |
| 225 | سيمياس Simmias                       |

| 225 | قبيس Kebes فقرة (١٢٥)                  |
|-----|----------------------------------------|
| 226 | مينيديموس Menedemos                    |
|     | الكتاب ( = الجزء ) الثالث              |
| 241 | أفلاطون Platoh فقرة (١)                |
|     | الكتاب ( = الجزء ) الرابع              |
| 315 | سبيوسيبوس Speusippos فقرة (۱)          |
| 320 | اكسينوقر اطيس Xenokrates فقرة (٦)      |
| 330 | بولیمون Polemon فقرة (۱٦)              |
| 334 | اقر اطيس (كرانيس ) Krates فقرة (٢١)    |
| 336 | کرانتور Krantor فقرة (۲٤)              |
| 340 | أركسيلاؤوس Arkesilaos فقرة (٢٨)        |
| 355 | بيون Bion فقرة (٤٦)                    |
| 364 | لاكيديس Lakydes فقرة (٥٩)              |
| 366 | کارنیادیس Karneades فقرهٔ (٦٢)         |
| 370 | كليتوماخوس Kleitomachos فقرة (٦٧)      |
|     | الكتاب ( = الجزء ) الخامس              |
| 371 | أرسطوطاليس = أرسطو فقرة (١)            |
| 399 | ثيوفو اسطوس Theophrastos فقرة (٣٦)     |
| 420 | استر اتون Straton فقرة (٥٨)            |
| 426 | ليقون Lykon فقرة (٦٥)                  |
| 433 | دیمتریویس Demetrios الفالیری فقره (۷۵) |
| 443 | هير اقليديس Herakleides فقرة (٨٦)      |
|     |                                        |

#### مقدمة المترجم

يُعد كتاب ديوجينيس اللائرني "حياة مشاهير الفلاسفة" من أقدم وأشهر الكتب التاريخية التي جمعت آراء فلاسفة اليونان وأقوالهم وسير حياتهم في كتاب واحد؛ إذ لم يخطر على بال أحد قبله في بـــلاد اليونـــان ــ فيما بيدو \_ أن يعرض في كتاب جامع واحد، تاريخ المدارس الفلسفية كلها في أن معًا ؛ ومن هنا كان هذا الكتاب "عمدة" في تاريخ الفلسفة اليونانية. و على الرغم من أن صاحبه كتبه من أجل امرأة كانت تنتمي إلى المذهب الأفلاطوني، فقد ظل المرجع الرئيسي لتاريخ الفلسفة اليونانية حتى بدايـة عصر النهضة، وربما بعد ذلك. فنحن نجد "هيجل" في القرن التاسع عـشر يقول عنه إنه واحد من أهم المصادر في الحقبة من طاليس حتى أتكساجوراس في تاريخ الفلسفة البونانية المبكرة. وما زال حتى اليوم مرجعًا من أهم المراجع التي نرجع إليها في تاريخ هذه الفلسفة، فضلاً عن أهميته الكبرى كمرجع أساسي للفلسفة الرواقية (الكتاب السابع). أما بالنسبة اللهبية ووبية فقد احتوى (الكتاب العاشر) على الأعمال الباقية الوحيدة لإبيقور: وهي ثلاث رسائل موجزة لآرائه، وعدد من الحكم الأساسية التي سمحت لنا بالتعرف على محصلة الفكر الإبيقورى. وهذا بالطبع إلى جانب أنه يوحى إلينا بمادة جيدة عن حياة الفيتاغوريين، وأنبادوقليس وأفلاطون، وأرسطو...الخ. ولهذا قيل بحق إن ديوجينيس كان كاتبًا جامعًا للوشائق والمقتطفات، دءويًا في البحث عن المصادر، محبًّا للاستطلاع، شغوفا برواية الحكايات و النو ادر .

لكن رغم هذه الأهمية الكبيرة فإننا نجد أنفسنا أمام كتاب لا بد أن نطلق عليه \_ مع المترجم الفرنسي \_ اسم "الكتاب اللغز!" ؛ إذ يعتبر ديـوجينيس

اللائرتى بالنسبة لنا لغزا في حياته، وأصله، وتكوينه، وتأليفه، وجمعه لكتابه، وشخصيته ، حتى اسمه نفسه! فنحن لا نعرف عن ذلك إلا أقل القليل(١).

ولنبدأ من الاسم: كيف ننطق اسمه؟ في بعض المخطوطات القديمة في يكتب "ديوجينيس لاثرتيوس"، والبعض الآخر يكتبه "لاثرتيوس ديوجينيس"، والبعض استناذا إلى المخطوطات التي تكتبه وأحيانا "ديوجينيس" فقط. ويعنقد البعض استناذا إلى المخطوطات التي تكتبه "لاثرتيوس ديوجينيس" أن اسم "لاثرتيوس" Laertios كان كنية من أصل هوميرى. ولقد أخذنا بالاسم الأكثر شيوعًا في اللغة العربية وهو "ديوجينيس لاثرتيوس" ويقولون إنه نسبة إلى مدينة "لاثرتي" الواقعة في قيليقيا (= كيليكيا) Cilicia (= كيليكيا).

ويأتى الخلاف حول اسم الكتاب بعد المساجلات حول اسم مؤلّفه؛ إذ يذهب بعض الباحثين إلى أن للكتاب اسمًا مختصرًا هو "حياة الفلاسفة"، في الوقت الذي يشير فيه البعض الآخر إلى تسمية أطول بناء على بعض المخطوطات هي "حياة وأقوال وآراء مشاهير الفلاسفة"(ء)، وهو عنوان يوحي أن الكتاب \_ إلى جانب الملاحظات حول السير \_ عبارة عن دراسة لنظريات فلسفية. أو كما يقول كروازيه M.Croiset إنهاء المبادئ التي يقول بما الممثلون لكل مدرسة، وتلفيص لسيرهم الذاتية مع سرد أكبر عدد محكن من المكايات والنوادر، ثم يقدّم الكتاب بعد ذلك قائمة بمؤلفاتهم، ولمحة ممكن من المكايات والنوادر، ثم يقدّم الكتاب بعد ذلك قائمة بمؤلفاتهم، ولمحة

Diogene Läerce: Vie, Doctirines, et Sentences des Philosophes Illustres, tome i, trad. par (') R.Genaille,p.8.

<sup>(</sup>٢) فارن: الدكتور عبدالرحمن بدوى، "ربيع الفكر اليوالي" ص ص١٥ سـ ١٦، والدكتور توفي الطويل، أسس العاسعة، ص ص٣٠، ويوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليوالية، ص١١، حاشية ٧، وهر يسمى كتابه "حياة الفلاسفة".

<sup>(</sup>٢) قيلقيا (- كيليكيا) Cilicia منطقة في الجزء الجنوبي الشرقي من أسيا الصغرى إلى الجنوب من جبال طــوروس، وهــي الأن تتبع تركيا وتعرف باسم "أوميديا الصغوق".

<sup>(4)</sup> هذا هو العنوان الذي يذكره العترجم الفرنسي في مقدمته، غير أن هافوة المهاوف البويطانيية تأخذ بعنوان تريب منه هيو "حياة، وتعاليم، وأقوال مشاهير الفلاسفة".

عن نظرياتهم، ولهذا ففى استطاعة المرء أن يقول: إنه تاريخ كامل للفلسفة "('). ولقد فضلنا العنوان الذى اختاره R. Dihicks عندما نشر الكتاب وهو "حياة مشاهير الفلاسفة": Lives of Eminent Philosophers، على اعتبار أن ديوجينيس كان يقوم بالتركيز على حياة الفلاسفة وأعمالهم أكثر من مذاهبهم ونظرياتهم، "حتى جاءت معالجته لكثير من الفلاسفة \_ لاسيما الأول \_ روتينية آلية بلا حماس، فضلاً عن أن ديوجينيس لم يعلن في أى مكان أنه يدرس الفلسفة "(').

أما بالنسبة لحياته فقد اختلفت الآراء أيضًا؛ فمن قائل إنه عاش فى القرن الأول الميلادى، وقيل بل الثانى، والأرجح أنه الثالث. وذهب البعض إلى:

"أن ديوجينيس لائربيوس" عاش خلال القرن السادس الميلادى، وأنه ألىف كتابًا عن حياة الفلاسفة ومذاهبهم ("). لكن يكاد يجمع الباحثون على أنه عاش فى النصف الأول من القرن الثالث الميلادى؛ لأنه لا يذكر أحد بعد هذا التاريخ، كما أنه يحذف الأفلاطونية المحدثة تمامًا (أ).

ما مذهب ديوجينيس؟ لا أحد يعرف على وجه الدقة إلى أى المدارس ينتمى! بل يذهب البعض - إلى أنه لم يكن فيلسوفًا، وإنما مؤرخًا للفلسفة فحسب، وتلك ميزة \_ فى رأى بعض الباحثين \_ لأنها جعلته لا يتعصب لرأى دون رأى، ولا ينحاز لمذهب بعينه، بل كان يعرض ما يجده بنزاهة وبلا تحبُّر!

في حين أنه كان عند البعض الآخر فيلسوفًا شاكًا أو هو أقرب إلى الشُكَاك \_ لأنه عالج مذهب الشك بتعاطف واهتمام. لكن لما كان الكتاب

<sup>(</sup>١) من مقدمة الترجمة الفرنسية بقلم Robert Genaille، ص١٠٠

<sup>(</sup>۲) H.S. Long, the Encyclopaedia of Philosophy. vol.ii, p.408. (۲) و.محمد على أبوريان: "تاويخ الفكر الفلسفو"، الجزء الأول، دار المعرفة الجامية، عام ۱۹۸۰، ص ۲۰، حاشية".

H. S. Long: The Encyclopaedia of Philosophy, vol. ii, p.408.

العاشر، مكرسًا لإبيقور، وهو أهم أقسام الكتاب جميعًا، ولما كان قد ختم مصنفه بعرض أمين للإبيقورية، ففى ذلك ما يحمل على الاعتقاد أنه كان يميل بعض الميل إلى هذا المذهب (١). لكن إذا كان "ديوجينيس" قد امتدح إبيقور، فقد أثنى كذلك على الرواقية، ولم يمل من إطراء الكلبية، فضلاً عن أنه يقول أحيانًا "أبوللونيوس فيلسوفنا" مشيرًا إلى فيلسوف شاك، مما قد يدل على أنه هو نفسه كان مفكرًا شاكًا(١)، وهو ما يجعلنا نُرجَّح وصفه بأنه المؤرخ اللامنتمى!.

أما بالنسبة لهدفه من تصنيف هذا الكتاب فقد سبق أن ذكرنا أنه كتبه من أجل امرأة كانت مهتمة بالمذهب الأفلاطوني، غير أن من الباحثين من يرى أنه كان مفكرًا طموحًا أراد أن يضع مصنفًا مبسطًا شاملاً وسهلاً لإطلاع الجمهور الواسع على مختلف مداوس الفلسفة اليونانية، غير أن الافتراض الأول هو الأرجح لسبين:

السبب الأول: أنه يوجه حديثه في الكتاب الثالث إلى قارئ واحد يهتم اهتمامًا كبيرًا بأفلاطون فيقول:

"لما كنت أنت أفلاطونيًا متدمسًا . وأنت على حق فى ذلك . شغوفًا بمعرفة نظريات هذا الفيلسوف، فقد اعتقدتُ أن من الضرورى أن أقدِّم لك عرضًا منظمًا للطبيعة الحقة لمناقشاته، وترتيب محاوراته، ومنهم السير فى استدلالاته بقدر المستطاع، وبطريقة مبدئية موجزة أساسًا، حتى أن الوقائم التي جمعتما فيما يتعلق بحياته، لا تتسبب فى حذف نظرياته. ذلك لأننى لو أهملت عرض أفكاره لكنت كما يقول المثل: "كمن برسل البومة إلى أثبينا" (")

<sup>(</sup>١) جورج طرابيشي: "معجم القلاسفة"، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى، مايو ١٩٨٧، ص ٢٨١.

H.S. Long, op. cit. p.408.

<sup>(</sup>٣) البومة هى رمز للحكمة، وأثيثا هى ربة الحكمة، ومن ثم فالبومة رمز لها. وبالتالى فيو يريد أن يقول لكنتُ كمن "يهيم الهاء فيه حاولة السقاييين"، كما يقول المثل الشعبى عندنا، أو كمن "يعيه الهاء إلى النصو" كما يقول الفرنسيون. قارن ص ٣١٩ من المجلد الأول من ترجمة R.D. Hicks الإنجليزية، وص ١٧٨ من ترجمة Robert Genaille الفرنسية (الجزء الأول).

السبب الثانى: أنه فعل الشيء نفسه فى الكتاب العاشر (فقرة ٢٩) عندما وجّه حديثه إلى قارئ واحد، وهذا يعنى أنه لم يكن يستهدف الجمهور العريض، بل شخصنا واحدًا فحسب. وربما اعتمد أصحاب الافتراض الثانى على واقعة أن ديوجينيس لم يول اهتمامه للمذاهب التي جاء عرضه لها مقتضبًا فى كثير من الأحيان، بقدر ما أولاه لتفاصيل حياة مَنْ يترجم لهم، ونوادرهم وأقوالهم، وما نسج حولهم من أساطير.

\* \* \*

أما تكوين العمل نفسه، فهو يتألف من عشرة أجزاء (= كتبه) على النحو التالي:

<sup>(</sup>۱) magoi، والمفرد magos، كلمة يونانية الأصل أطلقها جنود الإسكندر الأكبر \_ فيما يبدو \_ على كهنة الديانة الزرائشكية عدما فتحوا فارس، لما كان يقوم به هولاء الكهنة من أعمال خارقة. ومن هذه الكلمة جاعت كلمة السحر magic في الإنجليزيسة، وفسى الفرنسية أيضنا... البخ.

<sup>(</sup>۲) نسبة إلى كلداتيا وهو إقليم بشمل جنوب وادى دجلة والغرات، واشتق منه اسم الكلدانييين، وتسمى مملكة بابل الثانية باسم الإجراطورية الكلمانية. وتقدمت المعرفة الفلكية في كلدانيا حتى صارت كلمة كلداني تعنى منجما أو ساحرا، راجع أبسطنا ما ورد عنهم في الكتاب المقدس: "قليص كانوا حافقيين في كل هكمة، وعارفيين في صلوف المعرفة، وفوي فصم بالعلم. يعلمونهم كتابة الكلدانيين ولسانهم". (سفر دانيال، الإصحاح الأولى؛).

<sup>(</sup>٣) ديانة الجزر البريطانية وبلاد الغال قبل المسبحية. والكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية Drus ومعناها شجرة البلوط. وكان كهنة هذه الديانة بنظرون إلى هذه الشجرة على أنها شجرة مقدسة بوجه خاص لكبير الأرباب زيوس، وكابوا خبراء في علم الفلك، ويؤمنسون بخلود النفر: واحم .Dictionary of Ideas. Helicon. 1994. p. 158.

ثم يتحدث ديوجينيس في بقية الكتاب الأول عن الحكماء السبعة، وهم: طاليس (الذي كان أول الفلاسفة أيضنا) ، وبيتاكوس Pittacos وصولوس (الذي كان أول الفلاسفة أيضنا) ، وبيتاكوس Solôn (الإفسوروس Solôn)، وخيلوب ون Bias (۱۹)، وكليوبولوسوس Kleoboulos (۱۹)، وييسلس Bias (۱۹)، وكليوبولوسوس Periandros (۱۹)، ثم يضاف إلى هؤلاء الحكماء أربعة آخرون وبرياتدروس Periandros (۱۹)، ثم يضاف إلى هؤلاء الحكماء أربعة آخرون هم: أناخارسيس Anacharsis (۱۹)، وميسون Mysôn)، وإبيمنيديس خلافًا حول شخصية هؤلاء المكماء السبعة. ويتحدث ديوجينيس عن سيرة خلافًا حول شخصية هؤلاء المكماء السبعة. ويتحدث ديوجينيس عن سيرة كل واحد من هؤلاء، ويعرض ملخصنًا لنظرياته، ومجموعة من النوادر

<sup>(</sup>¹) سياسى يونانى وحاكم ويبقيليه وه برز فى الحرب ضد أثينا عندما قتل القائد الأثينى وأصـــبح طاغيـــة ويبقيليه و ٥٨٩ – ٥٧٩ ق.م.) وتغازل بارانته عن السلطة عام ٥٧٩ ق.م. ويرسم اسمه الدكتور الأهواتى "بمقاقوسو". راجع كتابه، ص ٤١.

<sup>(</sup>۲) صوفون (۱۳۰ - ۲۰۰ق.م.) سياسى أثينى برز فى البداية كشاعر حتى اعتبر أول شاعر أثينى عظيم. كتب قصائد ليلهب حساس الأثينيين ليقوموا باحتلال "معلاميس" من الميجاريين (عام ۱۰۰ ق.م.) ثم ساعد فى الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. وأعاد تتناهم المجلس النيابي، وقسم السكان إلى خمس طبقات حسب النيال، وأصلح المقاييس والموازين، وسن الكثير من التستريمات الجديدة. زار مصر وقبرص ولينيا.

<sup>(</sup>٣) عاش خولون في القرن السائس قبل الميلاد، وكان يشغل وظيفة إضوروس في لسبرطة، والإضوروس هو لحدد قدضاة اسمبرطة الخدسة الذين كانت فهم سلطة على المك.

<sup>(</sup>٤) بياس Bias حكيم يوناني عاش ايان القرن السلاس قبل الميلاد، وهو معروف بصفة خاصة بما أثر عنه من أتوال حكيمة.

<sup>(°)</sup> كلبوبولوس Cleoboulos حكيم بوناتى عاش ليان القرن السلاس قبل السيلاد وهو طاغية كورنئة، دعم الحركة التجارية، وغرف بمناصرته لأهل الثقافة والغز. والمعروف أن كلمة "طاغبية" lyrannos فى ذلك الوقت كانت ترادف ملك أو حسلكم. وبيسدو أنهسا اكتسبت معنى الطغيان لأن هزلاء الحكام كانوا قساة فى معاملتهم ورعايتهم على السواء.

<sup>(</sup>٦) برياتدروس Periandros (ترفى ٥٨٦ ق.م.) سياسي يوناني وطاغية من طغاة مدينة كورنئة.

 <sup>(</sup>٧) أتلفارسوس Ancharsis فيلسوف وأمير من السكيشيا Schythia (إحدى المناطق القديمة). يقال إنه ذهب إلى اثنينا، وتعـرتف
 هناك على صولون المشرع، وقد ألف العديد من الرسائل والحكم ويعد أحيانا أحد الحكماء السبعة.

<sup>(^)</sup> موسون Mysôn عاش ايان القرن السادس ق.م. وبعد أحياتًا أحد المكماء السبعة.

<sup>(</sup>٩) Epimenidês فيلسوف كريتى من القرن السادس وشاعر، ويقال إنه كتب بعض النصوص الدينية. وأحوانًا بحل محل برياندروس كواحد من الحكماء السبعة.

<sup>(</sup>١٠) فريكيديس Pherecydês فيلسوف يوناني من جزيرة تسيبووس Syros، يقال إنه كانت له نظرية عن تتاسخ الأرواح، وأنه كان معلمًا لفيثاغورس، وقد بقيت لنا من أعماله شغرات تصف أصل العالم. يُعدُ أحياتًا أحد الحكماء السبيعة.

والطرائف المأثورة عنه، وربما اختتم حديثه برسائل منسوبة إلى هذا الحكيم (١).

أما الكتاب الثانى فهو مخصص لسقراط وتلاميذه الذين واصلوا تفكيره بغير تعديلات كبيرة. ويدرس "ديوجينيس اللائرتى" فى البداية مفكرين لا علاقة لهم بسسقراط مثل : أنكسسيماندروس Anaximandros، وأنكساجوراس. أما تلامذة سعقراط فهم: اتكسيمينيس Anaximenês، وأنكساجوراس. أما تلامذة سعقراط فهم: كسينوفون Xenophôn وأيسخينيس Aeschinês) وأرستيبوس، واستيلبون Stilpôn) ومينيديموس Menedemos وفيدون، وإقليديس، واستيلبون (Stilpôn) ومينيديموس لسعقراط، الإريترى (أ) الإريترى أما جوهر الكتاب فيعتمد على فصل مخصص للسقراط، وفصل مخصص لأرستيبوس، والفلاسفة الكليبيين، الذين روجوا لمبدأ اللذة، وكثيرًا ما اختلطوا بالإبيةووية.

وأما الكتاب الثالث فتشغله - كله - السيرة الذاتية لأفلاطون. إذ يدرس ديوجينيس أو لا سيرة حياة الفيلسوف، والمؤثرات التي خضع لها، ويسترجع بعض النوادر، وألوان التهكم، ثم يعرض بعد ذلك ملخصًا لنظريات، وهو ملخص سرعان ما يتحول إلى قائمة بمؤلفاته مصنفة تصنيفًا رباعياً (۱)،

5

<sup>(</sup>١) من مقدمة المترجم الغرنسي Robert Genaille ، الجزء الأول، ص١١.

<sup>(</sup>٢) ينطق اسمه في اللغات الحديثة "زينوفون".

<sup>(</sup>٢) أيسخينيس Aeschines (٣٨٩-٢١٤ق.م.) وهو شخص آخر غير الغطيب الأثينى المشهور، الذي كان معارضنا لديمومسشينيس وتم نفيه عام ٣٣٠ق.م. وسيأتي ذكر أيسقينيس بالتقصيل في الكتاب الثاني.

<sup>(</sup>٤) ستوليون Stilpôn (٣٨٠ -٣٠٠ ق.م.) فيلسوف يونانى أحد أعضاء المهوسة الميهاوية الني أسبها بكليديس، تعكس نظريات ظسفة الأمكاق الكلهبية و الواحديثة الإيلية. وهو أستاذ زينون مؤسس الوواقية، ولم يبق لنا من مؤلفاته سسوى شسنرات مسن المحاورات.

<sup>(°)</sup> مينيديموس Menedemos (۳۳۹ – ۳۲۹ق.م.) فيلسوف يونانى من إويتوبيا Eretria كان تلميذًا لفيدون الذى نقل مدوسته الإيلية إلى أويتوبيا، فأصبحت نعرف باسم المدوسة الإوبتوبية، ويقال إن نظريات قريسة السنبه مسن نظريسات المدوسة الميباوبية.

 <sup>(1)</sup> نسبة إلى إريتريا Ereiria وهى مدينة إغريقية كديمة على ساحل جزيرة "بوبويا"، وهى التى أسست أول مستمرة إغريقية فسى
الطاليا، معرها العلك الفارسي دارا الأول.

<sup>(</sup>٧) يُعزى الترتيب الرباعي لمحاورات أفلاطون الى اسم الراسيلوس Thrasylsos الذي كان عالما للفاسك فسى بسلاط الإمبراطسور الروماني تبيريوس Tiberius (٢٤ق.م. - ٣٧م.)، ثم انضم الى المدوسة الأفلاطوليية، راجسم الربريك كويلسستون، التاويخ الفلسفة ، المجلد الأول: من الرجمتنا العربية، وقد صدرت عن المجلن الأعلى للثنافة بالقاهرة.

وينتهى الكتاب بقائمة غثة عن موجودات العالم عند أفلاطون. أما الكتاب الرابع فيخصصه ديوجينيس لمدرسة أفلاطون أى الأكاديمية، فيعرض الرابع فيخصصه ديوجينيس لمدرسة أفلاطون أى الأكاديمية، فيعرض لتلاميذ أفلاطون: سبيوسييوسييوس Y۲۲ - ۲۲۷ ق.م. (۱) وإكسينوكراتيس Polemôn (۲) وبوليمون Krantôr) واقريطس (= كراتيس) Kratês (١٠٥٠)، وكراتتوراتيس الكرائيس لاؤوس للاوليديس المؤلف ما كان قد خصصه الراد به المؤلف ما هو واضح ما استكمال كتاب كامل كان قد خصصه لدراسة أفلاطون.

أما الكتاب الخامس فهو أكثر أهمية ؛ لأنه يعرض لمدرسة أرسطو وفلسفة المشائين، والواقع أن السيرة الذائية لأرسطو \_ هذه الشخصية العظيمة في الفكر القديم \_ مختصرة للغاية. وهناك قائمة بالمؤلفات تقدم بطريقة متكاملة ، لكن دراسة النظريات تكاد تكون منعدمة. ثم يعقب ذلك فصل عن لكن دراسة النظريات تكاد تكون منعدمة. ثم يعقب ذلك فصل عن ثلوفراسطس، (= ثيوفراستوس)، واستراتون Stratôn، ولوقيون (عليكون) وديمتريوس الفاليرى، وهيراقليديس، وهذا الكتاب مثير بصفة خاصة بسبب الأعداد الكبيرة من الشواهد التي يقدّمها.

أما الكتاب السادس فهو أكبر حجمًا، وهو مخصص للفلاسفة الكلبيين، وربما لأنهم من قدماء الفلاسفة فقد خصصت لهم مساحة أوسع، وعدد أكبر من الحكايات والنوادر. والمؤلف هنا يقتبس الكثير من نصوصهم في شيء من الرضا، فهناك فصل مخصص للفيلسوف أنتيستينيس Antisthenês مؤسس

<sup>(1)</sup> ابن أخت أفلاطون وخليفته في رناسة الأكاديجية.

<sup>(</sup>٢) (٢٣٩- ٢٣٥ق. م.)، وقبل إنه أول من قسم الغلسفة إلى ثلاثة أقسام هي: الجعل والطبيعة والأفقاق.

<sup>(</sup>٢) بوليمون الأثيني (٢١٤ -٢٢٨ ق.م.) الذي ولجه كل اهتمامه إلى الأفلاق وكان على علاقة وطيدة بزميله كوانييس.

<sup>(؛)</sup> تولى رئاسة الأكانيمية بعد بوليمون.

<sup>(°)</sup> خلف كراتيس في رئاسة الأكاديمية وفتح الباب أمام الاتجاء الشكي.

<sup>(1)</sup> دخلت الأكاديمية مرحلة جديدة في عهد رئاسة كارفياديس القوريناني (٢١٤ - ٢١٩ق.م.).

المدرسة الكلبية في أثينا (٤٤٦ – ٣٦٦ ق.م.). وإن كان جوهر الكتاب مخصصاً للسيرة الذاتية لديوجينيس الكلبي، الرجل الذي كان يعيش في جرة من الخزف، وهو الشخصية الأسطورية التي أراد إبرازها. أما بقية الكتاب فهو يعرض بإيجاز حياة فلاسفة أقل أهمية، هم: مينيبُوس الكلبي فهو يعرض بإيجاز حياة فلاسفة أقل أهمية، هم خزيرة إيجينا، وكراتيس، وهيبارخيا Onesicritos زوجة كراتيس الكلبي.

والكتاب السابع بدوره طويل جدًا، وهو يتتبع حياة فلاسفة الرواقية وأفكارهم: حياة زينون من كيتيون Cition بجزيرة قبرص ،الذى يبدأ بسه الكتاب، وهو الجزء العام. وتسير خطته كالآتى: حياته ونوادره وتلاميده ومريديه، ثم نظرياته (المنطق والجدل، ونظرية المحكم والاستدلال والقياس، والأخلاق مع تعريف للفضيلة والحكمة والطبيعة مع تفسير للعالم). ثم صفحات قليلة بعد ذلك مخصصة للتلاميذ: أريسطون Aristôn، هيريلوس فليلة بعد ذلك مخصصة للتلاميد: أريسطون Dionysios، هيريلوس وسفايروس Sphairos، وخريسبوس Chrysippos

أما الكتاب النّامن فهو يدرس المدرسة الفيثاغورية: فينّاغورس (= بينْاجوراس) مؤسس المدرسة، ثم بعد ذلك أنباذقليس (= إمبيدوكليس) (Archytas وأرخيناس Epicharmos وإبيخارموس Epicharmos وأرخيناس Alkmaiôn، وهيباسوس Eudoxos، وألكمايون Alkmaiôn، وهيباسوس Philolaos،

أما الكتاب التاسع فهو أمشاج مختلطة من دراسات الفلاسفة المنعزلين كدومات الفلاسفة المنعزلين المثال هيراكليتوس Heraklito، وإكسينوفاتيس Aelissos، والمناسفة الإيلية (بارمينيديس Parmenidês، ومليستوس Melissos، ورينون الإيلى)، الذي يقل في الأهمية قليلاً عن ديوجينيس ــ ثم يضيف إلى

ذلك در اسة عن بروتاجوراس السوفسطائى المعاصر لسسقراط. ودر اسة لمذهب بيرون فيلسوف الشك.

والكتاب العاشر والأخير هو الأطول والأكثر أهمية؛ فقد خصصه ديوجينيس اللائرتى لدراسة إبيقور Epikouros ، فها هنا اهتمام كبير في العرض، ورواية لحياة الفيلسوف ، مع الاحتفاظ برسائله المثلاث إلى هيرودوتوس، وبيتوكليس Pythoklês، ومينويكيوس Menoekeus، وهي تعرض على التوالى أفكار إبيقور عن الطبيعة، والظواهر الجوية، والأخلاق.

وليس للكتاب خاتمة حقيقية وإنما هو ينتهى فجأة، أو يتوقف بطريقة مبتورة، عند مجموعة مختلفة من الأفكار المستخلصة من الأخلاق الإبيقورية، مكررًا ـ دون أن يأتى بجديد ـ ما جاء في رسالة إبيقور إلى مينويكيوس.

ذلك هو الهيكل الخارجى العام لكتاب ديوجينيس اللائرتى وتقسيمه إلى عشرة أجزاء يعالج كل منها موضوعًا معينًا. غير أن البنية الداخلية للكتاب هى الأخطر، وهى التى سببت اتهامه بالخلط والارتباك؛ فقد قسم ديوجينيس الفلاسفة إلى مدارس مُدخلً بذلك تعديلً مهمًا على طريقة ثاوفراسطس (= ثيوفراستوس) فى الترتيب الزمنى الخالص، لأنه تغاضى عن جميع العلاقات الزمانية ما عدا تلك التى تتضمن علاقة تسلسل فى المدرسة الواحدة"(۱) فجاء الكتاب "عبارة عن مجموعة مختلطة \_ أشد الاختلاط \_ من أوال الفلاسفة والمقتبسات والحكم عن حياة الفلاسفة"(۱).

ومن هنا فلا بد أن نعرض لهذه البنية الداخلية للتقسيم الجديد الذى أخذ به "ديوجيئيس اللائرتى" فأدى إلى هذا الخلط والاضطراب. وسوف نقدم رسمًا توضيحيًا لمسار المدارس الفلسفية كما تخيله ديوجيئيس، لعله يعين القارئ على تتبع فكرة المؤلف(<sup>7)</sup>.

H.Long, op. cit. p. 408.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) د. عبدالرحمن بدوی، "ربیع الفکر الیونانی"، ص ص۱۵ ــ ۱۹.

<sup>(</sup>٢) أخذنا هذا الشكل التوضيحي عن الترجمة الفرنسية، المجلد الأول، ص٤٤.

ويقسم ديوجينيس الفلاسفة تقسيمًا جغر افيًا إلى مسارين: الإسونييين والشرقيبين (حتى الكتاب السابع)، ثم الإيطاليبين والغربيبين (الكتاب الثامن)، وإلى هؤلاء ينتمى من يسميهم "فلاسفة منعزلون" الذين لم يكن لهم في رأيه خلفاء وهذا الترتيب يبعثر الفلاسفة السابقين على سقراط في الكتب: الأول، والثاني، والثامن، والتاسع فالكتاب إذن ينقسم إلى جزعين متميزين غير متساويين في الأهمية ؛ الجزء الأول: يعالج - في الكتب السبعة الأولى - تاريخ الفلاسفة الإيونية وأحوالها في المستعمرات اليونانية في أسيا الصغرى، ابتداء من طاليس حتى أنكسيماتدروس.

والجزء الثانى: يتألف من الكتب الثلاثة الأخيرة التى تعالج الفلسفة الإيطالية ابتداء من "فيريكيديس" وفيئاغورس... إلخ، غير أن المؤلف لا يقدم تبريرا منطقيًا لهذه القسمة.

ولنستمع إليه يقول وهو يُقسِّم كتابه في المدخل التمهيدي من الكتاب الأول:

— ".. بالنسبة الفلسفة فمى تتبع مسارين: الأول يبدأ من أنكسيماندروس بينما يبدأ الثانى من فيثاغورس. كان الأول تلميذاً لطلليس بينما فيثاغورس علَّمه فيريكديس. المدرسة الأولى سميت بالمدرسة الإيونية، لأن طاليس كان من ملطية فيريكديس. المدرسة الأولى سميت بالمدرسة الإيونية، وهو الذي علَّم أنكسيماندروس. بينما المدرسة الثانية تسمى بالمدرسة الإيطالية، ذلك لأن فيثاغورس عمل معظم حياته فى إيطاليا. وانتهت المدرسة الأولى . أن الإيونية . ب "كليتومافوس، وفريسبوس، وثيوفراستوس. أما المدرسة الإيطالية فقد انتهت بإبيقور.. والتسلسل يسير من طاليس عبر أنكسماندريس وأنكسيمينيس وأنكساجوراس وأرخيلاؤوس إلى سقراط الذي أدئل الفلسفة الأخلاقية، ثم يسير من سقراط إلى تلاميذه ومريديه من الفلاسفة السقراطيين الفلسفة الأخلاقية، ثم يسير من سقراط إلى تلاميذه ومريديه من الفلاسفة السقراطيين

ومن أفلاطون عبر سبيوسيبًوس، واكسينوكراتيس، يسير التسلسل إلى بوليمون، وكرانتور، وكراتيس، وأرخيلاؤوس، مؤسس الأكاديمية القديمة. وهن أفلاطون عبر سبيوسيبُوس ، واكسينوكراتيس، يسير التسلسل إلى بوليمون، وكرانتور، وكراتيس، وأرغيلاؤوس، مؤسس الأكاديمية المديدة، وكارنياديس ثم كليتوماخوس.

وهناك قط آفر بنتهى عند فريسيبنوس، أعنى أنه يسير من سقراط إلى أنتيسشينيس، إلى ديبوجينيس الكلبى، شم كراتيس الكلبى، وزينون من كيتيون، وكليانثيس وفريسيبنوس، وقط آفر بنتهى عند ثيوفراستوس بأتى من أفلاطون، ويسير إلى أرسطو، ثم من أرسطو إلى ثيوفراستوس، وبهذه الطريقة تصل المدرسة الإيونية إلى نعايتها.

أما المدرسة الإيطالية فيسير نظام التسلسل فيها على النحو التالي:

أولاً: فيريكيديس، ويليه فيثاغورس، ثم بعد ذلك تيلاوجيس بن فيثاغورس ثم بعد ذلك تيلاوجيس بن فيثاغورس ثم الكسينوفانيس ، وديموقريطوس الكسينوفانيس Nausiphenês النامية ، وبناسة ناوسيفانيس Naukydês وناوكيديس

ويمكن أن ينقسم الفلاسفة إلى دُجماطيقيين وشُكَّاك؛ فأولئك الذين يصدرون تأكيدات مول الأشياء ويؤكدون أنها يمكن أن تُعرف فهم دجماطيقيون، في حين أن أولئك الصذين يعلِّقون المكم على أساس أنه لا يمكن معرفة الأشياء فهم الشُكَّاك.

وهناك تقسيم آغر للفلاسفة حسب مؤلفاتهم: فمناك فلاسفة تركوا لنا كتابات، في دين أن هناك فلاسفة آغرين لم يكتبوا شيئًا على الإطلاق، وتلكهي المال مع فلاسفة مثل: سقراط، واستيلبون، وفيليبتوس، ومينيديموس، وبيروس و Prysôn.

ومن المؤرخين من يضيف إليهم؛ فيثاغورس، وأريستون من غيوس، باستثناء أنهم كتبوا بضع رسائل.

وفريـــ ثالث من الفلاســفة لــم يكتــب ســوى بحـث واحـد، مثــل ميلـمنُّوس وبـارمينـيديس، وأنكساجوراس.

وهناك كتب كثيرة كتبما زينون، وأكثر منما كتبما اكسينوفانيس، وكتب أكثر كتبما ديموقريطوس، وأكثر منما كتبما أرسطو، وأكثر منما كتبما إبيقور، وأكثر كتبما فريسبوس"(١).

وعلى الرغم مما فى الكتاب من خلط واضطراب، فإن ذلك لا يمنع أن يقال عنه إنه فى بعض الأحيان يعتمد على مصادر رئيسية، ذلك أن الجزء الذى كتبه عن إبيقور، (أعنى الكتاب العاشر) يستمد مادته كلمة كلمة من مؤلفات إبيقور. رغم أنه "يحشر" بعض الملاحظات الهامشية فى النصص ولو أننا قلنا إنه كثير الذكر لأقوال الفلاسفة ودائم الاقتباس عنهم، فإنه مع ذلك لا يزال جديرًا بأن يحمل اسم "ديوجيئيس اللائرتى" وأن تحمل هذه الاقتباسات اسم: مصادر "ديوجيئيس اللائرتى"، حيث إنه يذكر فى كتابه أكثر من مائتى مؤلف وأكثر من ثلاثمائة كتاب().

ويقترح بعض الباحثين تقسيم كل قسم من أقسام الكتاب على حدة اعتمادًا على قيمة مصادره، فحديثه مثلاً عن المخطب الرواقي (في الكتاب السابع على قيمة مصادره، فحديثه مثلاً عن المباشرة من إبيقور ذات قيمة كبيرة، وحديثه عن حياة فيتاغورس وإمبيدوكليس حديث يحتوى على مادة جيدة مستمرة على التوالي من تيماؤوس وبيرون والكسندروس بوليسسر. وحياة أفلاطون وأرسطو، وأهم فلاسفة الرواق وآخرين هي صورة ملهمة وممتازة، إذا ما أسقطنا الملاحظات الخارجية، وإن كانت دراسته للفلاسفة الأول دراسة فاترة بلا حماس، فهو مثلاً في دراسته لهيراقليطوس يرده إلى صورة كاريكاتورية محضة؛ كما أن ملخص نظريات أرسطو يبرز الأثر الرواقي، وربما الابيقوري أيضاً.

H.S. Long. op. cit., p.408.

<sup>(</sup>١) راجع الترجمة الإنجليزية، المجك الأول، ص١٦، والترجمة الفرنسية، المجلد الأول، ص٥٤.

غير أن ديوجينيس لم يقل أبــــذا في أي مكان إنه يدرس الفلســـفة، ولا يتضح ــ كما سبق أن ذكرنا في البداية ــ إلى أي المدارس ينتمي، وإن كان يغمر بالثناء ويكيل المديح للمدرسة الكلبية، ويعالج كــلاً مــن المذهب الشكي، والمذهب الإبيقوري باهتمــام وتعــاطف. وإذا كــان سيكـستوس إمبيركوس يذهب إلى أن ديوجينيس كان فيلسوفًا شاكًا، فإن ذلك، على أقــل تقدير، قول لم يثبت صدقه.

ولا بد لى - فى النهاية - أن أشكر أخى وصديقى الأستاذ الدكتور محمد حمدى إبراهيم، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، الذى اضطلع مشكور المراجعة هذه الترجمة ومضاهاتها على الأصل اليونانى، رغم ضيق وقته.

كما أشكر الأستاذ الدكتور جابر عصفور الذى وافق على إصدار هذا السفر المهم ضمن مشروعه الرائد: "المشروع القومى للترجمة".

والله نسأل أن يهدينا جميعًا سواء السبيل.

الهرم في أبريل ٢٠٠٤

إمام عبد الفتاح إمام

#### استهلال بقلم المراجع

كانت أمنية لى منذ فترة شبابى بعد التخرج من الجامعة وتعيينى فى وظيفة معيد بكلية الآداب، أن أنقل إلى اللغة العربية كتاب حياة مشاهير الفلاسفة القدامى الذى ألفه ديوجينيس لائيرتيوس باللغة اليونانية القديمة، ولكن السنوات مرت مرور السحاب ولم أجد فسحة من الوقت لتحقيق هذه الأمنية، "فالفن طويل والحياة قصيرة" كما يقول القدماء. وكنت ما بين الفينة والأخرى أطالع صفحات هذه الموسوعة الزاخرة بالمعلومات الثمينة والطرائف المستملحة والفكر الرصين والأقوال الحكيمة الخالدة، فأجد فيها زادًا يبقى معى ويغذى وجدانى ويرضى عقلى وأتعزى به فى هذه الأيام الصعبة التى نحياها.

وحينما عرض على الزميل والصديق أ.د/ إمام عبد الفتاح أستاذ الفلسفة، أن أراجع ترجمته على الأصل اليوناني قبلت بلا تردد رغم علمى بجسامة المهمة وثقلها؛ ولذا اعتبرت نفسي شريكًا مسئولاً معه قبل أن أكون مجرد مراجع للنص، بغية تحقيق حلمي القديم. والحق أن متعة قراءة هذا الكتاب في لغته الأصلية كفيلة بأن تهون كل مشقة وتذهب كل تعب ونصب. ولقد مضت بضع سنوات منذ أن بدأنا العمل سويًا في نقل هذا السفر القيم إلى لغتنا العربية الجميلة، وها نحن أو لاء بصدد جني الثمار في هذا المجلد الأول الذي أتعشم أن يتلوه مجلدان آخران بمشيئة الله. ذلك أن الكتاب الأصلى يقع في عشرة أجزاء يسميها القدماء كتبًا، ولذا آلينا على أنفسنا أن تخرج هذه الموسوعة الجليلة في ثلاثة أجزاء لتكون إنجازًا قصدنا من ورائه خدمة كل

دارسى الفلسفة في وطننا العربي، وإفادة معظم المتقفين ومحبى المعرفة المعمقة الرصينة بين ظهر إنينا.

ولقد حرصنا على أن نزود صفحات هذه الموسوعة بحواشى تفسيرية ضافية تنير السبيل أمام غير المتخصصين وغير العارفين باللغة اليونانية والحضارة الهيلينية. ولعلنا بهذا العمل نكون قد أهدينا للمكتبة العربية وللقراء في أرجاء بلادنا العربية مرجعًا يفيد المتقفين والمتخصصين سواء بسواء. وإن من حق المتخصصين أن يطمئنوا إلى توافر الدقة وتوخى الأمانة في الترجمة وفي تعريب المصطلحات وفي نقل الأفكار إلى أقصى حد تسمح به الطاقة البشرية.

ومن واجبى هنا أن أشكر القائمين على أمر المشروع القومى للترجمة وعلى رأسهم أ.د/ جابر عصفور والدكتورة/ شهرت العالم على تحمسهم لرعاية هذا المشروع وحرصهم على نشر هذه الموسوعة، فهذا فضل يضاف إلى أفضالهم السالفة التي تستحق الثناء والإشادة.

ونسأل الله العلى القدير أن يجعل النوفيق حليفنا والفائدة نبراسنا، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا إنه نعم المولى ونعم النصير ؟؟؟

محمد حمدى إبراهيم

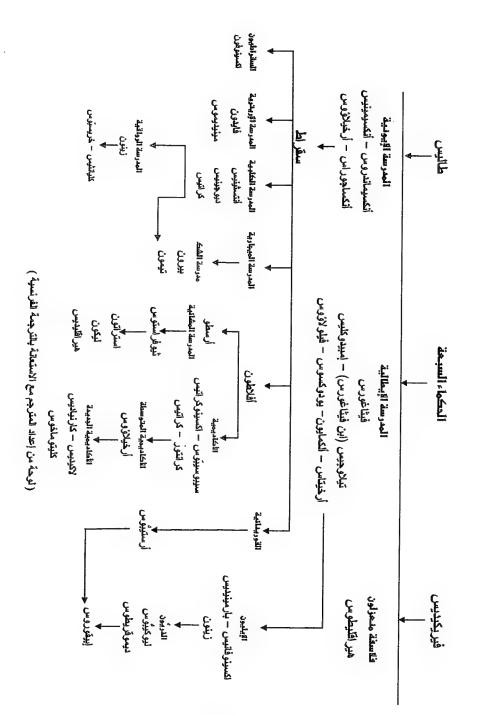

# نص ترجمة كتاب ديوجينيس لاتيرتيوس

سيرة حياة الفلاسفة المشمورين وأراؤهم

## الكتاب (= الجزء) الأول

استهلال

فقرة (١)

هناك مَنْ يقول إن بدايــة دراســة الفلسفة إنما وُجـدت بين البرابرة (۱) (= الأجانب). ويذهب هذا الفريق إلى أن الفرس كان لديهم "المجوس" كما كان لدى البابليين والآشوريين الكلدانيون، كمــا كــان نـسّاكالصنود أو الحكماء العراة بين الهنود (۱). وكذلك كما كان بين الشعوب الكلتية والغال قوم يطلــق عليهم اسم "الدرويون" أو الشخصيات ذات القداسة (۱)،الــذين تحــدث عــنهم أرسطو في كتاب له عن السحر، وذكرهم سوتيون Sôtiôn في الجزء الثالث والعشريــن من كتابــه "نعاقب الفلاسفة "(۱). ويقولون أيــضنا إن موخــوس والعشريــن من فينيقيًا، وأن زامولكيس Zamolxis كان من ثراقيا (۱)، وأن أطلس Atlas كان من ليديا.

ذلك أن المصريين قد جعلوا من "هيڤايستوس" (١) ابنا (لرب) النيل، وزعموا أن الفلسفة بدأت على يديه، وأن الكهنة والأنبياء كانوا شراً حها

<sup>(</sup>۱) كان ديوجينيس أول من رد نشأة الفلسفة إلى الشرق القديم في هذا النص، إلا أنه سيعود بعد قليل لينفي ذلك ويجعل بداية الجسنس البشري \_ وليس الفلسفة وحدها \_ هي اليوفان. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) أحيانًا يطلق عليهم اسم "الفلاسعة العولة 'Gymnosophistai' (المترجم).

<sup>(</sup>٣) **المُروبية .**كما سبق القول ، ديانة الجزر البريطانية وبلاد الغال قبل المسيحية: انظر المقدمة ص ٩. (المترجم).

<sup>(؛)</sup> كان سونيون Sôtiôn عاتم نحو ومؤرخًا للظمغة من العصر السكندري، وعائل ايان القرن الثاني قبل السيلاد. (المترجم).

<sup>(°)</sup> زامولكسيس إله انسماء في أساطير ثراقيا، ورد ذكره في كتاب المؤرخ اليوناني هيرودوت. وتقول الأسطورة إنه عاش لسبمض الوقت على الأرض، ثم أصبح حاكمنا للعالم السلفي، وربما خضعت صورته لنائير عبادة الإله أوزيريس في مصر. ( المترجم).

<sup>(1)</sup> أطلس Atlas هو أحد التياتين Titanes (- الجبابرة) الذين ناصبوا زيوس (كبير الألهة عند الإغريق) العداء، وحاربوا ألهسة الأوليميوس في حرب عرفت باسم حرب العمالقة، وبعد أن هزم الجبابرة والعمالقة الذين تحافوا معهو، حكم عليه الإله زيسوس بأن يرفع على كنفيه قبة السماء في المكان الذي توجد فيه الأن سلسلة جبال أطلس بأفريقيا، قارن كتابنا عسن "دبيانات وأسلطيو الماله، المجلد الأول"، ص ١٠٤، (المترجم).

<sup>(</sup>٧) هيفايستوس هو إله اندار والحدادة في الأساطير اليونانية، وراعى جميع الحرفيين الذين يعملون في الحديد والمعادن، راجع قصته في: 'هجوم ديهادات وأساطير العالم'، المجلد الثاني، ص١٢٢، (المترجد).

الرئيسيين. ولقد عاش هيفايستوس قبل ميلاد الإسكندر المقدوني بنحو ١١٥١ ٤٨٨٦٣

فقرة (٢)

وخلال تلك الحقبة الزمنية حدث كسوف للـشمس بواقع ٣٧٣ مرة، وخسوف للقمر بواقع ٨٣٢ مرة.

ويبدأ تاريخ المجوس بزرادشت الفارسي - كما يخبرنا "هرمودوروس" Hermodôros الفيلسوف الأفلاطوني في كتابه عن "الوياضيات" وذلك قيل سقوط طروادة بنحو خمسة آلاف عام. إلا أن اكساتثيوس الليدي (حمن ليديا) يحتسبها (بما يساوى) ستة آلاف سنة، من (ظهور) زرادشت إلى حملية اجزركسيس Xerxês (أخشورش) الأول(١١). ثم يدون بعد (ذكر) هذه الجملة قائمة مطولة بأسماء المجوس الذين تعاقبوا على التوالي، وهم: أوستاناس Ostanas، وأسترامبسيخوس Astrampsychos، وجوبرياس Gobryas، وبازاتاس Pazatas، حتى (نصل) إلى غزو الإسكندر لبلاد فارس.

فقرة (٣)

ولقد غاب عن نظر هؤلاء المؤلفين أن الإنجاز أن التي نسبوها الي البرابرة (= الأجانب) ترجع إلى الإغريق النين بدأ بهم الجنس البشرى ذاته لا الفلسفة وحدها. فلقد زعم الأثينيون \_ على سبيل المثال \_ أن موسايوس Mousaios قد ولد بين ظهرانيهم، كما زعم الطيبيون (بدورهم) أن لينوس Linos كان من بنى جلدتهم. وقالوا إن الأول هو ابن إيومولبوس Eumolpos (۲) وإنه كان أول من كتب عن أنساب الآلهة، وإنه كان أول من

<sup>(</sup>١) أخشورش الأول (٥١٩- ٤٦٥ ق.م.) ملك فارسى أخضع ثورات في مصر وبابل، وغزا بلاد اليونان عسام ٤٨٠ق.م.، وأحسرق مدينة أثبنا ، لكن الإغريق انتصروا عليه في معركــة سلاميس البحرية عام ٨،٤ق.م. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) اليوموليوس؛ هو مؤسس أسرار إلييوسيس كما تروى بعض الأساطير، ولقد ظلت كهانة أسرار إليهسيس في أسرته طبقا لهذه الأساطير حوالي ١٢٠٠ سنة. راجع: معجم ديبانات وأساطير العالم، المجلد الأول، ص ٣٦١. (المترحم).

صمم الكرة (= الجسم الكروي)، وإنه اعتقد بأن الموجودات كلها قد بدأت من الواحد وأنها ستعود إلى الواحد بعد تحللها وفنائها. ولقد توفى (موسايوس) في بلدة فاليرون Phalêron، ونُقشت على قبره الأبيات التالية:

"إن شرى فاليرون بضم فى حناياه موسايوس، الذى كان أثيرًا إلى قلب والحه إيومولبوس، وإن جسمه الغانى معفون فى هذا القبر".

ولقد استمدت أسرة إيومولبوس اسمها هذا (الذى عرفت به) لدى الأثينيين من والد موسايوس.

#### فقرة (٤)

ومن ناحية أخرى، كان لينوس ـ وهذا هو ما قيل عنه ـ ابنًا للإله هرميس Hermês من أورانيا Ourania إحدى ربات الفنون (التسع)(٢)، وأنه نظم قصيدة يصف فيها خلق العالم ومسارات المسمس ومدارات القمر، وفصائل الحيوانات، وسلالات النباتات. وتبدأ هذه القصيدة بالبيت التالى:

#### "كان هناكزمن خلقت فيه الموجودات كلما دفعة واحدة".

ولقد استمد أنكساجوراس منه هذه الفكرة حينما أعلى أن الموجودات كلها قد خُلقت في وقت واحد، إلى أن وجد العقل وقام بتنظيمها. ولقد توفي لينوس في جزيرة يوبويا(٣) Euboia، حيث أرداه سهم من سهام الإلىه أبوللون، وكُتبت على قبره الأبيات التالية:

"تضم هذه الأرض في حناياها لينوس الطيبي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة، وهو سليل أورانيا ربة الفنون ذات التام الرائع الجهيل".

<sup>(</sup>۱) الإله هرميس Hermês هو ابن كبير الآلمية زيوس، وهو رسول الآلمية، ولاسيما رسول والده زيوس. قارن: المعجسم المسنكور أعلام، الجزء الثاني، ص١٣٦ وما بعدها. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) أوراتها (أى السماوية) واحدة من ومات القفوق التسع في الأسلطير اليونانية، وهي ربة علم الغلك، ولم لينوس من الإله هسرميس (أ، من الإله أبوللون). (المترجم).

<sup>(</sup>٣) جزيرة بيوهوبها هي أكبر الجزر اليونانية في بحر ايجه، ولا يفوقها في الحجم من بين الجزر اليونانية قاطبة سوى جزيرة كوبهت. والمدينة الرئيسة فيها هي مدينة خالكهس Chaleis (المترجم).

وهكذا نجد أن نشأة الفلسفة كانت بين الإغريق وفى بلادهم، بل إن اسمها نفسه قد استعصى على الترجمة من قبل أية لغة أجنبية. فقرة (٥)

غير أن هؤلاء الذين يردون نشأة (الفلسفة) أو اكتشافها إلى البرابرة (= الأجانب) يستشهدون بأورفيوس Orpheus من ثراقيا ويسمونه بالغيلسوف، حيث إن وجوده في ثراقيا منذ عهد سحيق لم يكن موضع شك أبدًا. غير أنني حينما أمعن النظر في نوعية المعلومات التي حدثنا بها عن الآلهة، يصعب على أن أطلق عليه اسم "الفيلسوف". فما هو قولك في أمر شخص لا يتورع عن اتهام الآلهة بأنها السبب في كل عذاب يصيب البشر، أو أنها مسئولة حتى عن الأوزار الحمقاء التي تنزلق إلى (ارتكابها) ألسنة زمرة قليلة من الجنس البشري؟

وتستمر الرواية فتقول إنه لقى حتفه على يد حفنة من النسساء. ولكن هناك إبجرامة (عثرنا عليها) فى منطقة ديبون Dion بمقدونيا، تخبرنا بأن صاعقة مهلكة قد أودت بحياته. وهذا هو نصها:

"لقد قامت ربات الفنون بدفن أورفيوس الثراقى صاحب القيثارة الذهبية فى هذا المكان، بعد أن ذبحه زيوس، مولانا السامى، بصاعقته التى يتصاعد منما الدخان." فقرة (٦)

غير أن المناصرين للنظرية التي تذهب إلى أن الفلسفة قد نشأت لدى البرابرة (= الأجانب)، يعودون ليوضحوا الأشكال المتنوعة التي اتخذتها (الفلسفة) في مختلف البلدان. فزعموا أن "حكماء المنود العراة"

<sup>(</sup>١) أورفيوس Corplicus شاعر وموسيقار في الأساطير اليونائية، تزوج من الحورية يوريديكي التي لدغت كاطها أفعي سامة نمائت، واندفع أورفيوس هابطا إلى عالم الموتي ليستردها لكنه لم يستطع أن يحافظ على العبد الذي قطعه على نفسه بعدم النظر خلفه. شسم الله كره جنس النساء بعد ذلك فثارت عليه النسوة المجنوبات من أتباع إنه الخمر بالكفوس، فقذفته بالحراب في ثورة غضب محموم، ومرقفه بلا رحمة. راجع: هجم هيافات وأساطير العالم، المجاد الذائد. ص ص ٢٠٠ - ٢٠. (المترجم).

صورة أقوال غامضة ملغزة، وأنهم أوجبوا على الناس توقير الآلهة صورة أقوال غامضة ملغزة، وأنهم أوجبوا على الناس توقير الآلهة واحترامها، وألزموهم بالإحجام عن اقتراف السيئات، وحثوهم على التحلى بالشجاعة. وقالوا إن "حكهاء الهنود العراة" قد استهانوا حتى بالموت ذاته في جميع الأحوال. وهذا ما أكده كليتارخوس Cleitarchos في كتابه الثاني عشر، حيث يقول إن الكلدانيين انكبوا على دراسة علم الفلك (وأولعوا) بالتنبؤ بالمستقبل. أما المجوس فقد أمضوا جُلِّ وقتهم في عبادة الآلهة وتقديم القرابين إليها، وفي تلاوة الصلوات والأدعية لها، الأمر الذي قد يعني أنه لا يوجد أحد سواهم يطيع الأرباب (على هذه الصورة). ولقد عرض هولاء آراءهم عن (بداية) الوجود وعن أصل الآلهة، فقالوا عن الوجود إنه من التراب والنار والماء. ثم إنهم ناهضوا استخدام اللوحات المرسومة أو التماثيل، كما عارضوا بشدة تقسيم الأرباب إلى ذكور وإناث.

#### فقرة (٧)

كما أن (المجوس) دونوا مؤلفات في العدالة، فضلاً عن أنهم كانوا يعتقدون أن إحراق جثث الموتى ضرب من التجديف (وانعدام الورع والتقوى)، لكنهم لم يجدوا ما يمنع دينيًا من زواج (الرجل) بالأم أو ابنتها على نحو ما يروى لنا سوتيون Sôtiôn في كتابه الثالث والعشرين. وفضلاً عن ذلك ؛ فقد مارسوا العرافة والتنجيم (التنبؤ بالغيب)، كما أعلنوا أن الآلهة تظهر لهم في صورة متجسدة (مرئية)، وقالوا كذلك إن الهواء زاخر بالأطياف التي تبدو على هيئة دخان، وتنفذ إلى أبصار العرافين الثاقبة. ثم إنهم حرموا الحلى والزينة الشخصية وارتداء الذهب، وكانت أرديتهم بيضاء ويفترشون الأرض، أما طعامهم فكان من الجبن ومن الخصراوات

ومن الخبز الجاف البسيط<sup>(۱)</sup>. وكان من عاداتهم أن يمسكوا بعصى من البوص، ويخزون بها – كما يقال – قطعًا من الجبن يثبتونها فيها، شم يتناولون بها الجزء الذى سيأكلونه.

### فقرة (٨)

وكما يخبرنا أرسطو في كتابه عن السعو، فإن (الكلدانيين) لم يعرفوا فن السحر بتاتًا. وكذا يخبرنا دينون Deinôn، في الجزء الخامس مسن مؤلَّف التاريخي، أن اسم "زرادشت" لو أننا فسرناه تفسير احرفيًا يعنى: "عابد الفجوم" ويوافقه هرمودوروس على ذلك، أما أرسطو فيقول في الجزء الأول من كتابه عن الفلسفة إن (المجوس) أقدم من المصريين، ثم يضيف إلى ذلك أنهم يؤمنون بمبدأين: الروح الخير والروح الشرير، وأن المبدأ الأول يُسمًى "هاديس" رو "أريمانيوس" أو "أهوراماليول، وأن المبدأ الأسلول.

وهذا هو ما أكده "هرميبوس" Hermippos في كتابه الأول عن السحرة، وكذا "أيوبومبوس" وكذلك إيودوكسوس في كتابه "رحلة الطواف (حول العالم)"، وكذا "أيوبومبوس" في الجزء الثامن من كتابه "الفيليبيات" Philippika.

 <sup>(</sup>١) تبعا لما رواه بليتيوس الأكبر في كتابه عن: التاريخ الطبيعية (جزء ٢٠، ٣٤٢) أن زرائشت كان يحيا في البرية علمي زاد
 من الجبن، وأنه كان يقول إن الزبد في الربيع هو أوجووسيا (- طعام) الآلهة المباركين. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) والمقصود به 'أهرمان'، إنه الشر في الميثولوجيا الفارسية. انظر كتابنا: 'معجم ديافات وأساطيو العالم'، المجك الأول، ص ٦١. (المترحد).

ويخبرنا المؤلف الأخير أن المجوس يعتقدون أن البشر سوف يحظون بحياة أخرى وأنهم سيكونون خالدين، وأن الموجودات (الأخرى) سوف تظل باقية بفضل دعواتهم وابتها لاتهم (١).

وهذا هو ما يؤكده لنا أيضاً إيوديموس الرودى (٢). غير أن هيكاتيوس يروى أنه طبقًا لتعاليم (المجوس) فإن الآلهة تولد أو يتم إنجابها (مثل البشر). ويذهب كليارخوس السولى (أى: من مدينة سوليس) - في مؤلفه "عن التربية والتعليم" - إلى أن "حكماء المنود العراة" منحدرون من سلالة المجوس، ويرى البعض كذلك أن اليهود منحدرون من نفس السلالة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الذين كتبوا عن المجوس قد وجهوا النقد إلى هيرودوتوس (= هيرودوت)، وقال المسوا إن أخشورش الأول (= إجزركسيس) لم يقذف الشمس أبدًا برماحه، ولم يلق في البحر بقيود وأثقال من الحديد (كما روى هذا المؤرخ)، وذلك استنادًا إلى أن عقيدة المجوس تذهب إلى أن الشمس والبحر إلهان. وإن كانوا يعتقدون أن من الطبيعي أن يتم تدمير تماثيل الأرباب (بأمر من الملك).

## فقرة (۱۰)

أما فلسفة المصريين فهى على النحو التالى فيما يتعلق بالآلهة وبالعدالة: فهم يقولون إن المادة هى المبدأ الأول، وإن الشمس والقمر إلهان يحملان اسم "أوزيريس" و"إيزيس" على التوالي، ولقد جعلوا (أى المصريون) الجعران والتنين والصقر وكائنات أخرى رموزاً للآلهة ، طبقًا لما يرويه "ماتيثون"

<sup>(&#</sup>x27;) يرى بعض البلحثين أن كلمة "معوان" (أو "ابتحالات") epiklésesi الواردة هنا في النص تعنى الأسهاء" onamasi، وهذا يعنى أن ما هو موجود من كاننات في العالم سوف يظل باقيا باسمه نفسه. ولكن معظم البلحثين يرون أن ترجمتها "بسعوان" أفضل مسن ناحية المعنى، حيث إن ديانة الأفستا "Avesta كومن بجدوى العلوان" والأوعهة"، وبتأثيرها. (البراجم).

<sup>(</sup>٢) أي من جزيرة روموس، (المترجم).

Manethôn في كتابه "موجز النظريات الطبيعية"، ووفقًا لما يخبرنا بــه هيكاتيوس في الجزء الأول من مؤلفه "عن الفلسفة المصرية".

كما أن (المصريين) أقاموا التماثيل والمعابد (لهذه الحيوانات المقدسة)، لأنهم لم يتوصلوا إلى الشكل الحقيقي للإله.

## فقرة (۱۱)

فضلاً عن أنهم ذهبوا إلى أن الكون مخلوق، وأنه سوف يفني وأنه على شكل كرة، وكذا قالوا إن مادة النجوم من نار، وإنه مادامت مادتها ممزوجـة بالنار فسوف تقع أحداث على ظهر الأرض، وإن النفوس تبقى بعد الموت ثم تنتقل إلى أجساد أخرى، وإن المطر يسقط بسبب تغير في حركة الهواء. ثم إنهم فسروا جميع الظواهر الطبيعية الأخرى بتفسيرات فيزيقية \_ على نحو ما يروى كل من هيكاتيوس وأرستاجوراس \_ كما سَنُوا القوانين المتعلقة بالعدالة، ونسبوا هذه القوانين إلى الإله هرميس. كما أنهم ألّهم ا الحيوانات النافعة للإنسان، وزعموا أنهم هم الذين ابتكروا الهندسة، وعلم الفلك، وعلم الحساب. ويكفى هذا فيما يتعلق بإبداعهم (في مجال الفلسفة). فقرة (۱۲)

غير أن فيتاغورث كان أول من استخدم كلمة (الفلسفة)، وأطلق علي نفسه لقب الفيلسوف (= محب الحكمة)، لأنه اعتقد أنه: "لايوجد إنسان حكيم وأن الله وحده هو الدكيم". وينسب إليه هير اكليديس البونطى في كتابه "عن توقف المياة"(١) \_ أنه نطق بهذه العبارة في مدينة سيكيون Sicyôn في أثناء نقاشه مع ليون Leôn، الذي كان طاغية على مدينة السيكيونيين أو أهل فليوس Phlios. وعلى أثر تلك المقولة بادر الناس إلى تسمية (دراسة الفلسفة) باسم

<sup>(</sup>١) عنوانه بالبونانية peri Apnou أى القطاع المنفس"، أو القضاء الأجل رحلول الموت". (قدر اجع).

"المحكمة" sophia، وتسمية المتخصص فيها باسم "المحكيم" sophos، إنسارة منهم إلى بلوغه ذروة الفكر العقلى، على حين سُمِّى الطالب الدى يدرسها باسم الفيلسوف philosophos (= محب الحكمة).

أما كلمة "السوفسطائيون" sophistai فكانت بمثابة تسمية أخرى نطلق على الحكماء من الناس، ولكنها لم تكن قاصرة على الفلاسفة وحدهم، بل كانت تطلق أيضًا على الشعراء. وعلى ذلك فعندما أثنى كراتينوس كانت تطلق أيضًا على الشعروس وهسيودوس (= هسيود) في كتابه عن "الأرخيلوخيين" (١)، نجده يطلق على كل شاعر منهما لقب "السوفسطائي".

أما هؤلاء الذين كانوا يسمون عادة باسم "المكماء" sophoi، فهم على النحو التالي:

طاليس، صولون، وبرياندروس، وكليوبولوس، وخيلون، وبياس، وبيتاكوس. وكان يضاف إلى هؤ لاء: أناخارسيس من "اسكيثيا"، وميسون من "خين"، وفيريكيديس من سيروس، وإبيمنيديس من كويت؛ ويضيف البعض إليهم كذلك بيسستراتوس الطاغية. ويكفى هذا بالنسبة للحكهاء".

أما فيما يتعلق بالفلسفة (أو بالبحث عن الحكمة)، فنجد أنها تسير وفق خطين أساسيين: يبدأ أولهما من أنكسيماتدروس، بينما يبدأ ثانيهما من فيثاغورث. فأما الأول فكان تلميذًا لطاليس، وأما فيتاغورث فقد تلقى العلم على يد "فيريكيديس". وتُسمَّى المدرسة الأولى (من هذين الخطين) باسم المحدرسة الإبونية، لأن طاليس كان من مدينة (ميليتوس) ومن ثم فهو إيوني،

<sup>( &#</sup>x27; ) نسبة البى 'أرخيلوخوس'، أعظم شعراء الهجاء عند الإغريق فى العصر الكلاسي. ولقد رفع البعض مرتبة أرخيلوخوس إلى مرتبة هوميروس نفسه. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) بضيف كليميس السكندري (في كتابه: الطبقات، جزء ١، ٥٩) إلى هزلاء جميمًا لسم أكوسيلاؤوس من أوجوس، ولكنه لا ينكر من بينهم اسم بيسستراتوس. (المراجع).

كما أنه هو الذى علم أنكسيماندروس. أما المدرسة الثانية فتُسمتَى بالمدرسة الثانية فتُسمتَى بالمدرسة الإيطالية، نسبة إلى فيتاغورت الذى اشتغل بالفلسفة معظم حياته فى إيطاليا. فقرة (١٤)

وتتتهى المدرسة الأولى وأعنى بها مدرسة إيونيا - بكل من كليتوماخوس، وخريسبوس وثيوفراستوس. أما المدرسة الإيطالية فتنتهى بالفيلسوف إبيقور (= إبيقوروس Epikouros)، ويتعاقب فيها (الفلاسفة) ابتداء من كل من أنكسيماندروس، وأنكسيمينيس، وأنكساجوراس، وأرخيلاؤوس، ثم سقراط Sokratês، الذي أسس "علم الأخلاق" ethikê أو الغلسفة الخلقية.

(ومن سقراط) نتدرج إلى تلاميذه "الفلاسفة السقراطيين"، ولاسيما أفلاطون Platôn، مؤسس المدرسة الأكاديمية القديمة. (ومن أفلاطون يتعاقب الفلاسفة) من خلال سبيوسيبوس، اكسينوكراتيس، بوليمون Polemôn، كرانتور، كراتيس، أركسيلاؤوس - مؤسس المدرسة الأكاديمية الوسطى - ولاكيديس (۱) - مؤسس المدرسة الأكاديمية الجديدة - وكارنيساديس وكليتوماخوس. ويصل بنا هذا الخط (في تسلسله) إلى كليتوماخوس.

وهناك خط آخر ينتهى (فى تسلسله) عند خريسبوس، وهذا يعنى أنه يسير من سقراط إلى أنتيستينيس، ثم إلى ديه وجينيس الكابى، وكراتيس الطيبي، وزينون من كيتيون، وكلياتتيس وخريسيبوس. وهناك أيضا خط آخر ينتهى بالفيلسوف تيوفراستوس، وبالتالى فهو يسير من أفلاطون إلى أرسطو، ومن أرسطو إلى تيوفراستوس. وبهذه الطريقة تصل المدرسة الإيونية إلى منتهاها.

انظر الكتاب الرابع، حيث نجد فيه أن الكيديس هو موسس الهدوسة الأكاديجية الجديدة، رغم أن هناك مصادر قديمة – من أمثال سكستوس إمبريكوس وبيرون الشكك، تقول إن مؤسس الأكاديجية الجديدة هو كارتياديس. (المترجم).

أما المدرسة الإيطالية ، فقد كان نظام النتابع فيها على النحو التالى: في البداية فيريكيديس، ثم فيتاغورث، ومن بعده ابنه تيلاوجيس، تم ليوكيبوس، ومن بعدهما اكسينوفاتيس، بارمينيديس، زينون الإيلى، تم ليوكيبوس، وديموقريطوس الذى كان له (تلاميذ) كثيرون، من أكثرهم أهمية: ناوسيفانيس وناوكيديس، اللذان كانا أستاذين (للفيلسوف) إبيقور.

ويمكن تقسيم الفلاسفة إلى طائفتين: مجماطيةيين المحدون وشكاك المحدون المحاطيةيين فهم أولنك الدين يصدرون تأكيدات قاطعة عن الأشياء ويؤكدون أن من الممكن معرفتها، وأما الشكاك فهم هؤلاء الذين يعلقون الحكم أو يرجئونه على أساس أنه ليس من الممكن معرفة الأشياء (أو التوصل إلى كنهها على وجه اليقين). ومن ناحية أخرى، فقد خلف لنا بعض الفلاسفة كتابات ومؤلفات، على حين أن بعضهم الآخر لم يدونوا شيئًا على الإطلاق \_ تبعًا لرأى البعض \_ مثلما هو الحال فيما يتعلق بالفيلسوف سقراط، ومثله: استيلبون Stilpôn، فيليبُوس، بيرون يتعلق بالفيلسوف سقراط، ومثله: استيلبون Stilpôn، فيليبُوس، بيرون البعض إلى هؤلاء فيثاغورث، وأريستون من خيوس، باستثناء أن هذين قد ألفا رسائل قليلة.

ولم يكتب البعض الآخر (من الفلاسفة) سوى مقالـة واحـدة اضـطلع بتأليفها كـل واحـد مـنهم، مثـل: مليـسنوس Melissos، بارمينيـديس Parmenidês، وأنكساجوراس. ومنهم من ألف أعمالاً كثيرة، مثل زينون، ومثل اكسينوفانيس الذي دون أعمالاً أكثر من سابقيه. وأغزر منهما إنتاجًا

<sup>(</sup>١) هناك تسمية أخرى عرف بها الشكاك وهي: Skeptikoi. (المراجع).

ديموقريطوس، وأغزر منه أرسطو، وأغزر منه إبيقوروس، وأغزر (من الجميع) خريسيبوس. فقرة (١٧)

ولقد استمدت بعض (مدارس) الفلسفة أسماءها من أسماء المدن (التي كانت توجد بها)، مثل : المحدسة الإيلية (۱)، والمحدرسة المهجارية (۲)، والمحدسة الويجارية (۱)، والمحدسة القوريغائية (۱). واستمدت مدارس أخرى أسماءها من الموقع أو المكان (الذي كانت توجد به) مثل: الأكاميوية (۱)، والرواقية (۱). واستمدت مدارس أخرى أسماءها من أحداث عارضة، مثل: محدسة المشائين واستمدت مدارس أخرى أسماءها من أحداث عارضة، مثل محدسة: "أسحاب واستمدت مدارس أخرى تسمياتها من أمزجة أتباعها، مثل محدسة: "أسحاب السعامة أو النعيم" Eudaimonikoi واستمدتها مدارس أخرى من غرور (فلاسفتها)، مثل محدسة محبى الحقيقة Philaletheis ومحدسة المهندين الحاجفين Philaletheis ومحدسة المناطقة الاستحدالييين Philaletheis ومحدسة المناطقة الاستحدالييين ومدرسة الابيقوريين، وما إلى ذلك.

<sup>(</sup>١) نسبة إلى مدينة إليس في شبه جزيرة البيلوبوينس ببلاد اليونان . (المترجم).

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى مدينة ميجارا ببلاد اليونان. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى مدينة إوتيبوبيا بجزيرة يوبوبا ببلاد اليونان. (المترجم).

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى مدينة قووييدي أو كبيرييدي Kyrênê بشمال أفريقيا. (المترجم).

<sup>(°)</sup> نسبة إلى قطعة أرض كانت مقدسة لدى محبى البطل أكاديموس Acadêmos، وكنان يوجد بهنا معمد التوبيبة البدايية ويستعدد (ثامر اجع)

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى الرواق أو الرواق المؤخرف Stôa Poikile الذي كان يدرس فيه الفيلسوف زيتون. (المترجم)،

 <sup>(</sup>٧) كان أرسطو يلقى دروسه على تلاميذه وهو يمشى في حديقة مدرسة اللوقييين . (المترجم).

<sup>(</sup>٨) إما لأنهم كانوا يعيشون كما يعيش الكلب، أو لأن المكان السذى كسانوا بلنقسون فيسه السنطم كسان يسممى تحييس ساوجيس الانهم كانت تطلق على هذا المكسان كتسممية 'Kynosarges'، (= الكلب السريع)، حيث إن الجزء الأول من هذه الكلمة المركبة التي كانت تطلق على هذا المكسان كتسممية كان يعنى الكلب. (المراجع).

ولقد استمدت مدرسة الطبيعيين Physikoi اسمها من مجال بحثها في علم الفيزياء (الطبيعة). واستمدت مدوسة الأخلاقييين اسمها من استغال (أتباعها) بمباحث علم الأخلاق، بينما استمدت مدرسة الديالكتيين (= الجدليين) اسمها من انشغال أتناعها بالبحث في الألفاظ والتحذلق في تفسير مدلو لاتها.

فقرة (۱۸)

وتتقسم الفلسفة إلى ثلاثة أقسام هي: الفيزيق، والأخلاق، والديالكتيكا (= الجمل أو المنطق). فأما الفيزيقا فهي ذلك القسم الذين ينشغل بالكون وبكل ما يحتوى عليه (من موجودات)، أما (فلسفة) الأخلاق فتهتم بالحياة وبكل ما يتعلق بنا نحن البشر. وأما الديالبكتيكا فهي تشمل العمليات العقلية الاستدلالية و المنطقية المستخدمة في القسمين الأولين.

و لقد از دهر ت الفيزيقا (= الفلسفة الطبيعية أو الطبيعيات) حتى عصر أرخيلاؤوس (أي قبل سقراط)، أما اللفلاق فبدأت كما سلف القول - بسقراط، وأما المياليكتيكا فكانت بدايتها على يد زينون الإيلى. وهناك عشر مدارس (من مدارس الفلسفة) تعنى بالأخلاق، هي: الأكاديمية، القورينائية، الإيلية، الهيجارية، الكابية، الإريترية، الجدلية، المشائية، الرواقية، والإبيقورية ·

فقرة (۱۹)

أما مؤسسو هذه المدارس على التوالي، فهم: أفلاطون بالنسبة الأكاديمية القديمة، وأركسيلاؤوس للأكاديمية الوسطى، ولاكيديس للأكاديمية الجديدة. أما مؤسس المدرسة القورينائية فهو أرستيبوس القوريني، ومؤسس الإيلية هو فيدون الإيلى، ومؤسس الميجارية هو إقليديس الميجارى، ومؤسس الكلبية هو أنتيستينيس الأثيني، ومؤسس الإربترية هـ و منيديموس الإربترى، ومؤسس المدلية (= الدياليكتية) هو كليتوماخوس القرطاجي، ومؤسس المشائية هو أرسطو من استاجيرا، ومؤسس الرواقية هو زينون من كيتيون

(بجزيرة قبرص)، أما المدرسة الإبيقورية فقد استمدت اسمها من اسم (مؤسسها) إبيقور ذاته.

ويعان هيبوبوتوس Hippobotos \_ في كتابه عن "الفرق الفلسفية"\_ أن هناك تسع فرق (أو مذاهب)، ويذكرها بالترتيب التيالي: ١- الميجارية ٣- الإربترية ٣- القورينائية ٤- الإبيقورية ٥- الأنيكرية (١) ٦- الثيودورنية ٧- الزينونية أو الرواقية ٨- الأكاديمية القديمة ١٠ المشائية.

فقرة (۲۰)

ولقد غض (هيبوبوتوس) النظر عن المدارس (التالية): الكلبية، والإيلية، والجدابية. وأما بالنسبة للبيرونيين (أى أنباع الفيلسوف الشكاك بيرون) فلقد كان من المتعذر على أى مؤرخ من المؤرخين الثقات أن يسمح بإدراجهم في زمرة أية فرقة أو مدرسة فلسفية، نظرًا لأن النتائج التي توصلوا إليها كانت غير واضحة أو محددة. وبينما يذهب البعض إلى أنهم يشكلون فرقـة مـن الفرق الفلسفية، لا يرى البعض الآخر أحقيتهم في هذا. وإن كان يبدو لي أنهم يشكلون بالفعل فرقة فلسفية، حيث إن هذه التسمية تطلق بالفعل على من يشي ظاهر أمرهم بأنهم يتبعون مبدءًا من نوع ما. وبناء على هذا فإن رأينا سوف تكون له وجاهنه لو أننا أطلقنا عليهم اسم "فرقة الشكاك"، غير أننا لو فهمنا من لفظ "الغرقة" التحيز أو التعصب (الأعمى) لمذهب إيجابي متماسك، فإنه يتعذر علينا أن نسميهم "فوقة فلسفية"، حيث لا يوجد لديهم مذهب إيجابي. وحسبنا هذا بالنسبة لبدايات الفلسفة وتطورها، وأقسامها المختلفة، وعدد فرقها أو مذاهبها.

<sup>(</sup>١) وهي مدرسة أتباع الفيلسوف أتبكريس Annikeris. وكانت هذه المدرسة جزءًا من المدرسة القورية البياق، ثم الفصلت عنها -في رأى البعض - لتكون مدرسة قائمة بذاتها. (المراجم).

فقرة (۲۱)

ولكن تبقى هناك كلمة (نود أن) نضيفها، ومؤداها أن بوتامون Potamôn السكندرى قد أدخل – منذ عهد ليس بالبعيد – (في زمرة هذه المدارس) مدرسة تعرف باسم "المدرسة الانتقانية" Eklektikê التي تنتقى ما يروق لها من مبادئ كل الفرق الموجودة وتعاليمها، كما فعل (بوتامون) نفسه في كتابه عن "أركان الفلسفة"، حيث جعل معايير الحقيقة على النحو التالي: العناصر التي يتشكل الحكم على الأمور بواسطتها، وأعنى بها المبدأ الذي يحكم النفس، ثم الأداة المستخدمة في ذلك (الحكم)؛ وكمثال على ذلك يسوق لنا أكثر التصورات(٢) اتصافًا بالدقة. والمبادئ الكلية عنده، وهي: المادة، والعلة الفعالة، والكيف، والمكان. ذلك أن من هذه (المبادئ) توجد الموجودات: فالكيف الذي يصنع به الشيء، والمكان الذي يتم صنعه فيه هما المبدأ. أما النهاية أو الغاية التي ترد إليها جميع الأفعال فهي الحياة التي تصل الني يحمالها بكل فضيلة، و لا تتحقق بغيرها (ميزات) البدن الطبيعية، والبيئة التي يحيا (الجسم) فيها.

وحريِّ بنا، بعد ما تقدم، أن نتحدث عن الفلاسفة أنفسهم، وأن نتحدث في المقام الأول عن طاليس.

<sup>(</sup>١) وهي المدرسة الغلمفية التي توفق بين انجاهات المدارس الغلسفية الأخرى بعد أن تسقط ما هو قائم من بينهما. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) وهو يسمى هذه التصورات بلغظ phantasiai. (المراجع).

## الفصل الأول

# طاليس Thales (ازدهر حوالي ٥٨٥ ق.م) (وهي السنة التي وقع فيها كسوف الشمس)

فقرة (۲۲)

يتفق هيرودوتوس (= هيرودوت)، ودوريس Douris، وديموقريطوس على أن طاليس Thalês هو ابن إكسمامياس Examyas، وأن أمه هي كليوبولينا Kleoboulina، وأن نسبه ينتمى إلى أسرة "الثيليداء" الفينيقية النبيلة التى تنحدر من نسل (البطلين) كادموس وأجينور.

ويذهب أفلاطون إلى أنه كان أحد المحكماء السبعة (۱). وكان "طاليس" هو أول من لُقّب بالمحكيم sophos أثناء أرخونية داماسياس في مدينة أثينا، عندما أطلق هذا اللقب (لأول مرة) على الحكماء السبعة كافة، على نحو ما يذكر ديمتريوس الفاليري في قائمته عن الأراهنة (۱). ويقال إن (طاليس) أصبح مواطنًا من مواطني مدينة ملطية (= ميليتوس)(۱)، وذلك عندما وفد إلى هذه المدينة برفقة نيليوس Neileus، الذي تم إبعاده عن فينيقيا، غير أن معظم الكتّاب يخبروننا بأن (طاليس) مواطن ميليتي أصيل منحدر من أسرة عريقة. فقرة (۲۳)

وبعد أن انخرط (طاليس) في العمل بالسياسة أصبح دارسًا متاملاً للطبيعة. وطبقًا لما يرويه البعض، فإنه لم يترك لنا شيئًا مدونًا، حيث إن

<sup>(</sup>١) يذكر أفلاطون في محاورة بروتاجوواس، فقرة ٣٤٣ العكماء السبعة، ويجمل طاليس على رأسهم. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) وفقًا للنظام الإدارى، كان هناك عشرة أواخلة (-حكام) يُختارون كل عام في مدينة أثينا. وكان الأوشون الذي يسئى على اسمه العام يسئى ponymos archôn. (المراجع).

<sup>(</sup>٣) **ملطبة** هي الصورة التي شاعت في العربية كمقابل لمدينة ميئيتوس بين دارسي الفلسفة وأساتنتها، ولمكننا نفضل "ميئيتوس" حتى لا يختلط الأمر على نفر من القراء فيظنون أن الفيلسوف كان من جزيرة **مالطة**. (المراجع).

كتاب "علم فلك الملاحة" (۱). الذى نسب إليه (قد انضح أنه من تأليف) "فوكوس" من ساموس. ولقد كان كاليماخوس (السكندرى) على علم (بطاليس)، إذ ذكر أنه مكتشف "الدب الأصغر"، وهو يقول عنه في ديوانه الإيامبيات Iambika (۱) ما يلي:

"لقد كان (طاليس) أول من أوضم مسار النجوم الصغيرة التى نسميما كوكبة العربــة العربــة (<sup>٢)</sup>، والتى كان الغينيقيون يبحرون على هديــُما".

ولكن (طاليس) - فى نظر آخرين - لم يؤلف سوى بحثين :أولهما عن الانقلابين isêmeriai ، غير أنه لا يتسنى الانقلابين isemeriai ، غير أنه لا يتسنى لنا معرفة ما دونه من مؤلفات أخرى، وفى بعض الروايات يبدو (طاليس) على أنه أول من درس علم الفلك، وأول من تنبأ بكسوف الشمس، وحدد الاعتدالين، على نحو ما يذكر إيوديموس فى كتابه "عن تاديم علماء الفلك". وكانت براعة (طاليس فى هذا المضمار) هى التى جعلته موطن إعجاب كل من اكسينوفاتيس وهيرودوتوس، كما شهد له بها كل من هيراقليطوس (٥) وديموقريطوس.

فقرة (۲٤)

ولقد أعلن البعض – ومن بينهم الشاعر خويريلوس Choirilos – أن (طاليس) كان أول من أكد أن النفوس psychai خالدة، وأنه كان أول من

<sup>(</sup>١) كان طاليس عالم فلك تنبأ بكموف الشمس، وعرف موقع السفينة وهي في عرض البحر، وتوصل إلى قياس ارتفاع الهــرم مـــن هجم ظله. وقد خدمت مخترعاته الفلكية المتلاجين. (المترجم).

<sup>(</sup>١) الإيامهيات هي الأشعار الهجانية التي كانت تنظم عادة في الهجو الإيامهي (مقطع قصور يتبعه مقطع طويل). (المراجع).

<sup>(</sup>٣) كان البحارة الإغريق بهندون في رحلاتهم البحرية بكوكبة العب الأكبو Ursa Maior، في حين كان الفينيتيون بهندون بكوكبة العب الأصفو Ursa Minor، في حين كان الفينيتيون بهندون بكوكبة

<sup>(</sup>٤) ا لاتقلابان هما فقلاب trope=solstice الشمس للشتوى (٢١ديـــمبر)، ولفقلابهـا الـصيفى (٢١ يونيــو). أمــا الاعتــدالان isêmeria=equinox، فهما الاعتدال الربيمي (٢١ مارس) والاعتدال الخريفي (٢١ سبتمبر). (المراجع).

<sup>(°)</sup> ورد في نصوص هيرانكيطوس مايلي: "تنبأ طاليس بكسوف الشهس"، وكان طاليس أيضنا أول من بحث في عام الفلك. راجع: النكترر أحمد فؤاد الأهوائي، "فبو الفلسفة اليونائية قبل سقراط، مكتبة عرسي البسبابي المسلبي، القاهرة، عسام ١٩٥٤، ص ٢٠١. (المترجم).

عين مسار (الشمس) بناء على تحولها من انقلاب إلى آخر. ووفقًا لما أورده البعض الآخر فقد كان (طاليس) أول من أعلن أن حجم السمس يعادل سبعمائة وعشرين جزءًا من حجم الدورة الشمسية، وأن حجم القمر يعادل المقدار نفسه بالنسبة للدورة القمرية. فضلاً عن أنه كان أول من أطلق اسم "الشاشين" على اليوم الأخير من الشهر، كما كان أول من بحث - كما يقول البعض - موضوعات الغيزياء ومسائلها.

ويذكر كل من أرسطو وهيبياس أن (طاليس) أثبت وجود النفس (= الحياة) في الكائنات غير الحية، مستدلاً على ذلك من (انجذابها السي) المغناطيس والكهرمان.

وتخبرنا بامفيلى Pamphyle بأن (طاليس) تعلم الهندسة على أيدى المصريين، حيث إنه كان أول من رسم مثلثًا قائم الزاوية داخل دائرة، وأنه على أثر ذلك ضندًى (للآلهة) بثور.

## فقرة (٥٧)

ويروى لنا آخرون – ومنهم أبوللودوروس عالم الحساب – القصمة التالية عن فيثاغورث:

"كان (فيثاغورث) هو الذى طور المخترعات التى نسب كاليماخوس فى ديوانه" الإيامبيات" فضل اكتشافها إلى إيوفوربوس Euphorbos الفريجي، ووصل بها إلى أعلى حد لها، وأعنى بها "المثلثات ذات الأضلام غير المتساوية" skalêna، وغير ذلك مما يتعلق بنظرية (الهندسة) القائمة على الخطوط grammai (= المندسة النطية).

ويبدو أن (طاليس) قد قدم أيضًا نصائح قيمة في أمور السياسة؛ فعلى سبيل المثال عندما أرسل الملك كرويسوس Kroisos إلى أهل ميليتوس يطلب منهم عقد تحالف معه، عارض طاليس (هذه الخطة) وحال بينهم

وبينها. وقد أدى (مسلكه هذا) إلى إنقاذ المدينة عندما استحوذ عليها قورش (١). ووفقًا لما يقصه علينا هيراقليديس فإن (طاليس) قال: "لقد عشته في عزلة دون أنيس بؤنس وحدتي، ودون أن ألقى بالاً لشنون الدولة العامة". فقرة (٢٦)

ويذهب البعض إلى أن (طاليس) قد تروج وأنجب ابنا يُدعى كيبيستوس Kybisthos، بينما يذهب البعض الآخر إلى أنه ظل بدون زواج، وإلى أنه قام بتبنى ابن شقيقته. (ودليل ذلك) أنه عندما سئل عن السبب الذي جعله لا ينجب أطفالاً من صلبه، قال: "السبب هوجبي الأطفال!". وهم يزعمون أنه حينما أرادت أم (طاليس) أن ترغمه على الزواج أجابها بقوله: "إن الأمر لم يعن بعد!"؛ وأنها حينما ألحت عليه مرة أخرى أجابها بقوله: "قد فات الأوان بالنسبة لعذا الأمو!". ويقص علينا هييرونيموس الرودي، في الجزء الثاني من كتابه "ملاحظات متفرقة"، أن (طاليس) — حينما رغب في أن يثبت أنه من السهولة بمكان أن يصبح المرء غنيًا، واتته فكرة ملهمة بأن يشبت أنه من السهولة بمكان أن يصبح المرء غنيًا، واتته فكرة ملهمة بأن محصول الزيتون سيكون وفيرًا. ولذا فقد قام باستئجار معاصر الزيتون في مدينته، وأصبح بذلك حائزًا على ثروة طائلة (٢).

<sup>(</sup>۱) المقصود به هنا كورش الكبير" (٥٨٥ – ٢٩٥ق.م.)، ملك بلاد فارس الذي أنزل الهزيمة بالملك الشهير كرويسوس"، أخر ملوك لينبا الذي فتح بابل، وتوفى عام ٤١٥ق.م. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) روى أرسطو هذه القصة بحذانيرها في كتابه "السبياسة"، فقرة ١٣٥٩. (البترجم).

فقرة (۲۷)

وكانت نظريته تقول بأن الماء هو العنصر الأول للموجودات، وأن العالم حيًّ وزاخر بالكاننات المقدسة daimones، ويقال إنه اكتشف فصول السنة (الأربعة) وقسَّم العام إلى ٣٦٥ يومًا.

ولم يكن (لطاليس) معلم، فيما عدا أنه ذهب إلى مصر، وأمضى هناك فترة من الوقت للدراسة مع الكهنة. ويخبرنا "هييرونيموس" أنه تمكن من قياس (حجم) الأهرامات استنادًا إلى ظلالها، بعد أن اهتدى – من خلال الملاحظة – إلى اللحظة التي يصبح فيها ظلنا مساويًا لطولنا. ولقد عاش (طاليس) – كما يخبرنا مينياس – في عهد تراسيبولوس طاغية ميليتوس.

أما القصة الشهيرة عن المقعد ثلاثى الأرجل الذى عثر عليه صيادو السمك، وأرسله شعب ميليتوس إلى الحكماء (السبعة) جميعًا، فتسير على النحو التالى:

## فقرة (۲۸)

"يقولون إن نفرًا من شباب إيونيا قاموا بشراء كل كمية السمكالتي اصطادها الصيادون، ثم نشب بينهم نزاع حول (ديازة) مقعد ذي ثلاثة قوائم (عثروا عليه داخل كمية السمكالتي اشتروها). وفي نهاية الأمر أحال أهل ميليتوس القضية إلى (معبد الإله أبوللون) في مدينة دلفي. وجاءت نبوءة الإله على النحو التالي:

"يا سليل ميليتوس، هل تسأل الإله فويبوس (= أبوللون) عن المقعد ثلاثي الأرجل؟ وأنا أجيبك بأن (الأحق) بالمقعد ذي القوائم الثلاثة هو أول (الناس) في الحكمة".

وبناء على ذلك فقد قدمه (الشبان) إلى طاليس، ولكن (طاليس) أعطاه لشخص آخر (من المحكماء)، وأعطاه هذا لشخص آخر، إلى أن وصل إلى (الحكيم) صولون Solôn، الذي أعلن أن الإله هـ و الأول في الحكمة، وبالتالي أرسل المقعد إلى دلفي (۱)". ولكن كاليمساخوس في

 <sup>(</sup>١) كانت كاهنة دافى تجلس - كما يقولون - على مقعد ذى ثلاثة قوانم فوق فوهة بركان خامد فى قمة الجبل حيث أقيم معبد المزاسه ألموالفون. وقبل انها كانت تمضغ أوراقا من أوراق شجرة الغار، الشجرة الأثيرة لدى الإله أموالفون ونتأثر بما فيها من مسرارة الطمام -

ديوانه "الإيامبيات" يروى لنا هذه الرواية نفسها على نحو مختلف بعد أن استقاها من ماياتدريوس الميليتى (۱). وتقول القصة إن رجلاً من أركاديا يُدعى بالتيكليس Bathyklês قد ترك (بعد موته) قارورة، وأوصى بأن "تمنم للشخص الذي قدم بمحمته عملاً جليلاً ومغيمًا". وبناء على ذلك فقد قدمت القارورة إلى طاليس، ولكنها عادت أدراجها (بعد أن تم تداولها وإرسالها من شخص إلى آخر) إلى طاليس مرة أخرى.

فقرة (۲۹)

لكن طاليس أرسل "القارورة" إلى "معبد الإله" أبوللون في ديديمى كالمادوس – مع الإهداء التالى (شعرًا): "أعطاني طاليس، سبطنيليوس (٢) وسليل أسرته، إلى من يتصف بالدكمة، بعد أن حصل علمً مرتين كجائزة لجدارته".

أما نص الإهداء النثري فهو على النحو التالي:

"(يقدم) طاليس الميليتي بن إكسامياس (هذه القارورة) إلى أبوللون إله دلفي، بعم أن ظفر بها مرتين كجائزة للجدارة من قبل الإغريق كافة".

أما ابن باتيكليس، المدعو تيريون، فقد حمل القارورة من مكان لآخر، على نحو ما يذكر كل من إليوسيس Eleusis، في كتابه عن المياهية. واليكسون Alexôn الميندى في كتابه التاسع "عن الأساطير".

غير أن كلا من إيودوكسوس من كنيدوس وإيواتئيس Euanthês من عير أن كلا من أن شخصًا كان صديقًا (الملك) كرويسوس تلقى من

<sup>-</sup> أو ربعا كانت تتأثر بالأدخنة المتصاعدة من فوهة البركان الخامد، فتصاب عندنذ بالهذيان وتحل فيها روح الإله، فتطن نبوعتهـــا على أسان الإله، ثم يقوم الكهنة بعد ذلك بنظم النبوءة المقدمة شعرًا. (المراجع).

<sup>(</sup>۱) ملية دريوس مزرخ دون كتابا عن تاريخ مدينة صلية صلية على غرار الكتب التي راجت وانتشرت خلال العصر السكندري عن تواريخ المدن والأقاليم . (المراجع).

 <sup>(</sup>۲) نيلبوس Neileus، هو ابن تيرو Туто من إله البحر بوسسيدون. وتقول بعض الأسساطير إنسه مؤسس مدينة ميليشوس.
 (المترجم).

الملك كأسًا من الذهب لكى يهبها إلى أحكم شخص بين الإغريق، فأهداها هذا الرجل إلى طاليس.

### فقرة (۳۰)

ولكن الكأس ظلت تنتقل (من شخص إلى شخص) حتى وصل إلى خيلون Chilôn الذى سأل نبوءة الإله البيثى (= أبوللون) عن من هو أكثر منه حكمة، فأجابته النبوءة بأنه ميسون Mysôn الذى سوف نتحدث عنه تفصيلاً فيما بعد. [ولقد وضعه إيودوكسوس ومن معه بدلاً من كليوبولسوس (فيم قائمة الحكماء السبعة)، كما أن أفلاطون يذكره بدلاً من برياندروس]. وكانت نبوءة الإله البيثى عنه على النحو التالى:

"ها أنذا أقول إن ميسون من أويتا والقاطن في بلدة خين أكثر منكجدارة وتفوقًا في حكمته العقلية".

وكانت تلك هى الإجابة بحذافيرها على السؤال الذى طرحه أناخارسيس (بالمعنى نفسه). ولقد ذكر كل من دايماخوس (الفيلسوف) الأفلاطونى، وكليارخوس أن قارورة قد تم إرسالها من لدن (الملك) كرويسوس إلى بيتًاكوس، وظلت تنتقل من "حكيم إلى آخر".

ولقد روى أندرون (١) في كتابه عن المقعد في القوائم الثلاثة - أن أهل أوجوس قد قدموا مقعدًا ثلاثي الأرجل كجائزة للجدارة والفضل لأحكم شخص بين الإغريق. ولقد جاء حكمهم بأحقية أرسطوديموس الإسبرطي (في نيل هذه الجائزة)، لكنه تنازل عنها لصالح خيلون.

<sup>(</sup>۱) أندرون Andrôn من إفسوس، مورث ألف كتابا عن المقعم ثقائي الأوجل". وهنساك روابسة متسواترة مؤداهسا أن المسورخ شوبومبوس Theopompos، الذي كان معاصرًا له، قد انتحل هذا الكتاب وسرق مادته العلمية ونسبها إلى نفسه، وفقًا لمسا ذكسره يومبيبوس تقيصاري في كتابه: المعدة الإلجيلية" (جزء ۱۰، ۳، ۷). (المراجع).

فقرة (٣١)

ولقد تحدث (الشاعر) ألكايوس عن أرأب مطوديموس، وروى عنه ما يلى:

"حَقَّا، لِيست، هناك أبدًا كلمة تفتقر إلى الحصافة مثل هذه — فيما يخيـل لى — يمكن أن تقال عن أرسطوديموس في إسبرطة، فالثروة تنول إلى الرجل النبيـل الخيـر، ولا يملكما الفقير المحتاج".

ويقول البعض إن سفينة بكامل حمولتها قد أرسلت من قبل برياتدروس إلى تراسيبولوس حاكم ميليتوس، وأنه بعد أن تحطمت هذه السفينة وغرقت في البحر القريب من جزيرة قوص Kôs، تم العثور فيما بعد على المقعد ذى القوائم الثلاثة (الذى كان ضمن حمولة السفينة) على يد نفر من الصيادين. وحينئذ أعلن فانوديكوس Phanodikos أنه قد تم العثور على المقعد في مياه البحر القريب من مدينة أثينا، وبالتالى تم إرساله إلى هذه المدينة. وهناك انعقدت الجمعية العامة وقررت إرسال المقعد إلى (الفيلسوف) بياس.

وسوف نتحدث عن السبب الذى حدا بهم إلى هذا التصرف عند حديثتا عن بياس (بعد قليل). بيد أن هناك آخرين يذكرون رواية أخرى مؤداها أن هذا المقعد ثلاثى الأرجل كان من صنع الإله هيفايستوس، وأن هذا الإله أهداه إلى بيلوبس Pelôps (أبمناسبة زواجه، ثم انتقل منه إلى رحفيده) منيلاؤوس، ثم إلى ألكساتدروس (= باريس(٢)) الذى استولى عليه عندما

<sup>(</sup>۱) ببلويس شخصية أسطورية قديمة جذا، وكان والده تاتتالوس Tantalos قد دعى الألبة إلى حضور وابعة من اللحم، وقدم ليسم فيها ابنه ببلويس بعد أن ذبحه وطهاه لكى يعرف ما إذا كان الأرباب قادرين على أن يميزوا بين اللحم البشرى وبين لحم الحيسوان. ولقد أدرك الآلهة الخدعة فلم تقرب أيديم الطعام فيما عدا الربة يهميتر التى كانت حزينة على لختطاف ابنتها برسوفوتى على يسد الإله هاديس، إلى العظام السفلى، ولذا فقد قضمت قضمة من كتف بيلسويس، ولكنها سرعان ما تبينت أنها من اللحم البشرى فلغظتها، ولقد أعاد الألهة بيلويس إلى الحياة، وعاقبوا تاقتالوس عقابًا أبديًا في العالم السفلى، فوضعوا أمامه مائدة حافلة بأطابيب الطعمام والشراب، ولكنيم علقوا فوق رأسه صغرة ضخمة توشك أن تسحقه كلما هم بتناول الطعام، و هكذا إلى أبد الأبدين. (المراجم). والشراب، ولكنيم علقوا فوق رأسه صغرة ضخمة توشك أن تسحقه كلما هم بتناول الطعام، و لقد نسب المي بساريس أنسه زار مدينة الملك برياموس، ملك طروادة، الذي كان له خمسون ولذا وبنتًا من زوجته الملكة هيكابي. ولقد نسب المي بساريس أنسه زار مدينة الملك القديمة قاطبة، وأخذها معه إلى طروادة»

(اختطف) هيلينى، التى قذفت "بهذا المعقد" الذى حظيت به بوصفها امرأة اسبرطية – فى مياه البحر القريب من جزيرة قوص، قائلة إن (المقعد) قد يكون سببًا فى تفاقم النزاع والشقاق، وبعد مرور فترة من الرزن آل هذا المقعد إلى حوزة نفر من أهل ليبيدوس Lebedos، بعد أن اشتروا ما كان فى شبكة بعض الصيادين من أسماك (وعثروا عليه داخلها). وعلى أثر ذلك فى شبكة بعض الصيادين من أسماك (حيازة) هذا المقعد، فساروا به إلى أن وصلوا إلى جزيرة قوص، وعندما عجزوا عن حسم هذا النزاع، نقلوا خبر هذه الواقعة إلى مدينتهم الأم ميليتوس، ولكن حيث إن سفراء أهل ميليتوس قوبلوا بالتجاهل والإهمال، فقد شن الميليتيون حربًا لا هوادة فيها على أهل جزيرة قوص، وسقط كثير من القتلى من الجانبين (فى هذه الحرب). وأعلنت بنوءة (الإله) حينئذ أن المقعد سيئول إلى حوزة أحكم شخص، فاتفق الجانبان على أن هذا الشخص هو طاليس. (وبعد حصول طاليس عليه) وانتقاله من حكيم إلى آخر (عاد إلى حوزة طاليس مرة أخرى)، فوهبه هذا إلى معبد حكيم إلى آخر (عاد إلى حوزة طاليس مرة أخرى)، فوهبه هذا إلى معبد

فقرة (٣٣)

أما النبوءة التى تلقاها أهل جزيرة قوس عن هذا الحكيم فكانت على النحو التالى:

"قبل أن ينتهى النزاع بين الميروبيين (= أهل بلاد الإغريق الأم) والإيونيين بفترة من الزمن، ألقى الإله هيفايستوس بالمقعد الذهبى ذى القوائم الثلاثة فى البحر. وهو المقعد الذى سوف تبعثون به من مدينتكم حتى يصل إلى مقر الشخص الذى يتصف بالحكمة فى أمور الماضى والعاضر والمستقبل".

<sup>-</sup> وكسان هذا مبيا في نشوب حرب طروادة حينما جهز الإغريق أسطولاً ليحاربوا به عنوهم ويستربوا هيلينسي. وداست هسذه الحرب الضروس عشر سنوات، وانتبت بتدمير طروادة وإحراقها ونبح محاربيها، وسبي نسانها وأسر أطفالها. (المراجم).

كانت هذه هى الإجابة عن السؤال الذى سبق أن طرحه أهل مبليتوس (والتي بدأها الإله بقوله):

"باسلیل میلیتوس، هل تسأل الإله فویبوس (=أبوللون) عن المقعم ثلاثی الأرجل"؟

وذلك كما سبق أن ذكرنا. ويكفى هذا فيما يتعلق بهذه الرواية.

وينسب هرميبُوس فى كتابه عن السير إلى (طاليس) الرواية التى عزاها البعض إلى سقراط. وهى قصة مؤداها أن (سقراط) اعتاد أن يقول: إننى أشعر بالامتنان تجاه ربة العظ Tychê، لأننى أحظى بثلاث نعم: أولما أننى إنسان ولست عيوانًا أعجم، وثانيها أننى رجل ولست امرأة، وثالثما أننى إغريقى ولست من البرابرة (= الأجانب)"(١).

فقرة (٣٤)

ويُروى أن امرأة عجوزًا كانت تقود خطى (طاليس) عندما كان خارج منزله لكى يتأمل حركة النجوم فى أفلاكها، فوقع هذا فى حفرة وأخذ يصرخ طالبًا العون من المرأة العجوز، فردت عليه هذه العجوز بقولها: "أو طاليس، كيف تزعم أن بوسعك أن تعرف كل شيء في السماء، وأنت عاجز عن رؤية ما هو تحت قدميك؟"(١). ولقد تحدث عنه تيمون(١) أيضًا، وأشار إلى أنه كان يبحث في علم الفلك، وأثنى عليه في قطائده المجائية السائرة Silloi قائلاً:

مثل طاليس عالم الفلكوأحد المكماء (السبعة)".

<sup>(</sup>١) وهناك رواية أخرى مفادها: ' ألفي ولدنت هوا وليس عهداً'، وهذه الرواية هي الأرجح فيما يبنو وهناك مقولة مسشابهة للقسيس بولس الرسول يؤكد فيها شعورة بالاستنان الأنه رجل وليس العراق، ومسيحي وليس وشياً، (العراجع) .

<sup>(</sup>٢) روى أغلاطون فى محاورة ثيبايتيتوس، ١٧٤أ، أن طالبس قد سقط فى بنر، وسخرت منه فتاة كانست تراقب بقرلها إسك تنتهمك في شنون السماء، بينما تنفغل عما هو تحت قدميك مباشرة . (المترجم).

<sup>(</sup>٣) نيمون Timôn من فليبوس (٣٧٠ - ٣٣٠ ق.م.) فيلسوف بونانى من الشكّك كان تلميذًا ليبرون، وكان يلقى دروسه فى أثينا عام ٢٧٥ ق.م. وألف مجموعة من القصائد المجافية الساغرة غرفت باسم silioi ضد الفلاسفة التجماطيقيين، كما كتب بعسض المسرحيث الدرامية والكرمينية، ولم يبق من أعماله سوى شنرات قليلة. (المترجم).

ويذكر لوبون Lobôn من أرجوس أن حجم ما كتبه (طاليس) يبلغ نحو مائتى بيت (من الشعر). ولقد دُونت على تمثاله (الإبجرامة) التالية:

"إن بـلاد إيـونـيـا هي التي أنـجبـت طاليـس الميـليـتي هذا ورعته، وجعلت منـه الأعظم في الحكمة بـين علماء الفلك كافة ".

فقرة (٣٥)

ومن الأناشيد التي (لا تزال تنشد حتى الآن) نسوق هذا النــشيد الــذى يشير إليه:

"إن الكلمات الكثيرة لا تكشف عن شيء من المجد الذائع المؤسس على الحكمة، فانشد إذن قولاً واحدًا حكيمًا، واختر أمرًا واحدًا مغيدًا. حيث إنك (إن فعلت ذلك) سوف تكبم جمام ألسنة أقوام ثرثارين تتشدق بأقوال لا حصر لما". وهناك أيضًا طائفة من الحكم والأقوال المأثورة التي نُسبت إلى (طاليس) وهي على النحو التالي:

- الإله هو أقدم الموجودات جميعًا، نظرًا لأنه غير مغلوق.
- الكون هو أجمل الأشياء، نظرًا لأنه يحوى الموجودات كافة.
- العقل هو أسرع الأشياء، نظرًا لأنه ينتدرك بسرعة في كل مكان.
  - الضرورة هى أقوى الأشياء، نظرًا لأنها تهيمن على كل شيء.
  - الزمان هو الأكثر حكمة، نظرًا لأنه يكشف عن جميع الأمور".

وقال "طاليس" كذلك إنه لا يوجد فرق بين الموت والحياة. فقال له أحدهم: "فلماذا لا تموت إذن"؟ فأجابه بقوله :" لأنه لا فرق ببُذكر ببين المالتبين." فقرة (٣٦)

وردًا على سؤال آخر عن أيهما أسبق: الليل أم النهار، أجاب بقوله: "الليل أسبق بمقدار نمار واهد"، وعندما سأله شخص عما إذا كان بوسع الإنسان أن يخفى العمل الشرير عن الآلهة، قال: "كا ولا حتى الفكرة الشريرة". وعندما سئل عن الزانى الذى قد يقدم على الحنث في القسم لينكر

تهمة الزنا، أجاب بقوله:" إن الحنث بالقسم ليس بأسوأ من ارتكاب الزنا". وعندما سئل عن أسهل وعندما سئل عن أسهل أمر، قال: "معرفة النفس". وعندما سئل عن أسهل أمر، قال: "النجام".

وعندما سئل عن الإلهى ، قال: "هو الذي لا بداية له ولا نهاية." وعندما سئل عن أعجب شىء شاهده، قال: "طاغية بلغ من العمر أرذله." وعندما سئل كيف يتسنى للمرء احتمال حظه العاثر على نحو أسهل، قسال: "لو أنه شاهد أعداء في وضع أسوأ من وضعه." وعندما سئل عن الطريقة المثلى التى نحيا بها حياة جد عادلة، قال: "إذا ما عزفنا عن انتهام تصرفات كنا نلوم سوانا على فعلها". فقرة (٣٧)

وعندما سئل عن (ما يجعل) المرء سعيدًا، قال: أن يكون معافى فى بدنه، وثريًا فى روحه ولين العريكة".

ويحثنا (طاليس) على أن نتذكر أصدقاءنا سواء فى حضورهم أو فى غيابهم، وألا ينتابنا الغرور والزهو لمظهرنا (الخارجي)، بل ينبغى علينا أن نحرص على جمال طبائعنا وخصالنا. وكان يقول :" إباكوالشواء غير المشروع، ولا تدعم الأقوال المفتراة توغر صدرك ضد من دازوا على ثقتك". (وكان يقول أيضاً): "ما قدمت من خير وبر لوالديك ستنال مثله من أبنائك (فكما تدين تدان)".

ولقد فسر سبب فيضان نهر النيل بأنه بفعل الرياح الموسمية، التي تهب في الاتجاه المعاكس وتدفع المياه قُدمًا في مجرى النهر.

ويذكر أبوللودوروس - في كتابه "التقويم الزمني" - أن (طاليس) قد ولد في السنة الأولى من الفترة الأوليمبية (١) الخامسة والتلاثين (= عام ٠٤٢ق.م).

<sup>(</sup>۱) الفترات الأوليمبية Olympiades هي مدة السنوات الأربسع النسي كانست تفسصل بسبن مسابقة للألهاب الأوليمبية (۱) الفترات الأوليمبية Olympiakos Agôn والمسابقة التي تليها، ومن الطريف أن النساس بطلقون هذه النسبية في عصرانسا هسذا خطأ على -

ولقد مات (طالیس) عن عمر یناهز الثامنة والسبعین، أو فی التسعین من عمره کما یذکر سوسیکراتیس. ذلك أنه قضی نحبه فی الفترة الأولیبهبیة الثامنة والخمسین (= حوالی عام ٥٦٢ ق.م.) وبالتالی یکون معاصر ا (الملك) کرویسوس (۱)، الذی قدّم وعدًا بأنه سوف یعبر نهر هالیس Halys دون أن تطأ قدماه جسر ا، ولذا قام بتحویل مجری هذا النهر.

ولقد عاش إبان هذه الحقبة الزمنية خمسة أشخاص آخرون يحملون اسم طاليس، كما يخبرنا ديمتريوس من ماجنيس في معجمه "عن الأشخاص الذين يحملون الاسم نفسه"، وهم:

- طاليس من كالتنبا، الريطوريقى صاحب الأساوب المتكلف المصنوع.
  - ٢. طاليس من سيكيون، الرسام العبقرى.
- ٣. طاليس المعمر جداً، والذي عاصر كلاً من هيسيودوس، وهوميروس؛ وليكورجوس.
  - 3. طاليس الذي ذكره المؤرخ دوريس في كتابه عن فن الوسم.
- ه. طالیس الأصغر، وهو شخص مغمور، ورد ذکره عند دیونیسیوس
   فی مؤلفه عن النقد الأدبی.

فقرة (۳۹)

ولقد فاضت روح (طاليس) الحكيم إلى بارئها أثناء مـشاهدته الإحـدى

<sup>-</sup> المسابقات نفسها بقولهم الأوليمهياء"، وهذا غير صحيح بناء على المعنى الأصلى كما أوضحنا، ولقد اعتساد المؤرخون الإغريق أن يؤرخوا بهذه العقدوات الأوليمهيية للأحداث المهمة التي كانت تقع في عصرهم. (المراجع)

<sup>(</sup>۱) العلك كرويسسوس Kroisos - كما ذكرنا سابقًا - هو أخر ملوك ليبيا، توفى عام ۴۵ ق.م. واشتهر بثرانه الفاحش، حتى ان بعض المعاصرين يعتق أنه هو تخارون الذى ذكره القرآن الكريم. ولكن هذا أمر غير صحيح، لأن فخارون كان من قوم النبى موسسى عنيه السلام، الذى عاش فى فترة زمنية أقدم بكثير من القرن السائس ق.م. ولقد فتح كرويسوس أجزاء من غرب أسسيا السصفرى، ووسع حدود مملكته من ناحية الشرق إلى أن جعلها تبلغ نهر هالهيس، ولقد هزمه الغرس عام ٤٤٥ ق.م. (العراجع).

المسابقات الرياضية، من جراء الحر والعطش والمرض المصاحب للشيخوخة. ولقد كُتبت على قبره الإبجرامة التالية:

"هذا القبر الغئيل يضم في حناياه شمرة نطاول عنـان السموات، إنـــها شــــمرـــة طاليس الذي تجاوز بحكمته البالغة كل الحدود".

وحرى بى أن أستشهد هنا بإبجرامة أخرى من تأليفي، وردت في كتابي الأول: "إبجرامات ذات بحور شعربة متنوعة".

أَى زيوس رب الشمس، لقد اختطفت من حلبة الألعاب الرياضية طاليس، الرجل المكيم، عندما كان يشاهد ذات مرة مسابقة للألعاب البدنية. وإننى لأمت دك حقًا لأنك رفعته إليك، حيث إنه — وهو الشيخ الكبير — لم يعد قادرًا على مشاهدة نجوم السماء، وهو واقف على الأرض".

فقرة (٠٤)

وتنسب إلى (طاليس) الحكمة القائلة: "اعرف نفسك"، وهى الحكمة التى نسبها أنتيستينيس فى كتابه "طبقات الفلاسفة" إلى فيمونوئى، رغم أنه أقر بأن خيلون ادعى أنها من تأليفه.

ولعل هذا هو المكان المناسب الذى يجدر بنا فيه أن ندكر ملاحظة شاملة عن المحكماء السبعة، الذين تُروى عنهم أقاويل (مختلفة) على النحو الذى سنورده. فلقد تهكم دامون القورينائي في كتابه "عن الفلاسفة" على جميع الفلاسفة، ولاسيما المحكماء السبعة. ويخبرنا أنكسيمينيس أنهم جميعًا كانوا ينظمون الشعر. أما ديكايارخوس(۱) فقد ذكر أنهم لم يكونوا حكماء ولا فلاسفة، بل أشخاصًا يتميزون بالحصافة وبُعد النظر ومهتمون بالتشريع(۱).

<sup>(</sup>۱) دیکلیارخوس Dikaiarchos من م**یسیدی**، فیلسوف یونانی مشانی ومزرخ وجغرافی ازدهر حوالی عام ۳۲۰ ق. م.، کان تلمیذا الأرسطو، وکتب "ع**ن الحیاة فی بناد الیونان**"، ولم تبق من مؤلفاته سوی شنرات قلیلة. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) يرى البعض أن هذا الرأى يصدق على الجموع باستثناء طائيس. فلا أحد ممن ورد نكر حياتهم فى الكتاب الأول المذكور أعلاه ق زعم أو ادعى أنه فيلسوف. (المترجم).

كما وصف أرخيتيموس من سراقوصة اجتماعهم في بالط كيبسيلوس (١)، وروى أنه كان حاضر المالصدفة في هذا الاجتماع. أما (المؤرخ) إفوروس، فقد ذكر أن هذا الاجتماع قد تم بغير حضور طاليس في بالاط الملك كرويسوس. ويذهب البعض إلى أنهم كانوا يعقدون هذا الاجتماع أثناء المسرجان الجامع للمدن الإيونية Paniônia في مدينة كورنشة، وفي مدينة دافي.

فقرة (٤١)

وكان الناس يختلفون على رواية ما يلفظه (هؤلاء الحكماء) من كلمات وأقوال، ويختلفون أيضًا على نسبته إلى هذا أو إلى ذاك، مثل القول التالى:

أنه حقًا خيلون اللاكيدايمونى (=الإسبرطى) المكيم الذي قال ما يلى: "إياك والشطط فالخير يأتى دومًا في الوقت المناسب".

وليس هناك أيضاً اتفاق من نوع ما على عددهم: ذلك أن ماياتدروس يوضع أحياناً مكان كليوبولوس، وأحياناً يضعون في القائمة - بدلاً من ميسون - ليوفاتتوس بن جورجياس، وهو من ليبيدوس أو من إفسوس، أو (يضعون بدلاً منه) إبيمينيديس الكريتي.

أما أفلاطون - فى محاورت بروتاجوراس - فيثبت ميسون ويغفل ذكر برياتدروس. على حين يضع إفوروس: أناخارسيس بدلاً من ميسون، ويضيف آخرون فيتاغورث إلى قائمة (الحكماء السبعة).

وينهى إلينا ديكايارخوس أن هناك أربعة اتفق الجميع على أنهم (من المكماء السبعة)، وهم: طاليس، وبياس، وبيتًاكوس، وصولون. غير أنه

<sup>(</sup>۱) كبيسيلوس Kypselos حاكم يونائى من القرن السابع قبل الميلاد، كان طاغية على مدينة كوونشة (٩٥٥ - ١٢٧ ق.م.)، وقسد خلفه ابنه برياندروس. (المترجم).

يضيف إلى هؤلاء أسماء سنة آخرين ويختار منهم ثلاثة فقط، وهم: أرسطوديموس، وبامفيلوس، وخياون اللاكيدايموني (= الإسبرطي)، كليوبولوس، أناخارسيس، وبرياندروس. على حين يصيف آخرون أكوسيلاؤوس، بن كاباس - أو بن سكابراس - من أرجوس.

فقرة (٢٤)

أما هرميبوس في كتابه "عن المكماء"، فيذكر أنهم سبعة عشر، اختلف كل فريق من الناس في اختيار سبعة فقط منهم (على صور مختلفة)، وهمم: صولون، وطاليس، وبيتاكوس، وبياس، وخيلون، وميسون، وكليوبولوس، وبرياتدروس، وأناخارسيس، وأكوسيلاؤوس، وإبيمينيديس، وليوف اتتوس، وفيريكيديس، وأرسطوديموس، وفيتاغورت، والسوس بن وخارمانتيديس أو ابن سيسمبرينوس ، أو نبعًا لأرسطوكسينوس - ابن خابرينوس الذي ولد في هرميوني - وأنكساجوراس. على حين رتبهم هيبُوبوتوس - فيي كتابيه "قائمة الفلاسفة" - على النحو التالى: أورفيوس، لينوس، صولون، برياتدروس، أناخارسيس، كليوبولوس، ميسون، طاليس، بياس، بيتاكوس، ابيخارموس، وفيتاغورت.

وحرى بنا أن نورد الخطابات التالية المرسلة من لدن طاليس إلى آخرين:

## من طاليس إلى فيريكيديس.

فقرة (٤٣)

"نما إلى علمي أنك تنصوي أن تكون أول إيوني يفسر للإغريق الأمور الإلمية (= اللاهوت). وربما كان قرارًا حكيمًا منك أنك جعلت ذلك في كتاب عام (للجميح)، وفيضات ذلك على أن تعمد به لأى شخص بعينه أيًّا كان شأنه، وهو أمر لا فائدة منه ولا طائل يبذكر. فإذا كان الأمر يروق لكحقًا، فإننى أطمم إلى أن أتناقش معكفيما كتبته في هذا الكتاب، وإذا ما طلبت منى القدوم إلى جزيرة سيروس فسوف ألبًى دعوتك ؛ ذلك أن من المؤكد أننى أنا وصولون الأثينى سنعد من المثبولين لو أننا تقاعسنا عن الإبحار إليك، بعد أن قمنا كلانا بالإبحار إلى جزيرة كريت كى نقوم هناك بأبحاثنا، وبعد أن أبحرنا إلى مصر لكى نتناقش هناك مع من قُدِّر لنا أن نلقاهم من الكمنة وعلماء الفلك. وبالتالي، فإن صولون سوف يغد إليكلو أنكأذنت له.

فقرة (٤٤)

وعلى أية مال، يبدو أنكتب مسقط رأسك؛ لذلك فإنكلا تزور إيونيا إلا لهامًا، ويبدو أنه لا رغبة لديكفى مقابلة رجال غرباء عنك، وأنك حسب ما آمل –قد نذرت نفسك لأمر واحد لا سواه، هو الكتابة. على حين أننا نحن الذين لم نكتب شيئًا على الإطلاق نجوب ربوع بلاد اليونان وأرجاء أسيا".

## من طاليس إلى صولون

"لو قُدْر لك أن تغادر أثينا، فيبدو لى أنه من أشد الأمور ملاءمة أن تتخذ من مدينة ميليتوس مقرًا لإقامتك، حيث إنها مستوطنة المهاجرين النازدين من مدينتك (أثينا)، ولن تتعرض فيما لأى خطر من نوع ما. ولو كان يحزنك أو يبعث الضيق فى نفسك أننا، معشر الميليتيين (=أهل ميليتوس)، نخضع لحكم الطغاة – حيث إنكتمقت كل حاكم منفرد بالسلطة – فإنك على أقل تقدير قد تنعم بصحبة أسدقائك وأسفيائك. ولقد كتب إلى بياس ووجه إليك الدعوة لزيارة مدينة بريينى Priênê. فلو كان يروق لك أن تقيم فى مدينة برييني، وأن تتخذ منها مستقرًا ومقامًا، فإننى سوف أمضر بنفسى وأقيم معك فيها".

## صولون Solôn (تولَّى منصب الأرخون (١) عام ٩٤٥ ق. م.)

فقرة (٥٤)

ولد صولون بن إكسيكستيديس Exêkestidês في جزيرة سلاميس، وكان أول إنجاز له هو ما يُعرف باسم "قانون وفع العبء عن الكواهل" sesachtheia الذي أدخله إلى أثينا(٢)، وكان هذا القانون يهدف لتحرير الأشخاص والممتلكات. ذلك أن الناس قد اعتادوا اقتراض المال ورهن أشخاصهم كضمان لذلك، وبالتالي أصبح كثير منهم عبيدًا أو خدمًا بسبب الفاقة والعوز. وبدأ (صولون) في هذا الصدد بأن تنازل عن حقه في سبع تالنتات (٣٠٠٠٠ دراخمة) كان والده قد قدمها بمثابة قرض، وحث الآخرين على أن يحذوا حذوه. ولقد سمى هذا القانون الذي سنه (صولون) باسم "قانون وفع العبء عن الكواهل"، أو "قانون العتق"، وسبب إطلاق هذه التسمية عليه واضح.

ثم استمر بعد ذلك فى سن باقى قوانينه التى قد يستغرق إحصاؤها وقتًا طويلً، ودونها فوق أعمدة (خشبية) دوارة (<sup>(7)</sup>.

#### فقرة (٢٦)

ومن أعظم الأمور التى حدثت (فى عصره) هى أن أهل ميجارا وأهل أثينا قد تنازعوا على نيل شرف مولده، (وسلب ذلك الحق) من جزيرة سلاميس (مسقط رأسه)، التى كان هناك شك فى نسبته إليها. وبعد أن منى

<sup>(</sup>١) الأرخون Archôn هو أحد الحكام العشرة في أثينا، وكان يمارس سن القوانين والتشريع. ولقد شغل صوفون وخليفة الأرخسون لمدة خمسة وعشرين عاماً. (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) عرف صولون المشرع بنزعته الإصلاحية، فقد حرر الفقراء من كثير من الأعباء التي كانوا يرزَحَوَن تحست وطأتها، وأنهسي
سيطرة الأرستقر اطبين المطلقة على الحكومة، وأصدر مجموعة قواتين انسمت بطابع إنساني، قاوم بها استبداد الطاهية
بيسستراتوس. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) أرك صوفون أن يعرف الناس قوانينه حق المعرفة، فنونها في ساحة كانت مخصصة للأرخون الديني، على أعدة خــشبية دوارة لتــيل قرامتها. (المترجم).

الأثينيون بالفشل عدة مرات والاقوا الهزيمة (على يد أهل ميجارا) في ميدان القتال، أصدروا قرارًا بأن يعاقب بالموت أي شخص يقترح اقتراحًا باستئناف الحرب (مع خصومهم الميجاريين) من أجل سلاميس. ولكن (صولون) تظاهر بالجنون واندفع إلى ساحة السوق بأثنينا بعد أن توج رأسه بإكليل (من الزهور)، وهناك أوعز إلى رسول بقراءة قصيدته الإليجية (١) عن سلاميس على الأثينيين، فبث ذلك الحماس والحمية في قلوبهم، وشُنُّوا الحرب مرة أخرى على أهل ميجارا وأنزلوا بهم الهزيمة بفضل صولون.

فقرة (٧٤)

أما أبيات هذه القصيمة الإليجية التي أشعات نيران الغضب في قلوب الأثينيين، فكانت على النحو التالى: "لو أننى هقًا كنت مواطنًا من جزيرة فولیجاندروس أو من جزیرة سیکینیس (وهی جزر مغمورة لا وزن لها)، لعیرنی الناس بموطني ومسقط رأسي، حيث إنني لست مواطنًا أثينيًا. ولغدت السمعة التي انتشرت فجأة عنى بين البشر على النحو التالي: "هذا هو الرجل الأتبكي الذي مَان قضية جزيرة سلاميس".

و كذلك الأبيات التالية:

"هيا بنا إلى سلاميس لنقاتل في سبيل الجزيرة التي يمفو إليها الفؤاد، ونمسم عن سمعتنا الذري والعار المقبت".

ثم إن (صولون) قد حث (الأثينيين) أيضًا على الاستحواذ علي شيه الجزيرة الواقعة في طراقيا (= ثراقيا). ولكي لا يعتقد أحد أنه قد استولى على سلاميس بالقوة وحدها وبغير الحق، فقد قام بحفر عدد من القبور، وأطلع

<sup>(</sup>١) **القصائد الإليجية** هي نوع من قصائد الشعر الغنائي الذي لتنشر في بلاد الإغريق في الفترة الواقعة منا بسين القسرنين السماليم والخامس ق. م.، وكان ينشد على نغمات العزمار clegos. وكان هذا النوع من القصائد في مبدأ الأمر مخصصا للوشاء، وكذلك لف الإبجوامة التي كانت قصيدة قصيرة مركزة تستخدم عادة في شواهد القبور. وتتكون الوحدة الشعرية في هذه القصائد من بيتبين أحدهما من البحر السداسي والثاني من البحر القماسي، وإذا كانت هذه الوحدة تسمى ابالثنائية أو المثنوية الإليجية". (المراجع).

الناس على أن جثث الموتى فيها مدفونة بحيث تكون وجوههم متجهة إلى ناحية الشرق، كما كانت تقضى بذلك عادات الدفن عند الأثينيين. وفضلاً عن ذلك فقد كان من الضرورى أن تكون القبور نفسها مواجهة لناحية الشرق<sup>(۱)</sup>، وأن تكون النقوش المدونة عليها شاملة (لأسمائهم) وللأحياء التى يقيمون فيها، وفقًا للعرف السائد بين الأثينيين. ويزعم البعض أن (صولون) قد كتب بنفسه في "قائمة هوميروس عن السفن"، بعد البيت التالى (۱):

"وتزعم أياس من سلاميس (أسطولاً مكوناً) من اثنتي عشرة سفينة".

بيتًا آخر أضافه من عندياته، وهو كالتالى:

"ثم جعلما تستقر في مرساها حيث تقف الفيالق الأثينية".

فقرة (٤٩)

ومن بعد ذلك حرص الشعب (الأثينى) على وجوده، ورغبوا فى غبطة وسعادة أن يكون حاكمًا على مدينتهم، لكنه رفض بإباء وشمم. كما استطاع أن يتنبأ بمخطط قريبه (الطاغية) بيسسستراتوس – وفقًا لما ينكره سوسيكراتيس – وفعل كل ما بوسعه لكى يحبط مساعيه (الشريرة). ولذا فقد اندفع إلى الجمعية العامة وهو مسلح برمح وترس، وحنر مواطنيه من مساعى بيسستراتوس (الشريرة). ولم يقم بذلك فحسب، بل أعرب عن استعداده لتقديم العون والدعم لهم بهذه الكلمات:

أَّه رجالات أثينا، إننى أكثر حكمة من بعضكم، وأكثر شجاعة من البعض الآخر: أكثر حكمة من هؤلاء الذين أعوزتهم المعافة لفضم خداع بيسستراتوس، وأكثر شجاعة من أولئك الذين وقفوا على خداعه وخبثه ولكنهم آثروا أن يلوذوا بالعمت خوفًا منه "(<sup>7)</sup>.

<sup>(</sup>۱) بخالف هذا الرأى ما ورد عند بلوتارخوس (صيوق هيئاق صولون، فصل ۱۰) من أن الأثينيين كانوا ينفنون موتاهم بحيث تكسون وجوههم قبالة الغرب. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) وهو البيت رقم ٥٥٧ من النشيد الثاني للإلياذة. (المراجع).

 <sup>(</sup>٣) في إحدى جلسات الجمعية العامة ekklesia كشف بيسستراتوس عن جرح في صدره معلناً أن أعداء الشعب أصسابوه بسه،
 وطلب أن بعين المجلس له حرسا خاصاً. ولكن صولون احتج على هذا الطلب، لأنه كان يعرف ما عليه قريبه من دهاء، وأقى علسى "

وهنا أعلن أعضاء المجلس – وكانوا من الموالين لبيسسستراتوس وأنصاره – أن (صولون) قد أصيب بالجنون، مما دفعه إلى أن يقول ما يلى:

"سيبدى الزمان بعد فترة وجيرة للمواطنين (من بنى جلدتى) حقيقة جنونى، وسيظمر لكم ذلك حينما تنبلج أمامكم المقيقة بحذافيرها". ذت تحدم

فقرة (٥٠)

أما عن تتبنّه بأن بيسستراتوس سيصبح طاغية، فإن قصيدته الإليجية التالية تشهد عليه: "من السحاب تتولد قوة الثلج وعند البرد، ومن البرق الخاطف اللامع يتولد الرعد. كذلك تملك المدينة على يد الرجال العظماء، ويسقط الشعب دون أن يشعر فريسة لعبودية الحاكم الفرد".

وعندما تولى (بيسستراتوس) مقاليد الحكم بالفعل، وعجز (صولون) عن إقناع مواطنيه بوجهة نظره، حمل الأخير سلاحه ووضعه أمام مقر إقامة القائد الأعلى وقال (۱): "أى وطنى، لقد مددت بيد العون لكبالقول والفعل". ثم من بعد ذلك أبحر إلى مصر ثم إلى قبرص، ووصل إلى (بلاط الملك) كرويسوس. وعندما سأله كرويسوس: "من ذا الذي تعتبوه سعيدًا؟"، قال: "تيللوس وكليوبيس وبيتون". وقال كذلك كلامًا كثيرًا (لا يسعنا ذكره هنا). فقرة (٥١)

ويحدثنا البعض أن كرويسوس بعد أن تزين على أجمل صورة وارتدى ثيابًا فاخرة، جلس على عرشه، وسأل (صولون) عما إذا كان قد سبق له أن رأى أجمل من هذا المشهد! فرد عليه (صولون) بقوله: "أجل، مشعد الديكة وطيور الطاووس والحجل (طائر التدرج)، ذلك أنصا تبرق بحلية من ألوان الطبيعة

<sup>-</sup> أعضاه الجمعية هذا التحذير. لكن الجمعية - برغم هذا التحذير - وافقت على طلب بيسستراتوس، مما أدى به فى النهاية إلى أن يعان نفسه حاكمًا ثم طاغية. ومن المعروف أن صولون كان قريبا لميذا الطاغية، فقد كانت أمه ابنة عم بيسستراتوس. (المترجم). (١) قال فى رواية أخرى إنه يضم أسلحته ودرعه على بنب ببته، إشارة إلى أنه أم يعد يهتم بالسياسة، وأنه خصص الفترة البالية مسن حياته لقرض الشعر، (المترجم).

الزاهية التي هي أجمل بألاف المرات".

وبعد رحيله عن بلاط الملك (كرويسوس) أقام في كيليكيا، حيث أسس مدينة أسماها سولوي Soloi على اسمه. ثم سمح لنفر من الأثينيين بالاستيطان فيها، حيث أدخلوا بعد اغترابهم فترة من الزمن تغييرات على لهجتهم الأتيكية، ولذا أطلق عليهم اسم "المتشبهين بصولون" Soloikizein. وعلى حين كان المواطنون المقيمون في مدينة سولوي يسمون Solois، كان المواطنون المقيمون في مدينة سولوي يسمون Solioi،

وعندما علم (صولون) أن بيسستراتوس قد أصبح طاغية كتب الرسالة التالية إلى الأثينيين:

فقرة (۲٥)

"إن كنتم قد عانيتم بالفغل بسبب شروركم، فلا تنحوا باللائمة في مصيركم هذا على الآلمة. فأنتم أنفسكم قد منحتم عمودكم لخصومكم وجعلتم منهم عظماء بـــارزين، وبــسبب هذا فأنكم ترزحون تحت نير العبودية وتكابدون وصمتها. فكل واحد منكم يقتفى الآن خطـــوات الثعلب (۲)، ولكنكم جميعًا لا تحظون إلا بمقل فارغ لا جدوى منه. وهاأنتم تنظرون إلى حديث رجل تنضم كلماته بــالنفاق، ولا تأخذون بعين الاعتبار أي عمل مثمر يُرجَى منه".

وبعد أن كتب (صولون) هذه الكلمات، أرسل اليه بيسسستراتوس – حينما كان الأول في منفاه – بهذه الكلمات التي تسير على النحو التالي:

## من بيسستراتوس إلى صولون

فقرة (٣٥)

"لست أنا الرجل الوحيد من بين الإغريق الذي خطط لكي يكون طاغية ولا يجمل بي –

<sup>(</sup>۱) كانت هناك مدينتان تعملان نفس الاسم وهو Soloi، لحداهما في أسيا الصغرى والأخرى في جزيرة قبرص، ولذا كان الإغريق حلى في يغرقوا بينهما سيسمون مواطني العنية الأسيوية باسم Soleis، ومواطني السينة القبرصدية باسم Solici وكسلا الاسمين مشتق من اسم المدينة. ولكن أيس لدينا دليل مقبول يقنعنا بأن تسمية المدينة مشتقة من اسم صدولون، كما يستكر ديوجينيس اللانيرتي. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) وفي زواية أخرى: "كل واحد منكم بيمشي وهو منفود وواء غطى الشعلب، فإذا اجتمعتم حوتم كالأوز!". (المتزجم).

وأنا سليل آل كو دروس (۱) – أن أكون كذلك ولذا فإننى توليت مقاليد السلطة التى منحما الأثينيون –بموجب قسمهم – (لكودروس) وأسرته، رغم أنهم درموه منها فيما بعد. وفيما عدا ذلك، فإننى لم أرتكب إثمًا في حق الآلهة، ولا جُرمًا في حق البشر. ثم إننى أبحت الأثينيين درية التعرف في أمورهم السياسية، وفقًا للتشريعات التي قمت أنت بسنها. (وأعتقد) أنهم ينعمون الآن بنظام حكم سياسي أفضل من النظام الديمقراطي (الذي كان يظللهم). ذلك أننى لا أسمم لأي شخص بأن يتخطى حدوده، ورغم كوني طاغية لا أستأثر لنفسي بنصيب لا أستحقه من النفوذ والشرف، بل (أنعم) بالامتيازات نفسها التي كانت مقررة من قبل للملوك. وكل مواطن من بين الأثينييين يؤدي (للدولة) ضريبة العُشْر المستحقة على ممتلكاته، وهو لا يدفع (تلك الضريبة) لي، بل لتغدو بمثابة رصيد على ينفق منه على تكاليف الأضحيات العامة (الأرباب)، أو على أي مصروفات عامة للدولة، أو على نفقات الحرب التي يمكن لنا أن نخوضها.

#### فقرة (٤٥)

وأنا لا أنحى عليك باللائمة، لأنك فيضحت نوايناي وكشفت مخططي، ذلك لأنك كشفت عن هذا المخطط من منطلق ولائك للمدينة أكثر من (دوافع) كراهيتك لي، وفضلاً عن ذلك، فإنك تصرفت على هذا النحو، انطلاقًا من جملك بنوع نظام الحكم الذي كنت أعتـزم تطبيقه واتباعه.

قلو أنه أتيم لك أن تعرف ذلك لكان بوسعك أن تتحملنى وربما مكثت (قى الوطن) ولم تتوجه إلى المنفى. ولذا (فإننى أناشدك) أن ترجع إلى أرض الوطن، وأن تثق فى وعدى لك، غير قسم (يلفظ)، ومؤداه أن صولون لن يلدق به أدنى ضرر من جانب بيسستراتوس. واعلم حق العلم أنه لم يبسبق قط أن كابد شخص آخر الأذى من جانبي، حتى ولو كان من أعدائى. فإذا ما استقر عزمك على أن تصبح واحدًا من أصدقائى فسوف تظفر بينهم جميعًا بالمقام الأول، ذلك أننى لم أر منكشيئًا يدل على الخيانة أو يبعث على عدم الثقة. وإن لك مطلق الحرية في أن تقيم في مدينة أثينا بناء على أية شروط ترتضيها، وأرجو ألا تحرم نفسك من البقاء في وطنك بسببي.".

<sup>(</sup>١) أخر ملوك أثينا في القرن الحادي عشر قبل الميلاد، نشبت في عهده الحرب بين الأتينيين وأهل الببلوبونيس. ولقد ضـــحي هـــذا الملك بنفسه من أجل بلده وظل قبره معلمًا من معالم أثينًا. (المترجم).

وحسبنا هذا القول عن بيسستراتوس. أما عن صولون فقد روى عند أنه قال إن سن السبعين هى الحد (الأعلى) لحياة الإنسان. ويبدو أن (صولون) قد سن أفضل القوانين وأسماها؛ ومنها على سبيل المثال أنه لو أن شخصًا قصر فى كفالة والديه ورعايتهما، فإنه يعتبر غير أهل الفضل (ويحرم) بالتالى من مزاولة حقوقه السياسية. وعلاوة على ذلك ، فقد كانت هناك (عقوبة) مماثلة للسفيه الذى يبدد الثروة التى ورثها عن والده. أما العاطل الذى لا يعمل فكأنه ارتكب جريمة أو وزرا، ومن حق كل مواطن أن يرفع ضده دعوى أو يقاضيه. ولكن ليسياس يخبرنا – فى خطبته ضم نيكياس – بأن دراكون هو الذى سن هذا القانون، كما أنه ينسب إلى صولون (سن قانون) يحرم على الماجن أو الداعر ارتقاء منصة الحديث (فى الجمعية العامة).

ولقد قلل (صولون) من مظاهر التكريم التي كان يحظى بها الرياضيون المشاركون في المسابقات والمنافسات، فحدد مكافأة الفوز في المسابقات الإستمية (١) بمائة الأوليمبية بخمسمائة دراخمة، ومكافأة الفوز في المسابقات الإستمية (١) بمائة دراخمة، وبالنسبة للمسابقات الأخرى حدد مكافآت تتناسب في قيمتها مع منزلة كل مسابقة. وأعلن (صولون) أنه ليس من الكياسة أن تـزاد مكافـآت الفوز في هذه المسابقات وحدها، بل ينبغي أن تتم زيـادة مظاهر التكـريم المولئك الذين قضوا نحبهم في الحروب (دفاعًا عن وطنهم)، وأن على الدولة أن تقوم برعاية أبنائهم وتعليمهم على نفقتها.

<sup>( &</sup>lt;sup>۱</sup> ) **المساباغات الإسلامية** كانت معابقات قديمة لملألعاب الرياضية، نقام فى مدينة كورائلة – عند البرزخ الكورنشى– ببلاد اليونسان مرة كل عامين. (المنزجم).

ولقد ترتب على سن هذا (القانون) ازدياد حماس الكثيرين، ليثبتوا أنهم شجعان وبواسل في ميدان القتال، من أمثال بوليزيلوس، وكينيجروس، وكاليماخوس، وكذا جميع من خاضوا غمار القتال في موقعة ماراثون وكاليماخوس، وكذلك من أمثال هارموديوس، وأرستوجيتون، وميلتياديس وآلاف مؤلفة ممن هم على غرارهم. على حين كان الأبطال الرياضيون يتكلفون نفقات باهظة لقاء تدريبهم، ويتسببون في الضرر والأذى في حالة فوزهم، ويتيهون بالفخر على أوطانهم عند تتويجهم منتصرين أكثر مما يزهون بنصرهم على منافسيهم، وعندما يتقدم بهم العمر ويصبحون مسنين عجزة، يغدون كما قال الشاعر يوريبيديس: "مثل العباءة الرثة البالية التي حال لونها وتمزقت فيوطها" (۱).

وحيث إن صولون كان يدرك هذه الحقيقة، فإنه كان لا يبدى تجاههم سوى الحد المعقول من الاحترام (٢).

ومن أفضل التشريعات التى أصدرها (صولون) أيضا، القانون الذى يشترط أن لا يتزوج كافل اليتيم والدة الشخص الذى يقوم بكفالته، أو من هم تحت وصايته من اليتامى، وأن يحرم الوريث التالى للتركة من الوصاية عليهم فى حالة وفاة الأيتام.

فقرة (٥٥)

وكذلك القانون الذى يحظر على صانع الأختام أن يحتفظ ببصمة الخاتم الذى باعه، وكذا القانون الذى يقضى على من فقأ العين الوحيدة لـشخص أعور بأن تُفقأ عيناه كلتاهما. وكذا القانون الذى يقضى بألا تزول الوديعــة

<sup>(</sup>۱) وردت هذه العبارة في مسرحية منقودة ليوريبيديس عنواتها أوتوليكوس، وتم نشرها في كتاب الأستاذ نساوك Nauck (Tragicorum Graccorum Fragmenta)، يوريبيديس ٦٦٠، شفرة ١٥ البيت رقم ١٠ (العراجع).

 <sup>(</sup>٣) ورد انتقاد مماثل لهذا الانتقاد لمنزلة المتسابقين في الألعاب الرياضية عند ديودوروس الصقلي (الجزء التاسع، فصل ٢، فقسر ٣٥. وما بعدها. (المراجع).

إلا عن طريق المودع ذاته، وإلا كانت عقوبة ذلك هي الإعدام، وكذا القانون الذي يقضى بإعدام الموظف العام الذي يُضبط في حالة سُكْر بين.

ولقد أصدر صولون تشريعًا يقصى بأن تكون تلوة (ملاحم) هوميروس بالتتابع وفقًا لترتيب الأناشيد، بحيث يبدأ المنشد الثانى فى التلاوة من النقطة التى انتهى عندها المنشد الأول وهكذا. وبناء على ذلك يكون صولون قد ألقى الضوء على هوميروس بأكثر مما فعل بيسستراتوس، كما يخبرنا دييو خيداس فى الجزء الخامس من كتابه عن التاريخ الميجارى. (ومن الجدير بالذكر) أن الفقرة التى تتم الإشارة لها بصفة خاصة فى ملاحم هوميروس، هى التى تبدأ بالعبارة التالية وما بعدها: "أما هؤلاء الذين استوطنوا مدينة أثبينا آنذاك..." (۱).

فقرة (۸٥)

وكان صولون أول من سمى اليوم الثلاثين من السهر باليوم القديم واليوم الجديد من الشهر (٢).

كما كان أول من أنشأ النظام القاضى باجتماع الأراخنة التسعة مغا لمناقشة (أمور المدينة)، كما أخبرنا أبوللودوروس فى الجزء الثانى من كتابه "عن المشرعين". وعندما بدأ النزاع الأهلى (بين طوائف الشعب) لم ينحز صولون إلى صف سكان العاصمة، ولا إلى صف سكان السهول، ولا إلى صف سكان السواحل.

ومن أقواله (الحكيمة) أن: "الكلمة هي مرآة الفعل"، وأن: "الهلكهو الأعظم والأقوى بفضل سلطته"، وأن: "القوانين تماثل نسيج غيوط العنكبوت، وذلك لأنها تبقى مُلبة قوية حينما يقع عليها كائن خفيف أو واهن، بينما لو وقع

<sup>(</sup>١) وردت هذه العبارة في ملحمة الإلهافة، النشيد الذُّني، بيت رقم ٥٤٦. (المراجم).

 <sup>(</sup>۲) نظراً لاعتقاده أن نصف اليوم الأخير في الشهر كان ينتمي إلى الشهر المتقدم، أما نصفه الثاني فكان ينتمي إلى السشهر الجديد التالي وفقا لظهور الهلال في السنة القمرية. (العراجع).

عليها كائن أكبر وأعظم فإنه يخترقها ويعبرها". وكان يقول: "إن الصمت هو ختم الكلام، وأن الوقت هو ختم الصمت".

فقرة (٥٩)

كما اعتاد أن يقول إن من يقدرون على البقاء بالقرب من الطغاة ومخالطتهم، هم أشبه بالحصى الذى يستخدم عند عد الأصوات (في المجالس النيابية). وكما أن كل حصاة منها تمثل طوراً عددًا أكبر، وطوراً آخر عددًا أصغر، فكذلك شأن الطغاة مع من يحيطون بهم؛ يعاملون كل واحد منهم حينًا معاملة عظيمة وكريمة، وحينًا آخر معاملة مهينة. وعندما سئل (صولون) عن السبب الذي حدا به إلى عدم سن قانون ضد قاتل أبيه، أجاب بأن السبب في ذلك هو (أنه كان يعتقد) بأن ذلك أمر لا جدوى منه. وعندما سئل عن كيفية تقليل عدد الجرائم التي يرتكبها البشر، أجاب: "عندما يقدر لهذه (الجرائم) أن توجد قدرًا من الاستياء والغضب لدى أولئك الذين لم يقترفوها، يعادل ما أوجدته لدى هداياها". ثم أضاف قائلاً: "إن الثراء يورث البطر، وإن البطر يورث الغطرسة".

ثم إن (صولون) طالب الأثينيين بحساب الأيام وفق الشهور القمرية، ومنع ثيسبيس<sup>(۱)</sup> من عرض مسرحياته التراجيدية، على أساس أن الخيال الكاذب يضر و لا يفيد.

## فقرة (٦٠)

لذلك عندما شاهد (صولون) بيسستراتوس متخنا بجراح أحدثها بيده فى جسده، قال إن هذا بسبب تاثير (مشاهدة عروض التراجيديا). وكان (صولون) يوجه النصح للناس بصفة عامة – على نحو ما يروى لنا أبوللودوررس فى كتابه عن فرق القلاسفة – على النحو التالى:

<sup>(&#</sup>x27;) تُوسيوس Thespis شاعر يوناني عاش خلال القرن السائس ق.م. اشتهر بتأسيس المسرح اندراسي، ومن اسمه المستقت كلمسة التيسهييين أني (ممثل)، يقال إنه أول من قدم الحوار بين الممثل والجوقة («الكورسر) في الأماشيد التي كانت نقدم تكريما المجلسة بلكفوس إنه الفسر في انتراجيديا، (المترجم).

"ضع ثقتك في الغُلُق النبيل الكريم بأكثر مها تضعما في القسم - لا تكذب أبدًا - اعكف على الاهتمام بكل ما هو جادً وقيم - لا تتعجل في اكتساب الأصدقاء، ولا تفقد (الأصدقاء) بعد أن تظفر بهم - تعلم أن تتقبل الأوامر قبل أن تصدر أنت الأوامر - عند إسدائك للنصيحة انشد ما هو أفضل، ولا تنشد ما هو أهتم أو أكثر إرضاء - اجعل العقل مرشدكوهاديك - لا تخالط الأشرار وأهل السوء - بجّل الأرباب ووقّر والديك". ويقال أيضًا إنه انتقد بيتين من الشعر نظمهما الشاعر ممثر موس، (۱) هما:

ُليت المرء الذي يبلغ الستين من عمره، يشرف على الموت بغير مرض يداهمه أو هموم مؤلمة تؤرق مضجعه!".

فقرة (٦١)

(ورووا أن صولون) انتقد (هذا الشاعر) بالأبيات التالية:

"في الحقيقة إذا كنت (ترغب) في رأى مقنع من جانبي، فامم (البيت الأول) هذا، ولا تحنق على أو تنظر لي بعين المسد، لو أننى عبرت عن المعنى بعبارة أفضل من عبارتك، فلا شكأن الأجدر بك، يا ابن ليجياستوس (= مهنر موس) ،أن تعمل بيت الشعر الأول الذي نظمته ليصبح على النحو التالي: "ليت المرء الذي يبلغ الثمانين من عمره يحظى بالموت!".

ومن الأناشيد التي تنسب إلى (صولون) الأنشودة التالية:

"راقب كل شفص، وانظر ما إذا كان يخفى داخل قلبه حقدًا وموجدة من عدمه، وما إذا كان يتحدث إليك بوجه بـشوش متملل، ولكن لـسانـه ينطق بلغتـين مختلفتين، كلتيهما نابعة عن روح سوداء قاتمة ."

وما من شك فى أن (صولون) قد دون (جميع) القوانين والخطب القضائية التى سُنت فى عهده، وكذا القصائد المنظومة من البحر الإليجي (المثنوي) التى تتعلق بحياته فى جزيرة سلاميس وبالدستور الأثيني، والتسى

<sup>(</sup>١) شاعر غناني يوناني من كولوفون، ازدهر حوالي عام ٦٣٠ ق.م. ، ولم يبق من شعره سوى شذرات قليلة. (المترجم).

يبلغ طولها ما يقرب من خمسة آلاف بيت، ناهيك عن الأشعار الإيامبية (١)

فقرة (۲۲)

ولقد نُقشت على تمثاله الأبيات التالية:

"جزيرة سلاميس" التي وضعت حدًّا لغطرسة الميحيين (=الفرس) الظالمة، هي التي أنجبت هذا المشرع ذا القداسة (أي صولون)".

ولقد ازدهر (صولون) تقريبًا خال الفترة الأوليمبية السادسة والأربعين، وبالتحديد في السنة الثالثة منها (أي عام ١٩٥ ق.م.) وفقا لما يخبرنا به سوسيكراتيس وهي السنة التي تولى فيها منصب الأرخون في مدينة أثينا، وفي تلك السنة أيضًا أصدر (صولون) تشريعاته وقوانينه. ولقد قضى نحبه في جزيرة قبرص عن سن يناهز الثمانين عامًا. وكان قبل وفاته قد أوصى أقرباءه، (وطلب منهم) أن يتصرفوا على النحو التالي: أن ينقلوا رفاته إلى جزيرة سلاميس، وأن ينثروا عظامه بعد أن تتحول إلى رماد في سائر أراضى سلاميس. ومن هنا فإن (الشاعر) كراتينوس يقول على لسانه في مسرحيته آل فيرون" الكلمات التالية:

"إننى واحد من مواطنى الجزيرة –كما تقول الروايات المتواترة بين الناس – وإن رفاتى منثورة فى جميع أرجاء مدينة (البطل) أياس "(٢). فقرة (٦٣)

وهناك إبجرامة من تأليفي، (تم نشرها) في كتابي "قطائد من كل بحر من بحور من الشهر"، الذي سبق ذكره، وهو كتاب تناولت فيه بالدراسة جميع مشاهير

<sup>(</sup>١) يتكون البحر الإياميي من تفعيلة قصيرة تلبها تفعيلة طويلة. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) أيلس بن تيلامون، بطل بونانى فانق الجسارة شارك فى حرب طروادة مبنيا من البسالة قدرا غيسر مسموق. وبعسد مسصوح لخيليوس، بطل الإغريق الأسطورى وسليل الربة ثبتيس حورية البحر، كان أياس بأمل أن يحصل على درع أخيليسوس كجسائزة مستحقة لجسارته الذي غنت مضرب الأمثال، لكن الإغريق منحوا الدرع لغريمه اللدود أوديسيوس، فأقدم أياس على الانتحار كمدا وغيظاً. (المراجع).

الرجال الذين قضوا نحبهم (ونظمت قصائد لتمجيدهم) في كل بحور الـشعر وفي مختلف الإيقاعات على صورة إبجراهات وأشعار غنائية. وتـسير هـذه الإبجراهة على النحو التالى:

"التممت النار القبرصية جسد صولون في بـلاد الغربـة، وسرعان ما حملت الأعمدة الخشبية الدوارة (التي دُوِّنتْ عليما قوانينه) روحه عالية خفاقة إلى عنـان السماء وذلك لأنه سن قوانين خيرة خففت الأعباء الثقال عن كواهل مواطنيه إلى أقصى حد".

ويقولون إن (صولون) هو صاحب الحكمة (الشهيرة) التى تقول:"إياك والشطط! (١)". ويخبرنا ديوسكوريديس فى كتابه "الذكريات" أن (صولون) عندما كان يذرف الدموع حزنًا على وفاة ابنه وفلذة كبده - الذى لا نعرف عنه شيئًا - اقترب منه شخص وقال له: " لا جدوى من هذا الذى تفعله"، فرد عليه (صولون) بقوله: "وهذا بالضبطهو ما يجعلنى أنتحب، (لأننى أعرف) أنه لا طائل من وراء بكائى".

فقرة (٦٤)

ونسوق فيما يلى الخطابات التى نسبت إلى (صولون): من صولون إلى برياندروس<sup>(۲)</sup>

"لقد أنبأتنى أن كثيرين يكيدون لك لذا يجدر بكألا تتوانى، فيها لو أنكأز معت أن تجمز عليهم وتزيدهم جميعًا من طريقك، فإن من تسول له نفسه أن يتآمر عليكقد يكون شفعًا مجمولاً أو غير معروف لديك، وقد يكون شفعًا يخشى على نفسه منك أو شفعًا يتممكوينهى عليك باللائمة، لأنك تُفرق وتصاب بالفزع من أى أمر، وبالتالى فقد ينلفر (بفعلته هذه) من الدولة بالمتفان، إذا ما اتضم لما (فيما بعد) أن الشكام بساورك بشأنه، من قريم أو من بعيد.

<sup>(</sup>١) méden agan وهى أعظم الحكم البونانية قاطبة (باللاتينية ne quid nimis). ويقال قِبها كانت منقوشة على جدران معبد الإله أبوللون في هلفي، ومن الجدير بالنكر أن سوفوكليس جعل هذه الحكمة محدورًا لمسمرحيته السشهيرة أوديبم ملكًا." (المراجم).

<sup>(</sup>٢) سياسي بوناني توفي عام ٥٨٦ ق.م.، وهو ابن كيبسيلوس طاغية كووفشة. كان راعبًا لسلأدب، وأحدد العكمساء السبعة. (المترجم) .

وإن (الحل) الأمثل في هذه الحال، هوأن تنأى بنفسك(عن السلطة) حتى تأمن (شر) الوقوع في اللوم. ولكن إذا كان حتمًا مقضيًا عليك— على أية حال — أن تظل طاغية، فعليك أن تبذل قصارى جممك في أن تكون قواتكمن المرتزقة أكبر عمدًا من قوات المدينة، وبالتالي فليس ثمة خطر يحمدكمن ناحية أي شخص، ولن تكون بحاجة إلى أن تنفى أي شخص.

# من صولون إلى إبيمينيديس(١)

"أحسب حقًا أن التشريعات التى كنت أنبوى إصدراها، لم تكن لتعود على الأثيينين بخائدة أكثر قدرًا من الغائدة التى كانت ستعود على المدينة بغضل تطميرك لما. ذلك أن كلاً من الدين والقوانين لا يقدران وحدهما على تحقيق الغائدة للمدن، حيث إن مثل هذه الغائدة لا تتحقق إلا على أيدى هؤلاء الذين يقودون الجماهير إلى الوجمة التى قد يختارونها لهم. وبناءً على ذلك فإن الدين والقوانين لا يحققان الغنم والغائدة، إلا حينما تسير الأمور سيرًا طيبًا، أما إذا لم تسر الأمور على ما يرام، فلا جدوى منهما ولا طائل.

فقرة (٥٥)

وإن القوانين التى قمتُ بسنما وما شابما (من تشريعات) ليست أفضل بحال من الأحوال، نظرًا لأن الزعماء الشعبيين يغزلون أفدم الضرر بالجماهير، حينما يعجزون عن منع شخص مثل بيسستراتوس من تنصيب نفسه طاغية. ذلك أن تحذيري لمم لم يجح فتيلاً ولم يصدقوني، أما هو – فلأنه نافق الأثيليين – فقد صار موضع ثقة لديهم أكثر منى، برغم أننى كنت أصارحهم بالحقيقة. ولذا ، فما كان منى إلا أن وضعت أسلحتى أمام مقر القيادة، وأخبرت قومي بأننى أكثر حصافة من أولئك الذين لم يفطنوا إلى أن بيسستراتوس يسعى إلى أن يصبح طاغية، وكذا بأننى أكثر جسارة من أولئك الذين تقاعسوا عن التصدي له ومقاومته. لكنهم مع ذلك اتهموا صولون بالجنون، مما دفعنى في نفاية الأمر للاحتجاج بقولي: "واوطناه اهاأنذا صولون... على استعداد لكى أذود عنك نهاية إلى والفعل." غير أننى بدوت مؤبولاً مرة أخرى في نظر نفر من بنى جلدتي، لدرجة تعيّن

<sup>(</sup>۱) فيلسوف بونانى عاش ليان القرن السادس قبل الميلاد، واشتير بالمشكلة التي أثار ها وسميت باسمه، وهي المشكلة التي تسسمي أحيانًا مشكلة الكفايه (أو المدور المقطقي). فقد قال عن أهل بلده (جزيرة كريت) إن كل الكوبيتييين كافهون، وحيث ابته هو نفسه واحد من أهل كريت، إنن فهو كانب، وقوله هذا أكنب، وإنن فنقيضه صادق، وهو أن كل أهل كريت صانقون، وحيث إنه كريتي فيو صادق، وبالتالي فإن كل الكريتيين صانقون وكانبون في الوقت نفسه، وهسذا همو تفسير الدور المقطقي، (المترجم).

على فيما أن أخرج مفادرًا صفوفهم، بوصفى المعارض الأوحد لبيسستراتوس، وأن أدعهم ليصبحوا جميعًا حرَّاسًا شخصيين له لو راق لهم ذلك . ألا فلتعلم، أيما الرفيـق، أن هذا الرجل كان يتحرق شوقًا إلى منصب الطاغية بكل ذرة من جوارحه.

فقرة (٦٦)

ولذا ، فقد بدأ بكونه زعيمًا شعبيًّا ، ثم من بعد ذلك أثنت جسده بجرام (شتى) ، ثم قدم إلى مقر محكمة الميليايا (\tau Heliaia (الجرام) وجأر عاليًا بالصرام ، وقال إن هذه (الجرام) إن ما أحدثتما أيدى خصومه وأعدائه ، وطلب من (القضاة) أن يمدوه بأربعمائة شاب (\tau كونوا حرَّاسًا شخصيين له). (ولأسف) لم يصغ (القضاة) لتحذيري ، بـل أعطوه الرجال الذين طلبهم بعد أن زودوهم بالمراوات الغليظة. وما أن (نال مأربه) حتى أقدم على تدمير الديمقراطية .

وتبددت جهودى المضنية التى بـذلتها فى سبيل تحريـر المواطنين الفقـراء من ذل الاسترقاق، وذهبت أدرام الريام، وانتهى المآل بـهـم إلى أن أصبحوا الآن جميعًا عبيـدًا عنــد سيد واحد هو بيسستراتوس".

#### من صولون إلى بيسستراتوس

" إننى على ثقة من أنه لن يلحق بى أدنى ضرر على يديك؛ ذلك أللى كنت صديقًا لك قبل أن تصبح طاغية، وليس هناك ذلاف بينى وبينك يفوق ما يبضوره لك أى مواطن من الأثينيين يستسجن طغيانك واستبدادك. وسواء أكان من الأفضل لهم أن يُحكَموا على يد رجل واحد، أو أن ينعموا بظلال الحكم الديمقراطي، فذلك أمر على كل شخص منهم أن يقرره لنفسه.

# فقرة (۲۷)

وإننى من جانبى أعلن أنكأففل الطغاة قاطبة، ولكننى أحسب أنه ليس من صالمى أن أعود أدراجى إلى مدينة أثينا، حيث إننى منحث الأثينيين ميزة المساواة فى الدقوق المدنية، وربـأث بنفسى عن أن أصبح طاغية عليهم عنـدما سنحث لى الفرصة فى ذلك فكيـف أهرب من لوم النفس وتأنييب الغمير، أو أننى عدت الآن إليها وأبديث استحسانى لكل ما تفعله من تصرفات؟"

<sup>(</sup>١) العبليايا هو مجلس القضاة الأثيليين الذي كان يعقد جلساته عند شروق الشمس في اليواء الطلق (حيث اشتقت التسمية مسن كلمة Hêlios بمعنى الشمس). وتشير الكلمة اليونانية إلى هيئة المحكمة أو ميهوان القضاة، وإلى المكان الذي كانوا يجتمعون فيه في أن واحد. (المراجم).

 <sup>(</sup>٢) عين القضاة له خمسين شائبا فقط رغم تحذير صولون لهم، ولكنه جمع ٤٠٠ شاب وجعلهم حرسه الخاصر، ثم استولى بهم على قال
 الأكروبوليس، وأعلن نفسه من هذاك حاكمًا بأمره. (المترجم).

#### من صولون إلى كرويسوس

"إن إعجابى لشديم بحم بكو عطفك علىً. ولكن قسمًا بالربة أثينًا إنه ما لم يقيض لى أن أحيا – قبل كل شىء – فى بلد ينهم بالحكم الديمقراطى، لكان حريًّا بى أن أحيا فى رحاب قصرك بحلًا من الحياة فى موطنى أثينا، التى يجكمها الطاغية بيسستراتوس بالعسف والعنف، حيث إن الحياة فى مكان تكون الحقوق فيه مكفولة للناس كافة أحَبُّ إلى نفسى بالفعل. وعلى أية حال فإننى سوف أفم إليكلكى أكون بالقرب منك لأننى أتحرق شوقًا إلى أكون ممن يحظون بالتعرف إليكا.

# خيلون Chilôn (ازدهر حوالي ٦٠٠ ق.م.)

فقرة (۱۸)

كان خيلون بن داماجيتاس (مواطنا) اسبرطيًا، كتب قصيدة من البحر الإليجي تتألف من مائتى بيت تقريبًا، وذهب فيها إلى أن فضيلة الإنسان تكمن فى قدرته على التهكن بالمستقبل، بناء على إدراكه العقلى. وعندما أبدى شقيقه استياءه من أنه لم يعين فى منصب الإفوروس (١) (مثله)، رد عليه بقوله: " ذلك لأندى أعرف كيف أخضم الظلم ببد أنك لا تعرف ذلك".

ولقد تولى (خيلون) منصب الإفوروس فى الفترة الأوليمبية الخامسة والخمسين، رغم أن بامفيلى تذكر أن ذلك كان فى الفترة الأوليمبية السادسة والخمسين، وطبقًا لما يذكره سوسيكراتيس، فإن (خيلون) قد تقلد منصب الإفوروس فى (أرخونية) يوثيديموس(٢).

وكان (خيلون) أول من اقترح تعيين الإفوروي ephoroi (= وهى صيغة الجمع، لأن عددهم خمسة) كمسساعدين للملوك (الحاكمين)، رغم أن ساتيروس (كاتب السيرة) يذكر أن ليكورجوس هو الذى (سن هذا القانون).

ويروى لنا (المؤرخ) هيرودوتوس - فى الجزء الأول (من تاريخه) - أنه بينما كان هيبُوكراتيس يقدم الأضاحى (للأرباب) فى بلاة أوليمبيا فى الوقت الذى كانت فيه المراجل تغلى من تلقاء نفسها (بما فيها من ماء للتطهير) - نصحه (خيلون) إما بعدم الزواج، أو بتطليق زوجته لو كان متزوجًا، وبالتبرؤ من أبنائه.

<sup>(</sup>١) كان هناك فى السهوطلة مجلس مكون من خمسة أعضاء، يشغل كل واحد منهم منصب بالإشوووس ephoros (أى المشرف أو العراقب). وكان هذا المجلس يمارس دورا وقابيًا على الملوك، حيث إن مدينة السهوطلة كانت تتبع النظام الملكسي فسي دستورها. (العراجع).

 <sup>(</sup>۲) بوثیدیموس Euthydêmos، ملك باكتوبیا Bactria ایان انقرن الثالث ق.م.، اغتصب عرش دیودوروتوس الثانی (حسوالی ۲۳۵ ق.م.)، و اشتبك فی حروب طویلة مع أنطیوخوس الثالث ملك سوریا. (المترجم).

فقرة (۲۹)

ويحكون أيضًا أن (خيلون) استفسر من أيسوبوس عما يمكن أن يفعله (الإله) زيوس، وأن (أيسوبوس) أجابه بقوله:" إنه يذل المتكبرين ويرفع من شأن المتواضعين".

وعندما سئل (خيلون) عن مدى الاختلاف بين المتعلمين وغير المتعلمين، أجاب بقوله: "إن الفرق بينهم يكمن فى مدى تمسكهم بالآمال الطبية". وعندما سئل (خيلون) عن الأمر الصعب أجاب بقوله: "كتمان السر، وحسن استغلال وقت الفراغ، والقدرة على احتمال الظلم."

ولقد نسبت إلى (خيلون) أقوال (حكيمة) أخرى على النحو التالى:

"اعفظ لسائك وبوجه خاص عند حضور مجلس شراب" — " لا تنفتب جيرانك، وإلا فسوف تسمع بأذنيك ما سوف تندم عليه".

فقرة (۷۰)

"لا تهدد أحدًا حيث إن التهديد من شيم النساء" — "زر أصدقاءك في وقت الضراء أكثر من زيار تكلهم في وقت السراء" — "لا تلجأ للإسراف في حفل زواجك" لا تتحدث بسوء عن الموتى" — "وقر (الناس) في شيئونتهم" — "امرص على سلامتك"

- 'فضُّ الفسارة على الربح المذموم غير الشريف، ذلك أن الأولى تسبب لك الألم مرة واحدة، بينما الثانية تجلب لك المم والحَزَن على الحوام" - 'لا تسخر من شقاء الآذرين" - "إن كنت قويًّا فكن رحيمًا، حتى تظفر باحترام جيرانك لا بخوفهم" - "تعلَّم كيفُ تبسط حمايتك على منزلك بأفضل صورة" - "لا تحم لسانك يسبق عقلك وفكرك" - "كاتمقت فنون العرافة". - "كا. تطمح فيما هو مستحيل" - "اقصد شُهَى

مشيكولا تسرع في خطوك" - "لاتلوِّم بيحك عند الحديث، فإن هذه علامة من علامات الجنون" - "أطع القوانين" - "الزم السكينة ولذ بالطمأنينة." فقرة (٧١)

وهو يعتبر أن أعظم أناشيده منزلة وقدرًا الأنشودة التالية:

"إن الذهب ليغتبر عن طريبة مجر الشمذ (المِسَن)، فيعطينا بـذلكبرهانًا ساطعًا على نقائه وصقله، أما عقول الرجال –أخيارًا كانوا أم أشرارًا –فتمتمن بالذهب".

ويروون عنه أنه قال ذات مرة في شيخوخته إنه لا يذكر أبدًا أنه انتهك القانون ولو مرة واحدة طوال حياته، غير أن الشك ساوره في أمر واحد فقط، وهو أنه – ذات مرة – في أثناء نظر دعوى مرفوعة من قبل صديق له طبقًا للقانون، أقدم على إقناع هذا الصديق بالتنازل عن الدعوى لصالح المتهم، وذلك حتى ينال الحُسنيين: أن يحترم القانون، وألاً يخسر (محبة) صديقه في الوقت نفسه".

ولقد أصبح (خيلون) ذا شهرة فائقة بين الإغريق كافة بسبب التحذيرات التى أعلنها عن كيثيوا<sup>(۱)</sup>، الجزيرة المتاخمة لساحل إقليم الكونيا، ذلك أنه حينما توصل بحكم معرفته الثاقبة إلى حكم يتعلق بطبيعة هذه (الجزيرة) هنف فأنلاً:" آه، يا ليتما لم توجد على الإطلاق! أو يا ليتما تغوص في أعماق البحر وتغدو أثرًا بعد عين!".

<sup>(</sup>١) كهثيوا هى بعدى الجؤو الإيودية، وهى نقع فى أقصى الجنوب من هذه الجزر، كما أنها متاخمة للسواحل الاسبرطية. وكانست هذه الجزيرة هى المركز الرئيسي لعبادة ألخروديتي ربة الجمال، كما كانت ألورويتي تسمى أحياتًا بالكيثيويية، نسبة إلسي هذه الجزيرة. (المترجم).

فقرة (۷۲)

ولقد كان تحذيره هذا تحذيرا صائبًا حكيمًا، ذلك أن ديماراتوس<sup>(۱)</sup> بعد أن تم نفيه على يد اللاكيدايمونيين (= الاسبرطيون) - نصح (الملك الفارسى) اجزركسيس (= أخـشورش) بأن يرسى سفنه عند سواحل هـذه الجزيرة. ولو أن اجزكسيس أخذ بهذه النصيحة، لكان قد تم له احتلال بـلاد اليونان بأسرها. ولقد قام نيكياس<sup>(۱)</sup> فيما بعـد - في أثناء المحروب البيلوبونيسية - بتدمير هذه الجزيرة، وأقام فيها حامية عسكرية من الأثينيين، وبذلك قُدُر لـه أن ينزل بالاسبرطيين أضراراً فادحة.

وكان (خيلون) مقلاً وموجزًا في كلماته، ومن هنا أطلق أرستاجوراس على أسلوبه (الموجز) اسم "الأسلوب النيلوبي"... وكان وثياق اللصلة ببرانخوس Branchos"، الذي شيَّد معبدًا في منطقة برانخيداو، وكان (خيلون) قد غدا شيخًا إبان الفترة الأوليمبية الثانية والخمسين، وهو الوقت الذي ازدهر فيه أيسوبوس مؤلف القصص النثرية، ولقد توفي (خياون) كما يخبرنا هرميبوس(1) – في مدينة ببيسا، وذلك عقب إزجائه التهنئة لابنه لفوزه في مسابقة أوليمبية للملاكمة، وكان السبب في وفاته إفراطه في الفرح المقترن بالوهن الذي خلفته الشيخوخة وتعاقب، السنين (في جسده).

<sup>(</sup>١) ديماراتوس Dêmaratos ملك اسبرطة (حوالمي ٥١٠ ~ ٤٩٨ ق. م.)، وهو زميل كليونيموس الأول، تشاجر معه ثم فر أبسي البلاط الفارسي عام ٤٩١ ق.م.. ورافق أخشورش ملك فارس في حملته على اليونان. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) قاند وسياسي أثيني توفي حوالي ٤١٣ ق.م.، عقد سلامًا قصير الأمد مع اسبرطة عام ٢١١ق.م. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) يقول المترجم الفرنسي إن هذه العبارة ليست في موضعها، وإنه كان من المفروض أن ترد في بداية الحديث عن خولون. ومسن المعروف بين الدارسين أن أسرة براتخوص نتحدر من نسل براتخوس بن الإله أبوللون، ولهذا الرتبطت هذه الأسرة نوما بعبادة هذا الإله. (المترجم).

<sup>(</sup>٤) الشهير بالأعور، وهو كاتب مسرحى أثينى فى القرن الخامس قبل المديلاء كتب ما يقرب من أربعين مسرحية كوميدية تنتمى إلى طراز الكوميديا القديمة، كما كان سياسيا معارضا ليريكليس، ولم يبق من أعماله سوى شذرات قليلة. (المترجم).

ولقد حضر الناس كافة مراسم دفنه، وأبدَوا كثيرًا من التوقير والاحترام لمكانته، ولقد نظمت إبجرامة في معرض رثائه على النحو التالي (١): فقرة (٧٣)

"أي بوليديوكيس (= بولُوكس باللاتينية)، يانجهة الصبام، إننى مدين لك بالشكر والعرفان، لأن ابن غيلون قد حاز بفضلك غصن الزيتون البري الأغضر في حلبة الملاكهة. وإذا كان والده قد سقط ميتًا من فرط فرحته بتتويج فلذة كبده بإكليل غار النصر، فلا ينبغى لأحد أن يحنق عليه أو يتذمر من مسلكـــه. ألا ليتنى ألاقى أنا نفسى مثل هذه الهنية!".

أما النقش الذي دون على تمثاله فهو كما يلي (٢):

"ها هنا يقف غيلون الذي تكلل هامته أكاليـل الانتصار، والذي ببحتـل بحكمتـه المكانـة الأولى بـين الحكماء السبـعة".

#### من خيلون إلى برياندروس

"لقد أرسلت إلى (رسالة) عن حملة عسكرية ضد (عدو) أجنبي، سوف يُقدَّر لكَ أنت نفسك أن تقوم بإعدادها والزحف بها. وإننى أتصور أن الأمور في الوطن عندكجدً خطيرة بالنسبة إلى حاكم منفرد بالسلطة. وإننى لأعتبر أن الطاغية يعدّ سعيدًا لو أنه مات ميتة طبيعية في منزله."

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب المغتارات البالاتينية، الجزء السابع، ليجرامة رقم ٨٨ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) لنظر: كتاب المغتارات البالاتينية، الجزء الناسع، الجرامة رقم ٥٩٦ (المراجع).

# بیتاً کوس Pittakos (ازدهر حوالی ۲۰۰ ق.م.)

فقرة (۲٤)

بيتًاكوس هو ابن هيرًاديوس ومواطن من مدينة ميتيليني (۱)، ويدذكر (المؤرخ) دوريس Douris أن والده كان من منطقة ثراقيا. ولقد تمكن (بيتًاكوس) بمساعدة أشقاء (الشاعر) ألكايوس (۱) من الإطاحة بميلانخروس (بيتًاكوس) بمساعدة أشقاء (الشاعر) ألكايوس (۱) من الإطاحة بميلانخروس وفي أثناء الحرب التي نشبت بين الأثينيين وأهل ميتيليني، من أجل الاستحواذ على أراضي مقاطعة أخيليس، كان وأهل ميتيليني، من أجل الاستحواذ على أراضي مقاطعة أخيليس، كان (بيتًاكوس) قائدًا لقوات وطنه، بينما كان فرينون – الذي فاز في سباق البانكراتيون (بيتًاكوس) مع البانكراتيون (بيتًاكوس) مع هذا (القائد) على أن يلتقيا في نزال فردي، واستطاع – عن طريق شبكة كان يخفيها سرًا تحت درعه – أن يوقع بخصمه فرينون في الشرك وأن يجهز عليه، وبذلك استرد أرض وطنه (من الغاصبين).

ويخبرنا أبوللودوروس – في كتابه "التقويم الزمني" – أنَّ كــلاً مــن الأثينيين وأهل ميتيليني قد لجأوا لعرض النزاع بينهم بصدد هذه الأراضـــي إلى التحكيم، وعندما سمع برياندروس بذلك الخلاف تطوع للحكم فيه وقضى باحقية الأثينيين.

<sup>(</sup>١) مدينة ميتيليفي هي موطن الشاعرة المشهورة سائو، التي ولنت في بلدة سافا من أعمال ليسهوس عـــام ١٩٢ق.م.، إلا أن أسرتها انتقات إلى مدينة ميتيليفي وهي لا نزال طفلة في المهد. ولقد نرجم د. عبد الففار مكاوى قصائدها في كتاب لــه تحــت عنوان: سافو، شاعرة الدب والمهال. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) أتكابوس Alkaios شاعر بوناتي (٦٢٠ ــ ٥٥٠ ق.م.) كان ينظم أغاني الحب والخمر والأثاثيد الحماسية ضد الطفاة. ولم يبق من أعماله سوى شنرات قليلة وبعض الأكوال المأثورة. ولقد ترجم الأستاذ محمد بدران قصيدة له عن الخمر فـــي كتابــه: "قبطة العضاولة" للعائم ويل ديورات. المجلد السادس، ص٢٧٧ (المترجم).

<sup>(</sup>٢) كان البانكراتيون Pankration لعبة رياضية تجمع ما بين المصارعة والملاكمة في مسابقة واحدة، وكان بياح فيها ضمرب الخصم وركله وعضه وغير ذلك من العيل، من أجل الفوز عليه، (المراجع).

فقرة (٥٧)

وخلال تلك الفترة قام أهل ميتليني بتكريم بيتاكوس وأكثروا من مظاهر التكريم وألوانه، وسلموه مقاليد الأمور في بلادهم، فحكم لمدة سنوات عشر، سن فيها القوانين ونظمها ووضع الدستور، ثم تتازل بعدها عن السلطة، وعاش بعد ذلك لمدة عشر سنوات أخرى. ولقد وهبه أهل ميتيليني قطعة من الأرض، جعلها (بيتاكوس) وقفًا على الأرباب، ومازالت تحمل اسمه حتى يومنا هذا. غير أن سوسيكراتيس يخبرنا بأنه اقتطع لنفسه قسمًا ضئيلاً منها فقط، معلنا أن "النحف مير وأبقى من الكل".

وعلاوة على ذلك لم يقبل (بيتًاكوس) الأموال التى منحها له كرويسوس، معلنًا أنه يملك بالفعل ضعف ما كان يصبو إليه ويريده، وذلك لأن شقيقه قد مات بدون ابن يرثه وترك له ثروته بكاملها.

## فقرة (۷٦)

وتقص علينا بامفيلى - فى الجزء الثانى من كتابها "الذكريات" - أن ابن (بيتاكوس) - المدعو تيرايوس - كان يجلس فى صالون للحلاقة فى مدينة كيمى Kymê، فقتله حدًاد بضربة من بلطته. وعندما اقتاد أهل ميتيليني هذا القاتل إلى بيتاكوس (لمحاكمته)، أطلق سراحه حينما علم بقصته، معلنا أن "العفو خير من الندم". غير أن هيراقليتوس يخبرنا بأن (الشاعر) ألكايوس كان هو الشخص الذى أطلق (بيتاكوس) سراحه، حينما وقع فى قبضته، وأن ما قاله فى هذا الصدد هو: "أن العفو خير من الانتقام."

ومن القوانين التى سنها (بيتاكوس) قانون مفاده وجوب مصاعفة العقوبة لمن يرتكب جريمة وهو تحت تأثير السُكْر، وكان (مرامه من هذا القانون) هو منع الناس من السُكْر ؛ نظرًا لأن الجزيرة كانت تنتج النبيذ بكَمّيات وفيرة. ومن أقواله (الحكيمة):

"من العسير أن تكون خيبًرًا"، وهو قول يذكره (الشاعر) سيمونيديس على النحو التالى:

"تبعًا لمقولة بيتًاكوس، فإن من الصعب على المرء أن يكون فاضلًا بحق". فقرة (٧٧)

ويروى أفلاطون عنه فى محاورة بروتاجوراس<sup>(۱)</sup> أنه قال: "حتى الآلمة لا تقاتل هد الحتمية".

ومن أقواله المأثورة (الأخرى):

"السلطة تكشف عن (معدن) الرجل"، وعندما سئل ذات مرة عن أفضل الأمور قال: "أن تحسن صنع ما تقوم بفعله حاليًا"، وعندما سأله كرويسسوس عن أفضل مبدأ يتبع قال: "الألوام المشبية الدوارة"(٢)، وكان يقصد بذلك القوانين (المدوّنة عليها).

كما كان يقول إنه ينبغى إحراز النصر دون سفك للدماء. وعندما قال له رجل من مدينة فوكايا<sup>(٦)</sup>، إنه ينبغى علينا أن نبحث عن رجل بالغ الفضل، رد عليه بقوله:

"لن تجده أبدًا حتى ولو بحثت عنه طول الوقت." ولقد أجاب (بيتًاكوس) على الذين استفسروا منه عن (موضوعات عديدة) على النحو التالى:

- "ما هو الشيء الذي يجلب السرور؟" قال: "الزمن".
  - "وما هو الشيء الموثوق به؟" قال: "الأرض".
  - "وما هو الشيء الذي لا ببوثق به؟" قال: "البحد".

<sup>(</sup>١) ناقش أغلاطون هذه الحكمة بالتفصيل في معاورة بروتاجوراس، فقرة ٣٤٥ د وما بعدها. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) سبق أن ذكرنا في معرض الحديث عن 'صوڤون' أن القوانين كانت تُدوُن على ألواح من الخشب، تعلق على أعمـــدة دوارة فــــى ميدان عام حتى يتاح للجميور الاطلاع عليها. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) مينا، قديم في أسيا الصغرى، يقع شمال المدن الإيونية، أصبح بعد ذلك دولة مهمة. (المترجم).

فقرة (۷۸)

كما قال أيضنًا:

أنه يتعين على ذوى الحصافة من الرجال أن يتنبأوا بالمصاعب قبل وقوعها، حتى لا تدهمهم (بغتةً)، وأنه يتعين كذلك على الشجعان من الرجال أن يتعاملوا مع الصعاب (بغير غوف ولا وجل) عند حلولها."

- " لا تعلن عن خططكالتي تعتزم القيام بها، لأنكإن
   فشات فسوف تكون موضع سخرية (من الملاً)".
- "لا تعير إنسانًا أبدًا بسبب عظه العاشر، وإلا تعرضت لغضر ربة النقمة Nemesis".
  - "أدِّ الأمانة لهن وثق فيكوائتهنك".
  - "لا تتحدث بسوء عن صديق ولا عن عدد".
    - "عليكم بممارسة التقوي والورع".
      - "أحبوا الاعتدال والتزموا به".
- "تحلوا بحب الحقيقة، والإخلاص، والخبرة، والمهارة، وحسن المعشر، والاتقان".

وهو يعتبر أن أعظم أناشيده منزلة وقدرًا الأنشودة التالية:

فقرة (۷۹)

ولقد نظم (بيتًاكوس) كذلك قصائد من البعر الإلبجى يبلغ طولها سستمائة بيت من الشعر، كما ألَّف كتبا (نثرية) بعنوان "دفاعًا من القوانين"، ودبَّجها من أجل أن يستفيد منها مواطنوه. ولقد ازدهر إبان الفترة الأوليمبية الثانية

والأربعين، وقضى نحبه فى أثناء أرخونية أرستومينوس، فى السنة الثالثة من الفترة الأوليمبية الثانية والخمسين (أى عام ٥٧٠ ق.م.)، بعد أن عاش ما يربو على السبعين عامًا وأصبح بالفعل شيخًا مسنًا.

ولقد دُوِّنَتُ الإبجرامة التالية (لتوضع) على شاهد قبره(١):

أِن (أرض) ليسبوس المقدسة تذرف هاهنا الدموع مدرارًا على بيتًاكوس الذي هلك في ثراها، وكأنها الأم الرءوم التي أنجبته".

(وبيتًاكوس) هو صاحب الحكمة المأثورة التى تقول: "(اغتنم) الفرصة واعرف قدرها".

وهناك شخص آخر يُدعى أيضًا باسم بيتّاكوس، وهو مشرّع، وفقًا لما يخبرنا به فابورينوس فى الجزء الأول من كتابه "الذكريات". ووفقًا لما يخبرنا به ديمتريوس فى كتابه "دوى الأسماء المتماثلة"، فإن هذا السخص يدعى (بيتّاكوس) الأصغر.

أما عن حكمة (مؤلَّفنا) فيروى أنه قال ذات مرة لشاب طلب نـصيحته بشأن الزواج العبارات التاليـة نقـلاً عـن (الـشاعر) كاليماخوس فـى ايجر اماته (٢):

فقرة (۸۰)

"ذات مرة سأل شفص غريب من (بلدة) أتارنيوس بيتًاكوس الميتيليني ابن هيرًاديوس السؤال التالى: "أيما الشيخ الجليل، لدى عرفان للزواج، أولهما من عروس مكافئة لى فى الثروة وفى عراقة المحتد، والثانى من عروس أعلى منى قدرًا. فمن منهما الأفضل لى والأنسب؟ هلم الآن وقدم لى النصح، وأرشدنى إلى من منهما سيتم زفافي ". هذا ما قاله، أما (بيتًاكوس) فقد رفع عاليًا عصماه، سلحه فى شيخو خته، وقال: "انظر إلى هؤلاء (الصبية)، فهم الذين سيقولون لك القول الفعل".

<sup>(</sup>١) كتاب المنتاوات البالاتهنية، الجزء الثاني، إيجرامة رقم ٣ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب المختارات البالاتيقية، الجزء السابع، ايجرامة رقم ٨٩ (المراجع).

وكان كل واحد من هؤلاء الغلمان في تلك الأثناء يبغرب خذروفه بشدة، لكى يبدور بسرعة أكبر في ساحة دائرية واسعة. ثم أردف (بيتًاكوس) قائلًا: "اذهب إليهم وسر على أثرهم فيها يفعلون." فاقترب (الغريب) منهم، فوجد أن كل واحد منهم يصيح على خذروفه بقوله: "التزم بمساركودر في فلككا". وعندما سمع الغريب من (الفلمان) هذه العبارة، أقلع من فوره عن (فكرة) الاقتران بعروس أسمى منه قدرا، واضعًا في اعتباره تحذير الغلمان له، واقترن بالعروس الأدنى (ثراء) وزفها إلى منزله. وبالتالى فإنه حرى بك، ياديون، (أن تحذو حذوه)، وأن تلتزم بدائرتك ومسارك".

ويبدو أن (بيتًاكوس) قد أسدى هذه النصيحة (للغريب) من واقع خبرته الشخصية، نظرًا لأن زوجته كانت أعرق منه محتدًا، حيث إنها كانت شقيقة دراكون بن بنتيلوس، وكانت تعامله بكثير من التعالى والترفع. فقرة (٨١)

ولقد أطلق (الشاعر) ألكايوس على (بيتًاكوس) كنية (على سبيل المزاح)،هى: "سارابوس Sarapous"، وذلك بسبب أن قدمه كانت مسحاء، ولأنه كان يجر قدميه أثناء السير، وكانت تطلق عليه كذلك كنية أخرى هي "فيروبوديس "cheiropodês"، أى متقرح القدمين، نظر الأنه كان مصابًا بشقق فى قدميه، وكانوا يطلقون على هذا (الداء) اسم "فيراس"cheiras" كذلك كان يكنى "بالمنتفم gauriôn."، حيث إنه كان يترنح مختالاً في كشيته. وكانوا يسمونه أيضنا بنه الكرش (فيسكون physkôn) وفي البطن (جاسترون physkôn)، نظر الأنه كان بدينًا. وكانوا يدعونه كذلك: "المتناول المشائه في الظلام"، نظر الأنه لم يكن يحمل قنديلاً. ويسمونه أيضنا "بنده الأسمال"، نظر الأنه كان مهوش المنظر ومنفر اقذر ال وكان التدريب (الوحيد) الذي يحرص (بيتاكوس) على مزاولته هو طحن حبوب القمح، وفقًا لما يخبرنا به الفيلسوف كليارخوس.

ولقد نسبت إليه الرسالة القصيرة التالية:

# من بيتًاكوس إلى كرويسوس

"لقد دعوتنى للنهاب إلى ليديا، لكى أشاهد بعينى ما ترفل فيه من نعيم ورفاهية. غير أننى مقتنع تمام الاقتناع – بحون أن أرى ذلك بعينى – أن ابن ألياتيس هو أكثر الملوك ثراء وغنى، وبالتالى فليست هناك فائدة ترجى من رحلتى إلى سارديس، حيث إننى لا أفتقر للنهب، وحيث إننى أمتلك من الأموال ما يكفينى ويكفى عاجة أصدقائي. ومع ذلك فسوف أشد الرحال إليك، كى أحظى بضيافتك لى وأنغم بصحبتك وبالحديث إليك"

بیاس Bias (ازدهر حوالی ۷۰ق. م.)

فقرة (۸۲)

ولد بياس بن تيوتاميس في (مدينة) بريبيني، وكان من أبرز الحكماء السبعة وفقًا لما أورده ساتيروس. ولقد روى البعض أنه كان ثريًّا، ولكن (المؤرخ) دوريس يذكر أنه كان عاملاً أجنبيًّا يقيم في المزرعة. ويخبرنا فانوديكوس أن (بياس) افتدى أسيرات من إقليم ميسيّني، ثم تولى تربيتهن كما لو كن بناته، وأعطى كل واحدة منهن بائنة (عند زواجها)، ثم أرسلهن من بعد ذلك إلى آبائهن في وطنهن ميسيني، ومع مرور الزمن عثر الصيادون في مدينة أثينا - كما ذكرنا أنفًا - على المقعد البرونزى ثلاثي الأرجل الذي دُوِّن عليه نقش العبارة التالية: "يونم للحكيم".

ويروى لنا ساتيروس أن الفتيات (المذكورات أعلاه) - أو آباءهن وفقًا لما يرويه فانوديكوس و آخرون - قد مثلن أمام الجمعية العامة (في أثينا)، وأعلن أن بياس هو الحكيم، بعد أن قصصص على أعضاء الجمعية روايتهن معه. وبناء على ذلك أرسل المقعد البرونسزى إليه،

ولكن بياس عندما رأى المقعد قال إنه لا يستحق المقعد، وأن (الإله) أبوللون هو الحكيم.

ولقد ذكر آخرون أنه منح المقعد البرونزى إلى هيراكليس فى مدينة طيبة، حيث إنه كان سليل الطيبيين الذين أسسوا مستوطنة فى مدينة بويبين، وفقًا لما رواه فانوديكوس.

# فقرة (۸۳)

ويُحكى أنه عندما كان ألياتيس (١) يحاصر مدينة بوييه قام بياس بسمين بغلين وأرسل بهما إلى المعسكر (الذى كان به جيش الملك)، وأن الملك حينما رآهما اعترته الدهشة من أن عناية (المواطنين) ورفاهيتهم قد امتدت إلى دوابّهم، وقرر أن يعقد معهم هدنة، فأرسل إليهم رسولاً. ولكن بياس كدّس أكوامًا من الرمال، وغطاها بطبقة من حبوب القمح، وجعل الرسول بشاهدها. وفي نهاية المطاف، عندما علم ألياتيس بذلك عقد معاهدة سلام مع أهل مدينة بوييه وفي أعقاب ذلك مباشرة قام بدعوة بياس لكي يحضر إلى بلاطه، ولكن (بياس) أرسل إليه رده قائلاً:

"أما عن نفسى، فإننى أدعو ألباتيس إلى تناول طعام من البصل"، وهذا يعنى أنه يدعوه للبكاء.

# فقرة (۱۸)

ولقد روى عن (بياس) أيضًا أنه كان خطيبًا مفوهًا لا يشق له غبار أمام ساحات القضاء، وأنه اعتاد أن يكرس ما في جعبته من حنكة

<sup>(</sup>١) ملك ليديا وواك الملك كرويسوس، الذي اشتبر بسمة ثراته وغناه الفاحش. (المترجم).

وبلاغة لجعل مرافعته تخدم هدفًا نبيلاً. ويلمِّح ديموديكوس من ليروس ليروس التالي: (١) للى موهبته هذه بالبيت التالي:

"إذا قُدِّر لكأن تترافع في قضية، فاجعل مرافعت كعلى غرار مرافعات مدينة بربيني".

أما (الشاعر) هيبُوناكس، فيقول (١): "إن (هذا الشخص) أفضل في مرافعته من بياس البرييني". ولقد قضى (بياس) نحب على النحو التالى: كان يتر افع في قضية – رغم أنه بلغ من الكبر عتيًا – دفاعًا عن أحد موكليه، وعندما انتهى من مرافعته وسد رأسه في كتف حفيده (= نجل ابنته). ثم ترافع محامى الخصم بدوره، بعدها صوبت القصاة مصدرين حكمهم لصالح موكل بياس. وعندما انفضت الجلسة عُثِر على بياس وقد لفظ أنفاسه الأخيرة في حضن (حفيده).

فقرة (٥٥)

ولقد قام مواطنو المدينة بدفنه في جنازة مهيبة، ونقشوا على قبره الإبجر امة التالية (٢):

"هذه العذرة تغطى جسد بياس الذي جلب المجد والفخار إلى سعول مدينة برييني المهندة، وللعالم الإيوني الكبير".

أما الإبجرامة التي قمتُ أنا بنظمها، فهي على النحو التالي(؛):

<sup>(</sup>١) واحدة من الجزر المعروفة باسم Sporades (أى الهتغولة)، وهي عبارة عن مجموعتين من الجزر اليونانية في بحسر ايحسه، المجموعة الأولى على الساحل الشرق، والثانية على الساحل الغربي، وقد سبقت الإشارة إليهما. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الأستاذ بيرج Pergk عن شفوات العبانين الإغربيق، ص٢٩؛ وقارن الجغرافي الأشير استرابون، الجزء الرابع عشر، ص ٦٣١. (المراجم).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب المفتارات الهالاتينية، الجزء السابع، إيجرامة رقم ٩٠ (المراجع).

<sup>( \$ )</sup> انظر: كتاب المنتارات البالاتينية، الجزء السابع، لجرامة وقم ٩١ (المراحع).

"أنا القبر الذي ضم ها هنا رفات بياس، الذي قاده هر ميس (= مرشد الأروام) إلى هاديس (= العالم السفلي)، ووسَّده في القبر بأطرافه التي سكنت عن الحركة، وبشعر رأسه الذي كللته الشيخوخة بلون أبيض ثلجي. وذلك بعد أن انتهى من مرافعته (البليغة) دفاعًا عن صديقه، وبعد أن وسد (رأسه) في كنف حفيده، ورام في سبات طويل لا يقظة منه".

ولقد نظم (بياس) قصيدة مؤلفة من ألفى بيت من الستعر عن إيونيا، وبوجه خاص عن الوسيلة التي يمكن أن تجعل هذا الإقليم يحيا في سعادة ورخاء، ويعتبر (بياس) أن أعظم أناشيده منزلة وقدرًا الأنشودة التالية:

"أدخل الفرحة على قلوب مواطنيككافة، أيًّا كان مقامكومنزلتك في المدينة التى فيما مقرِّك حيث إن ذلك يحقق لكأكبر قدر من الشعور بالامتنان، ولأن السلوك المتغطرس كثيرًا ما يجلب على صاحبه الدمار المملك."

فقرة (۸٦)

(وكان بياس يقول) إن القوة التى تنمو داخل البـشر مـن عمـل الطبيعة، ولكن قدرة الناس على التحدث والدفاع عن مصالح وطـنهم، إنما هى موهبة من الروح ومنحة من العقل، وإن الحظ يحقق الرخـاء ووفرة المال للكثيرين. وقال (بياس) أيضنًا إن الشخص الذى لا يستطيع احتمال الشقاء هو حقًا إنسان تعس، وإن مرض النفس هو أن تهفو إلى ما يستحيل الحصول عليه، وإنه لا يحق لنا أن نتجاهل شقاء الآخـرين وبؤسهم.

وعندما سئل (بياس) عن الأمر العسسير أجاب: "أن بيتمهل الموء تغيير عظه إلى الأسوأ بنبل وشهامة." وكان (بياس) يبحر ذات مرة مع نفر من الأشخاص الملحدين، فهبت عاصفة عاتية تقاذفت سفينتهم، فشرع هؤلاء الملحدون في التوسل إلى الآلهة واستعطافها، فما كان من

(بياس) إلا أن قال لهم:" صهتًا ... صهتًا هنى لا يبعرفوا أنكم تبحرون هاهنا على ظمر هذه السفينة ."

وعندما سئل ذات مرة من قبل أحد الملحدين عن التقوى لم يجب ولاذ بالصمت، وعندما استفسر منه السائل عن سبب صمته، قال: "لقم لذت بالصهت الأنكسألت سؤالاً عن أمور لا تعنيك ولا تلبق بك."
فقرة (٨٧)

وعندما سئل عن أعذب ما يشتهيه البشر، قال: "الأمل". ولقد اعتاد (بياس) أن يردد القول بأنه يفضل الفصل في النزاع بين أعدائه على فض النزاع بين أصدقائه، حيث إنه في الحالة الأخيرة سوف يحول واحدًا من أصدقائه إلى عدو، بينما في الحالة الأولى سوف يجعل واحدًا من أعدائه وليًا حميمًا.

وعندما سئل عن العمل الذي يمتع الإنسان قال: "ربم المال والكسب". واعتاد (بياس) أن يقول إن على الناس أن يُقيَّموا حياتهم كما لو كانوا سيعيشون عمرًا مديدًا أو عمرًا قصيرًا سواء بسواء، وعليهم أن يحبوا بقدر ما يكرهون. وكان يقول إن غالبية الناس من الأشرار. وكان ينصح الناس بالتالى:

"تروَّ قبل قيامك بما تنتويه من مشروعات، لكن إذا شرعت في القيام بما فثابر على أدائما واعكف على إنجازها" – "لا تتحدث بسرعة لأن هذا مسلك يشي بالجنون".

فقرة (۸۸)

" أحب الفكر السديد" - "تحدث عن الآلمة (وبين أنك) تقر بوجودهم" - "لا تثن على شخص لا يستحق من أجل ثراء ألم به" - "احصل على مبتغاك بالإقناع لا بالقوة" - "أيًا كان الخير الذي تفعله فانسب الفضل فيه للأرباب" - "اجعل الحكمة زادك في رحلتك من الشباب إلى الشيخوخة، وذلك لأنما حقًا أضمن لك من أية ممتلكات أخرى".

ولقد ورد ذكر بيساس - كمسا أسلسفنا - عند هيبُونساكس، أما هيراقليتوس - وهو شخص من الصعب إرضاؤه - فقد أهال عليه الثناء بوجه خاص قائلا (۱):

فى مدينة بريينى عاش بياس بن تيوتاميس، الذي بزَّ الآخرين كافة  $(^{7})$ ".

ولقد خصص له أهل مدينة بربيني مزارًا مقدسًا كان يعرف باسم "مزار تيبوتاميون"، ونُقش على جداره القول المأثور التالي: "غالبية البشرأشرأر".

<sup>(</sup>١) انظر شنرات الفيلسوف هيراقليتوس، شنرة رقم ١١٢ ب، ص٣٦ د (المراجع).

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب: فعر الغلسفة اليودادية قبل سقراط، للدكتور أحمد فؤك الأهوائي، دار نسشر الحلبسي، ١٩٤٥، الطبعسة الأولسي، ص١١١ (المترجم).

# کلیوبولوس Kleoboulos (ازدهر حوالی ۲۰۰ ق.م.) فقرة (۸۹)

كليوبولوس هو ابن يواجوراس من مدينة ليغموس (۱) ، لكن المؤرخ دوريس يذكر أنه كان من إقليم كاريبا (۲). وينكر البعض أن نسبه يرجع إلى (البطل) هيراكليس (= هرقل)، وأنه كان يبز الجميع في قوته ووسامته، وأنه كان ملمًا بالفلسفة المصرية. ولقد أنجب ابنة تدعى كليوبوليني Kleoboulinê، كانت شاعرة تنظم الألغاز من البحر السداسي، وذلك وفقًا لما رواه كراتينوس (۲) في مسسرحية له سمى عنوانها باسمها ولكن في صيغة الجمع "كليوبوليناي المساقة الدي عنوانها أن (كليوبوليس) هو الذي أعاد بناء معبد الربة أثينا الذي كان داتاؤوس قد شيده من قبل. وكان (كليوبوليوس) شاعرًا ينظم الأناشيد والألغاز التي بلغ طولها ما يقرب من ثلاثة آلاف بيت من الشعر. ويذكر البعض أن الإبجرامة التي وضعت على شاهد قبر (الملك) ميداس (٤) كانت من نظمه، وهي على النحو التالي (٥):

أنا العذراء البرونزية التي أقف هنا فوق قبر ميداس.. وطالما ينهمر الماء وتزدهر الأشجار الباسقة..

<sup>(</sup>١) وهي عاصمة جزيرة ووموس. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) منطقة ايونيا في أسيا الصغرى، كانت تشكل جزءا من مدينة ملطية (- مبليةوس). (المترجم).

<sup>(</sup>٣) كاتب كوميديات يونانى توفى حوالى ٣٠ ئق.م.، كتب حوالى ٣١ مسرحية كوميدية، نال جائزة الكوميديا تسع مرات، ولم يبق من أعماله سوى شذرات. (المترجم).

<sup>(</sup> ٤) ميداس Midas ملك فومهيما في الأساطير اليونانية. كان عاشقا للذهب، فوهبه الإله بالكفوس القدرة على أن يتحول كل ما يلمسه إلى ذهب، لكنها كانت نقمة عليه عندما تحول طعامه إلى ذهب، فرجا بالكفوس أن يحرمه من هذه النعمة. (المترجم).

<sup>(</sup>٥) انظر: كتاب المغتاوات البالاتينية، الجزء السابع، لجرامة رقم ١٥٣ (المراحع).

وما دامت الشمس تشرق بنورها ويسطع القمر في السماء..

ومادامت مياه الأنسار تتدفق ومياه البحار تفور...

فسوف أظل قابعة فوق هذا القبر المستحق لدمم هتون...

وأعلن لكل من يبمر بالقرب منى أن ها هنا مثوى ميداس"

وهناك إبجرامة لشاعر (الهجاء) سيمونيديس<sup>(۱)</sup> يمكن اتخاذها شاهدًا (على مضمون هذه الإبجرامة)، حيث يقول فيها<sup>(۲)</sup>:

"من ذا الذي يمكنه - اعتمادًا على مواهبه - أن يهيل الثناء على كليوبولوس القاطن في ليندوس، والذي يقارن بين طابة عمود المرمر وبين الأنهار دائمة الفيضان، وزهور الربيع، وشعلة الشمس الوهاجة، والبدر ذي اللون الذهبي، ودوًامات البحار؟ إن جميع الكائنات (في الدقيقة) أدنى من سطوة الآلمة، حتى الأيدي الفانية التي تقطع المرمر إلى قطع صغيرة! وما ذلك إلا تدبير (أخرق) من شخص أحمق " .

ولا يمكن أن يكون هذا النقش من تأليف هوميروس، لأنهم يقولون إنه عاش قبل ميداس بزمن طويل، ولقد أوردت بامفيلى اللغز التالى فى كتابها "الذكريات" (").

فقرة (۹۱)

" أب له اثنا عشر ابنًا، ولكل ابن منهم ثلاثون بنتًا وضعفهن، وهن ذوات هيئة يختلف نصفها عن النصف الآذر. فالنصف الأول منهن ببيض الملامم،

<sup>(</sup>١) سيمونيديين Simönidês شاعر هجاء يوناني من القرن السادس قبل الديلاد، كان معاصرا للعكها، السبعة. يقال إنسه أسسن مستعمرة في جزيرة أمهومهوس، ولم يبق من مؤلفاته سوى شئرات. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الأستاذ بيره عن شفراد كتاب المجاء الإغريق، شنرة رقم ٥٧ (العراجع).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب المئتارات البالاتيدية، الجزء الرابع عشر، ايجرامة رقم ١٠١، وقارن أيضا مستويابوس (Ecl. Phys.)، الجسز، الأول، ٩٩٠٥ (المراجع).

والنصف الثانى منهن سود فى صورتهن. وجميعهن خالدات، ورغم ذلك فهن يملكن عن بكرة أبيهن"

وحلُّ هذا اللغز هو: "السنة أو العام".

ومن القصائد التى كان يتغنى بها، يعتبر (كليوبوليس) الأشعار التالية أعلاها منزلة وقدرًا:

إن غياب الذوق السليم هو أكثر الأمور التى تنتشر بين البشر، وكذا تكديس الكلام في أكوام، لكن الوقت هو الكفيـــل بعــلاج ذلك" – "فكر فيما هو جدير بالاهتمام" – "لاتكن بلا نـفع أو بـلا طائل".

وقال أيضًا إنه حرى بنا أن نزوج بناتنا وهن عذراوات في أعمار هن، ونساء ناضجات في فكرهن، وهو يعنى بذلك أن الفتيات ينبغى أن يتعلمن ويتثقفن (مثل الذكور)، وكان يقول كذلك إن علينا أن نسدى المعروف للصديق حتى يصبح أكثر حبًا لنا، وأن نحسن إلى عدونا لكى يغدو وليًا حميمًا لنا، ذلك أنه حرى بنا أن نتقى لوم الأصدقاء ومكائد الأعداء سواء بسواء.

# فقرة (۹۲)

كما قال إنه عند خروج المرء من منزله فعليه أن ينشد ماذا يعتزم أن يفعله قبل سواه، وعند رجوعه إلى داره فعليه أن يسأل نفسه عما قام بإنجازه.

وكان ينصح الناس بممارسة الرياضة البدنية، وأن يحبوا الإنصات أكثر من حبهم للكلام، وأن يكونوا محبين للعلم أكثر من حبّهم للجهل، وأن يمسكوا السنتهم عن التحدث بالسوء، وأن تكون الفضيلة محببة إلى

نفوسهم والرذيلة مستهجنة منهم، وأن يتجنبوا الظلم، وأن يقدموا للدولة أفضل النصائح وأسماها، وأن يكبحوا جماح شهواتهم وملذاتهم، وألاً يمارسوا العنف، وأن (يحسنوا) تربية أبنائهم، وأن يضعوا حدًّا للعداوة. ومن رأيه أيضًا أن على المرء ألا يفسرط في التسودد إلى زوجته، أو يتشاحن معها في حضور الغرباء، لأن المسلك الأول ينم عن الغباء، بينما يشى المسلك الثاني بالجنون. وأن على الشخص ألا يعاقب خادمه عندما يضبطه متلبسًا بالسكر، لأنه سيبدو في نظر الناس ثملاً أكثر من الخادم، وأن على الرجل أن يتزوج من امرأة من مثل طبقته، لأن مسن يتزوجون ممن هن أعلى منهم قدرًا ، إنما يجعلون من أصهارهم أسيادًا عليهم.

# فقرة (۹۳)

وأنه يجب على الإنسان ألا يسخر من المازحين، لأنه سيجلب بذلك على نفسه كراهيتهم. وأنه حرى بالمرء ألا يكون متكبرًا في السرّاء، وألا يحط من قدر نفسه في الضراء، كما أن عليه أن يعرف كيف يحتمل تقلبات الحظ وصروف القدر في شجاعة (١).

ولقد توفى (كليوبولوس) بعد أن صار شيخًا مُسنًا، وبعد أن بلغ السبعين من عمره، ونُقشت على شاهد قبره (الإبجرامة التالية)(٢):

"ها هى مدينة ليندوس، وطن الآباء الذى يزهو تبها بموقعه المشرف على البحر، تذرف الدمع المتون في حزن على كليوبولوس، الرجل الحكيم الذى قضى نحبه".

<sup>(</sup>۱) تتشابه هذه الأتوال الحكيمة المنسوبة إلى كليوبولوس مع ما ورد عند استويابوس في مزلفه الشبير: القائد منشارة من الزاهيرا (۱) تتشابه هذه الأتوال المنازء الأول، فقرة ۱۷۲ (العراجم).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب المقتارات الباكتينية، الجزء السابع، ليجرامة رقم ٦١٨ (المراحم).

ومن أقواله المأثورة: "خير الأمور الوسط." ولقد أرسل (كليوبولوس) الى صولون الرسالة التالية:

# من كليوبولوس إلى صولون

"كثيرون هم أصدقاؤكو أحباؤك، وإن لك منزلاً حيثما ذهبت. ولكن دعنى أقل لكإن أنسب مكان لصولون هو مدينة ليندوس التى يجرى نظام الحكم فيما وفق نظام ديمقراطى، حيث إنها جزيرة يحيط بها البحر من كل جانب، ولا يوجد خطر يحدق بك – لو أنكسكنت فيها – من قبل بيسستراتوس. وإن الأصدقاء والخلان سوف يفدون من كل فج عميق لزيار تكفيها".

#### بریاندروس Periandros

(حكم كطاغية في الفترة من ٦٢٥ – ٥٨٥ ق.م.)

فقرة (۹٤)

ولد بریاندروس<sup>(۱)</sup> بن کیبسیلوس الکورنٹی من اسرة تنحدر من صلب(البطل) هیراکلیس (= هرقل). ولقد تزوج (بریاندروس) من زوجة تُسمَّی "لیسیدی" Lysidê، ولکنه کان یطلق علیها اسم "میلیسسا فرجة تُسمَّی "لیسیدی" Melisssa (= النحلة)، وکانت هذه (الزوجة) هی ابنیة بسروکلیس، طاغیة إبیداوروس، وکانت أمها تُدعی إریستینیا، ابنة أرسطوکرایتس وشقیقة أرسطودیموس، اللذین حکما معًا منطقة أرکادیا کلها علی وجه التقریب، وفقا لما ذکره هیراکلیدیس البونطی فی کتابه "عن الحکم".

ولقد أنجب (برياندروس) منها ابنين هما: كيبسيلوس وليكوفرون، وكان أصغرهما ذكيًا حصيفًا، بينما كان أكبرهما غبيًا. وبعد مضى فترة من الزمن قَتَلَ (برياندروس) زوجته بأن قذفها – فى نوبة من الغضب انتابته – بمقعد كان يستخدمه فى سند قدميه، أو بأن ركلها بقدمه عندما كانت تحمل فى بطنها جنينًا(٢). وكان ما دفعه إلى تلك الفعلة الوشايات الكاذبة التى أطلقتها محظياته، فأوغرن بها صدره عليها، ولدنك أقدم على حرقهن وهن أحياء (بعد أن تبين له الرشد من الغى). ولقد قام (برياندروس) بنفى ابنه المدعو ليكوفرون إلى جزيرة كبركبرا، لأنه أسرف فى (إظهار مشاعر) الحزن على والدته.

<sup>(</sup> ١ ) كانت مدة حكم برياتدروس أطول مدة حكم للطفاة في تاريخ بلاد اليونان؛ إذ ظل يحكم مدينة كوودشة لمدة أربعين عاما متصلة. (المترجد).

<sup>(</sup>٢) في بعض الروايات أنه ألقى بيا في نوبة غضب من فوق سلم القصر. (المترجم).

غير أن (برياندروس) - بعد أن وصل إلى سن الشيخوخة - أرسل في استدعاء (هذا الابن) لكى يخلفه في الحكم كطاغية، لكن أهل جزيرة كيوكيبوا بادروا بقتله قبل أن يتمكن من الإبحار (إلى وطنه). فاستشاط (برياندروس) غضبًا لفعلتهم، وأرسل (بعدد من) أبنائهم (۱) إلى ألياتيس (ملك ليديا) لكى يجعل منهم خصيانًا. ولكن عندما رست السفينة التيكانت تقلهم في (ميناء) جزيرة ساموس، استجار الشبان (بمعبد) الربة هيرا هناك، فقام أهل ساموس بإنقاذهم وإسباغ الحماية عليهم.

وبعد أن سيطر القنوط على قلب (برياندروس)، قضى نحبه بعد أن بلغ من العمر ثمانين سنة. ويخبرنا سوسيكراتيس أن (برياندروس) مات قبل كرويسوس بواحد وأربعين عامًا، وبالتحديد قبل حلول المفترة الأوليمبية التاسعة والأربعين (٥٨٤ – ٥٨٥ق. م.).

كما يخبرنا المؤرخ هيرودوتوس - في الكتاب الأول من تاريخه - بأنه حل ضيفًا (لفترة من الزمن) على ثراسيبولوس، طاغية مدينة ميليتوس (= ملطية).

فقرة (٩٦)

ويروى لنا أرستيبُوس (٢) - في الجزء الأول من كتابه عن مظاهر الترف في العالم القديم - أن (برياندروس) قد مارس زنا المحارم مغ

<sup>(</sup>١) وفي رواية أخرى أن برياتدروس قد ألقى القبض على نحو ثلاثمانة شاب من أيفاء الأسر النبيلة لكي ينزل بهم العقاب على قشسل ابنه. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) أرستيبُوس (٣٦٥ - ٣٦٦ ق.م.) فيلسوف يونانى درس على يد مقراط وأسس المدرسة القوريقائية. ويقال إن كتابه هذا كسان ملينا بالنصائح، ولكنه كان يحمل الكثير من التحامل والحقد على الفلاسفة، خصوصنا فلاسفة المدرسة الأكاميمية، ولم تبق منسه سوى شنرات، (المترجم).

أمه كراتيا التى عشقته وضاجعته سرًا، وأنه كان يجد فى ذلك متعة كبيرة. ثم إنه حينما افتضح أمره أصبح قاسيًا عنيفًا فى معاملته للناس جميعًا، نظرًا لشعوره بالألم عندما انكشف للناس ما كان مستورًا.

أَمَا المؤرخ إفوروس فيقص علينا أن (برياندروس) نــذر نــذرا، مؤداه أنه لو فاز في سباق العربات ذات الخيول الأربعــة فــى بلــدة أوليمبيا، فإنه سوف يقدم للأرباب تمثالاً من الذهب. ولكنه بعد أن تم له الفوز في السباق، ولم يكن يملك الذهب المطلوب، أقدم على سلب جميع حلى النساء اللائي رأهن وهن يتزين بها في أحد الاحتفالات المحليــة، وهكذا تسنّى له الوفاء بنذره.

ويروى البعض أن (برياندروس) - حينما أراد ألاً يعرف أحد مكان قبره الذى سيدفن فيه - دبر الحيلة التالية: أمر شابين بالخروج ليلا والسير فى طريق حدده لهما، وطلب منهما أن يقوما بقتل الرجل الذى يلتقيان به فى هذا الطريق ودفنه. ثم إنه من بعد ذلك أمر أربعة آخرين بالسير (فى أعقاب هذين الشابين) وقتلهما ثم دفنهما. ثم إنه طلب من جديد من عدد أكبر منهم فعل الأمر نفسه. وَهكذا (أمكن له التوصل إلى ما يريد)، وتم قتله على يد الشابين الأولين، ولقد دون أهل كورنشة على قبره الفارغ من الجثة الإبجرامة التالية (ا):

فقرة (۹۷)

"هذه هي كورنشة، أرض الوطن القريبة من البدر، تنضم في حناياها وأكنافها برياندروس، الزعيم ذا الثراء والحكمة . "

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب المنتاوات البالاتينية، جزء ٧، إيجر امة رقب ٦١٩ (المراجع).

أما الإبجرامة التي نظمتُها بنفسي (تخليدًا لذكراه)، فهي على النحو التالي(١):

"لا تسرف فى الحزن على نفسك لأنكلم تحقق غايتك فى يـوم من الأيـام، بــل إن لكأن تقر عينًا بكل ما تمنحه لكالآلهة. وذلك لأن بريانــدروس الحكيم قد قضى نحبه يأسًا وكمدًا، بسبب أنه لم يقدّر له أن يظفر بالهدف الذى طمع فيه وهفا إليه".

ولقد نُسبت إليه الحكمة التالية:

" لا تفعل شيئًا من أجل المال، لأنك بذلك تجنى ربحًا كان مقدَّرا عليكأن تكسبه".

ولقد نظم (بریاندروس)، قصیدة زاخرة بالنصائح تتکون من حوالی الفی بیت من الشعر، ولقد قال إن علی هؤلاء الذین یعتزمون أن یکونوا طغاة، ویریدون أن یضمنوا لأنفسهم الـسلامة، أن یـشملوا حراسهم بعطفهم، وألاً یعولوا فی ثقتهم علی أسلحتهم، وعندما سـئل ذات مـرة لماذا أصبح طاغیة، قـال: "أمران أحلاهما مر، وكلاهما خطر: أن تتنازل عن السلطة باختیارک وأن تحرم منها (وأنت راغب فیها). " و هناك أقـوال أخرى مأثورة (نسبت إلیه)، هي:

"السكينة جميلة" — "الاندفاع أمر له مغباته ومزالقه" — "حب الكسب أمر مذموم" — "الديمقراطية أفضل من الطغيبان" — "اللذات فأنيبة والأمجاد خالدة".

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب المنتارات الباة تينية ، حزه ٧، ليجرامة رقم ٦٢٠ (المراجع).

فقرة (۹۸)

"التزم بالاعتدال في أوقات الرخاء، وبالتعقل في وقت الشدة" - "كن الشخص نفسه لأصدقائك سواء في السراء أو في الضراء" - "حافظ على الاتفاق الذي أبرمت أينا كنان" - "لا تفش منا أنت مؤتمن عليم من أسرار" - لا تنزل العقاب بالآثمين وحدهم، بل عاقب أيضًا هؤلاء الذين يممون بارتكاب الإثم"

وكان (برياندروس) أول (حاكم) يتخذ لنفسه حرسًا خاصًا، وأول من غير نظام الحكم في بلده إلى الطغيان، ولم يكن يُسمح لأى شخص أن يعيش في المدينة إلا بإذنه، وفقًا لما أخبرنا به كل من المؤرخ إقوروس والفيلسوف أرسطو.

ولقد ازدهر (بریاندروس) ایان الفترة الأولیمبیة الثامنة والثلاثین، وظل یحکم کطاغیة لمدة أربعین عاما، ولقد میّز کل من سنوتیون، وهیراکلیدیس، وکذا بامفیلی – فی الجزء الخامس من کتابها "الذکریات" (أو التعلیقات) – بین شخصین کان کل منهما یحمل اسم "بریاندروس"، أحدهما هو الطاغیة (الذی نتحدث عنه)، والثانی هو الحکیم الذی ولد فی أمبراکیا.

فقرة (۹۹)

أما نيانتيس من كيزيكوس فيتبنى الرأى نفسه ، ويصيف أن أحدهما كان يمت بصلة قرابة إلى الثانى (أى أنهما كانا أبناء عمومة).

ويذهب أرسطو<sup>(۱)</sup> إلى أن بريائدروس الكروس الكرونثي هو المكبيم، أما أفلاطون فينفى ذلك.

والحكمة المأثورة التى تُنسب إليه هى: "العمل هو كل شيء". ولقد حاول (برياندروس) أن يشق قناة عبر البرزخ الكورنثى. ولقد نسسبت اليه الرسائل التالية:

# من برياندروس إلى الحكماء

"إننى مدين بالشكر البزيل إلى الإله أبوللون البيثى؛ لأننى عثرت عليكم مجتمعين فى مكان واحد، ولسوف تكون رسائلى كفيلة بإحضاركم إلى كورنثة، حيث أعدً لكم -كما تعلمون -استقبالاً شعبيًا حافلًا. فإننى أعلم أنه قد تم عقد اجتماع لكم خلال العام الماضى فى بلاط ليديا بسارديس، فلا تترددوا إذن فى القدوم لزيارتى بوصفى حاكمًا على كورنثة، حيث إن أهل كورنثة سوف يسعدون حينما يشاهدونكم وأنتم تزورون قصر برياندروس".

من بریاندروس إلی بروکلیس (۲)

فقرة (۱۰۰)

"لم يكن الجرم الذي أدى لقتل زوجتى أمرًا مقعودًا من جانبي، ولكن ما قمت به أنت من إيغار لعدر ولديَّ غدى كان جرمًا متعمدًا ومقعودًا. فإما أن تضع حدًّا لقسوة ابنى وتحامله علىً، وإما أن أتحصن غدك وأنتقم لنفسى منك ؛ ذلك أننى أنا نفسى قمت دقًّا ومنذ عمد بعيد بالتكفير عن إثمك في حق ابنتك وأحرقت على كومتما الجنائزية ملابس نساء كورثة عن بكرة أبيهن".

<sup>(</sup>١) ورد نكر برياندووس في كتاب السياسة الأرسطو (الجزء الخامس)، فصل ٤، فترة ١٣٠٤ أ، ٢٣) ولكن ليس بوصفه واحذا من العكها، السبعة، وفي معاورة بروتناجوواس الأفلاطون (فترة ٣٤٣) لم يرد ذكر برياندووس ضمن العكها، السبعة، بل ذكر اسم ميسون بدلاً منه، ويبدو أن دبوجينيس اللاترتي كان على علم بإحدى الفترات التي دونها أرسطو ولم تصل إلينا، والتي ذكر فيها أن برياندووس كان وحذا من العكها، السبعة ، (العراجم).

<sup>(</sup>٢) الأغلب أن هذه الرسالة منحولة، وأن نصها مشكوك في صحته. (المترجم).

وهناك أيضًا رسالة أخرى كتبها تراسيبولوس وبعث بها إليه على النحو التالي:

## من تراسيبولوس إلى برياندروس

لم أجب على رسولك (الذي بعثت به إلى ) بشيء، بل اقتدته إلى حقل قمم، وشرعت أهوى بعصاى على سنابل القمم التي كانت تبن سواها (ارتفاعًا) في الحقل وأقطعها، بينها كان الرسول يرافق ني. ولو أنكاستفسرت منه عما سمعه أو عما رآه فسوف يخبرك به ويعلنه إليك وهذا هو ما يتعين عليك أن تفعله، لو أنكر غبت في توطيد دعائم حكمك

أن تقطع كل رأس تشب من المواطنيين البارزيين، سواء أكان صاحبها من أعدائكأو من غير أعدائك؛ لأن الحاكم المطلق لابح وأن يرتاب حتى في أقرب أصفيائه إلى قلبه "(١).

<sup>(</sup>١) هذه القصة تمثل واقعة شهيرة حدثت في التراث الإغريقي، ولقد ذكرها المؤرخ هيرودوتوس في الجهزء الأول مسن تاريخه بصورة مفصلة ولكنها جذابة. (المراجع).

#### أناخارسيس Anacharsis من اسكيثيا

فقرة (۱۰۱)

أناخارسيس الاسكيثي Skythês هـوابن جنوروس Gnouros، وشقيق كادويداس Kadouidas، ملك اسكيثيا (۱) Skythia وكانت أمه هيلينية (= يونانية)، ولهذا السبب فإنه كان يجيد لغتين. ولقد ألّف (أناخارسيس) كتابًا عن عادات أهل اسكيثيا وتقاليد اليونانيين، وعن ما يتعلق بطرائق حياتهم وشئونهم العكسرية في ثمانمائة بيت من الشعر، ولقد جعل (أناخارسيس) هذا العمل بمثابة ذريعة لكي يحدثنا عن المثل السائر عن حرية القول والتعبير، وهو:

"الحديث وفقًا لطريقة أهل اسكيثيا".

ويروى سوسيكراتيس عنه أنه وفد إلى مدينة أثينا إبان الفتوة الأوليمبية السابعة والأربعين (أى من عام ٥٩١ – ٥٨٨ق.م.) في خلال أرخونية يوكراتيس. على حين يقص علينا هرميبوس أن أناخارسيس – حينما وصل إلى منزل صولون – أمر أحد الخدم بان يعلن عن مقدمه، وعن رغبته في رؤية (صولون) وفي أن يصبح ضيفًا عليه لو أمكن ذلك.

فقرة (۱۰۲)

وعندما أبلغ الخادم (سيده) صولون بهذه الرسالة، تلقى منه أمرًا بإخبار (أناخارسيس) بأن الناس هم الذين يختارون – في العادة –

<sup>(</sup>١) اسكيفيا هي منطقة من مناطق أوراسيا، تقع في الجزء الشمالي من البحر الأسود، ولقد سكنها شعب أنشأ إمبراطوريـــة خــــلال القرن التاسع قبل الميلاد، استمرت مزدهرة من القرن الثامن حتى القرن الثاني قبل الميلاد. (المترجم).

ضيوفهم من بين مواطنيهم وبنى جلدتهم. وعندئذ ردَّ عليه أناخارسيس

- عند عودة (الخادم) إليه - بقوله بأنه الآن فى وطنه بالفعل، وبأن من حقه أن يُحتَفى به كضيف على بنى جلدته. فانتابت الدهشة (صولون) من سرعة بديهته، وسمح (لأتارخاسيس) بدخول منزله، وأصبح منذ ذلك الحين أعز صديق له.

وبعد انقضاء فترة من الزمن، قفل (أناخارسيس) عائدًا أدراجه إلى السكينيا، حيث بدا له – بسبب ولعه الفائق بنمط الحياة الهيلينة – أن من الأفضل أن يقوم بتغيير تقاليد بلده وعاداتها، فأقدم شقيقه على رميه بسهم من كنانته – عندما كانا يمضيان معًا في رحلة قينص – فيأرداه قتيلاً.

(وعندما أصابه السهم) صرخ قائلاً: "(يا و يلتى!) لقد ظفرت بالسلامة في بلاد اليونان بسبب سمعتى الطيبة، لكننى أوردت موارد التملكة في وطنى بسبب الحقد والحسد".

ويروى البعض أنه لقى حتفه عندما كان يؤدى طقوسًا دينية على الطريقة الهيلينة. والإبجرامة التالية هى الإبجرامة التى ألفتُها (تمجيدًا لذكراه)(١):

## فقرة (١٠٣)

قفل أناخار سيس الاسكيثى عائمًا أدراجه (إلى وطنه)، بعد تجوال طويل ورملات متعددة، وشرع فى حث بنى جلدته عن بكرة أبيهم لكى يحيوا وفقًا لتقاليم الإغريق وعاداتهم وقبل أن يصل حديثه (الطلى) فى أسماع قومه إلى منتهاه، انطلق سهم مجنم مارق فى سرعته ليختطفه ويضعه فى مصاف الخالدين".

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب المنتارات البالاتينية، الجزء السابع، إجرامة رقم ٩٣ (المراجع).

ومن الأقوال (الحكيمة) التى نطق بها (أثاخارسيس) أن الكرمة تطرح ثلاثة أنواع من العنب: أولها للذة، وثانيها لنشوة السكر، وثالثها للاشمئزاز. ولقد قال (أثاخارسيس) إنه يعجب من السبب الذي يجعل الخبراء وأصحاب الدراية لدى الإغريق هم المتنافسون في المباريات، ويجعل غير الخبراء هم الذين يقررون منح جوائز الفوز.

وعندما سئل (أناخارسيس) كيف يتسنى للمرء أن يربأ بنفسه عن أن يصبح سكّير ا، قال:

"لو أنه وضع دومًا أمام بصره المنظر المزرى والمخزى للسكارى". ولقد قال كذلك إنه يعجب من أن المشرعين الإغريق يفرضون عقوبات على من يمارسون العنف (فى حق الآخرين)، على حين يكرمُون اللاعبين الرياضيين على قيامهم بضرب بعضهم البعض. وعندما علم أن سمك جدار السفينة يبلغ ما مقداره أربعة أصابع قال إن المبحرين على متن هذه السفينة بعيدون بما فيه الكفاية عن الموت.

## فقرة (۱۰٤)

وكان من عادته أن يقول إن زيت (الزيتون) ما هو إلا عقار مسبب للجنون، نظرًا لأن اللاعبين الرياضيين الذين يدهنون أجسامهم بسه يصبحون مخبولين (يضرب) بعضهم بعضًا. ثم إنه كان يقول كيف يحق للإغريق أن يحرموا الكذب وهم يمارسون الكذب علانية في تجارة التجزئة! كما أنه كان يبدى دهشته من أن الإغريق يشربون النبيذ في كئوس صغيرة في بداية و لائمهم، فإذا ما شبعوا وامتلأوا شربوه في أوان كبيرة.

ولقد نُقِشَ على تمثاله ما يلى: " مَرِهُ بكأن تمسك عليك لسانك، وأن تتحكم في معدتك وفي شهواتك." وعندما سئل عما إذا كان هناك مزمار في اسكيثيا، أجاب: "لا! ولاحتى كرمات للعنب!". وعندما سئل عن أي السفن أكثر أمنا وسلامة، قال: "هي تلك الراسية على الشاطئ، والتي أوثقت حبالها بالمرساة." كما قال إن أعجب شيء رأته عيناه بين الإغريق هو أنهم يتركون الدخان قائمًا فوق قمهم الجبال، وينقلون الأخشاب (يقصد الفحم) إلى (منازلهم في) المدينة. وعندما سئل عمن هم الأكثر في عددهم: الأحياء أم الموتى؟، قال: "وفي أي طائفة منهما إذن تضع من يوجدون في اليم؟". وحينما عيره رجل أنيكي بأنه مان أهل السكيثيا، قال:

"لو أننى سلمت بأن بلدى سبب لعارى، فلا ربب أنك مجلبة للعار على بلدك!".

فقرة (۱۰۵)

وعندما سئل عن ما هو الشيء الخير والشرير في الوقت نفسه بين البشر، قال: "اللسان".

وكان من عادته أن يقول إنه من الأفضل للمرء أن يحظى بصديق واحد عظيم القيمة لا غير، من أن يحظى بكثرة من الأصدقاء لا قيمة لهم ولا وزن، ولقد عَرَّف السوق بأنه المكان الذي يغش الناس فيه بعضهم بعضا، وإذا اكتالوا على بعضهم يستوفون، وعندما أهانه غلام في مجلس شراب، قال: "أبيها الغلام، إذا لم تنكن وأنت في ربيهان شبابك

قادرًا على احتمال (سطوة) الشراب، فكيث سيكون بوسعك عندها تصير شبخًا احتمال (سطوة) الماء؟"

ويروى البعض أن (أناخارسيس) هو الذى اخترع – فـــى أثنـــاء حياته – المرساة وعجلة الخزاف. وتنسب إليه الرسالة التالية:

## من أناخارسيس إلى كرويسوس

أى ملك الليدييين، لقد يمهت شطر بلاد الإغربيق لكى أتعلم عاداتهم وطرائق حياتهم. ولست بمحتاج أو مفتقر للذهب، ولكننى قانع بأن أقفل أدراجى عائدًا إلى موطنى اسكيثيا، بعد أن أصبح إنـسانًا أفنضل وأسمى. ومع ذلك فأنـا الآن في عاصمتك) سارديس، وأعتبر أن تعرِّفي على شخصك أمر فائق الأههية ".

میسون Mysôn (ازدهر حوالی، ۲۰۰ق.م.) فقرة (۱۰۲)

ميسون هـو ابـن اسـتريمون Strymôn، وفقّا لما يرويـه سوسيكراتيس Sôsikratês الذي نقـل معلوماتـه عـن هرميبُـوس. (وميسون) هو واحد من مواطني فين، وهي إحدى قرى إقلـيم أوتيا أو إقليم لاكونيا، وهو يعد واحدًا من الحكماء السبعة، ويروون أن والده كان طاغية.

ولقد روى البعض أن (الفيلسوف) أتاخارسيس حينما سأل الكاهنة البيثية (فى ملفى) عما إذا كان هناك من هو أحكم منه، أجابته (الكاهنة) بأبيات اقتبسناها بالفعل سابقًا عند حديثنا عن حياة (الفيلسوف) طاليس، وهى إجابة تماثل إجابتها عن سؤال (سبق أن) طرحه خيلون. (وهذه هى إجابة الكاهنة)(1):

"إننى أعلن أن ميسون المولود فى أوتيا الواقعة فى بـلاد خين هو المؤهل أكثر منك(لمذه المنزلة) بفضل حكمة عقله".

(وعقب سماع هذه الإجابة) ازداد فضول (أناخارسيس)، فيَمم مـن فوره إبان فصل الصيف شطر قرية (ميسون)، فوجد الأخيـر يجهـز نصل المحراث، فقال له: "أى ميسون، ليس هذا موسم (استخدام) المحراث، فرد عليه (ميسون) قـائلاً: "نعم، ولكنه وقت تجهيز المحراث وإعداده للاستخدام".

<sup>(</sup>١) قارن: كتاب المنتارات المالاتينية، فجزء الساسر، إيجرامة رقم ١٠ (المراجع).

فقرة (۱۰۷)

ويقتبس آخرون البيت الأول (من رد الكاهنة البيثية) ولكن بطريقة مختلفة، على النحو التالى:

"إننى أعلن أن (ميسون هو ذلك الفيلسوف) المولود في إبتيس Êtis"،
ثم يمعنون – بعد هذا القول – في تقصى المعنى الذي يمكن الاستلالال
عليه من كلمة "إبتيس". ويوضح لنا بارمينيديس أن إبتيس حي من
أحياء الكونيا، وأنه الحي الذي ولد فيه ميسون. أما سوسيكراتيس
فيخبرنا – في كتابه "عن تعاقب الفلاسفة" – أن إبتيس هي موطن
فيخبرنا عن تاحية والده، أما خين فهي موطنه من ناحية والدته. على
حين يخبرنا يوثيفرون بن هيراكليديس البونطي أن (ميسون) كان
كريتيا، وأن إبتيس كانت مدينة في جزيرة كوبت، أما أركسيلاؤوس
فقد أعلن أن (ميسون) أوكادي. ولقد ذكره هيبوناكس بقوله(١):

"وميسون الذي أعلن أبوللون (نفسه) أنه أحكم البشر قاطبة . "

ويخبرنا أرستوكسينوس - في كتابه "المتفرقات التاريخية" - أن (ميسون) لم يكن كارهًا للبشر مثل تيمون وأبيمانتوس.

فقرة (۱۰۸)

ولكنه على أية حال، شوهد وهو يضحك بمفرده في مكان مقفر من البشر في الكبيدابمون (= اسبوطة)، وعندما ظهر أمامه على حين غرة شخص، وسأله لماذا يضحك مع أنه لا يوجد هناك أي شخص بالقرب منه، قال:

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الأستاذ بيرج عن شدرات كتاب العجاء الإغريقي، شذرة رقم ١٥ (السراجم).

"هذا هو بالضبط ما ببضحكنى". ويرجع أرستوكسينوس السبب الذى جعل (ميسون) مغمورًا إلى أنه لم يولد فى مدينة، بل فى قرية خاملة الذكر. وبسبب كونه مغمورًا غير مشهور، فقد نسب البعض المنجزات التى قام بها إلى بيسستراتوس. ولكن أفلاطون لم يحذ حذو هـــؤلاء، بل ذكر (ميسون) فى محاورته "بروتاجوراس"(۱)، وعدة واحدًا مـن الحكماء السبعة بدلاً من برياندروس.

ولقد اعتاد (ميسون) أن يقول إنه ينبغى علينا ألا نفحص الوقائع فى ضوء الحجج اللفظية فى ضوء الوقائع. ضوء الحجج اللفظية فى ضوء الوقائع. وذلك لأن الوقائع لم يضم بعضها إلى البعض الآخر لكى تستلاءم مع الحجج اللفظية، بل الحجج هى التى جُمعت لكى تتلاءم مع الوقائع. ولقد توفى (ميسون) بعد أن بلغ من العمر سبعة وتسعين عامًا.

إبيمنيديس Epimenidês (ازدهر حوالی ۲۰۰ق.م.) فقرة (۱۰۹)

تبعًا لما يرويه ثيوبومبوس وكتاب آخرون كثيرون، فإن إبيمنيديس هو ابن فايستوس. ولكن هناك نفرًا من الكتاب يلذكرون أنه ابن دوسياداس، ونفرًا آخرين يجعلون والده أجيسارخوس.

(وإبيمنيديس) مولود في مدينة كنوسوس<sup>(۱)</sup> بجزيرة كربت، رغم أنه يختلف في هيئته عن (الكريتيين)، استنادًا إلى طريقة تصفيف شعره (المسترسل). ولقد روى أن والده أرسل به ذات مرة إلى المزرعة

<sup>. . (</sup>١) انظر: معاورة بروتاجوراس، فقرة ١٣٤٣ (المراجع).

 <sup>(</sup>۲) كنوسوس Knôsos هي إحدى من جزيرة كويت. وجد بها قصر قديم ضخم للملك مبنــوس كــان بعــرف باســم قــصر للابيرنثوس، (المترجم).

للبحث عن حَمَل (ضال)، وعندما حلت عليه ساعة الظهيرة انتحى جانبًا من الطريق وذهب لكى ينام فى أحد الكهوف، وهناك استغرق فى النوم لمدة سبع وخمسين سنة. وعندما استيقظ بعد ذلك من نومه (الطويل) استأنف البحث عن الحمل، ظنًا منه أنه لم ينم سوى برهة قصيرة من الزمن. ولما فشل فى العثور على (الحمل) طفق عائدًا أدراجه إلى المزرعة، فوجد أن كل شيء فيها قد تغير وأن شخصًا آخر قد غدا مالكها. ومن ثم فقد اتخذ طريقه صوب المدينة مرة أخرى وهو في ملاكها. ومن ثم فقد اتخذ طريقه صوب المدينة مرة أخرى وهو أن يتعرفوا على شخصه، وأخيرًا عثر على شقيقه الأصغر الذى غدا الآن شيخًا مسنًا وعرف منه الحقيقة كاملة. ولذا فقد أصبح (إبيمنيديس) فائق الشهرة بين الإغريق الذين اعتقدوا أنه أثير جدًّا لدى الآلهة.

## فقرة (۱۱۰)

وعندما أحدق وباء (الطاعون) بالأثينيين آندنك، وطلبت مدنهم الكاهنة البيثية (في دلفي) تطهير المدينة، أرسلوا سفينة بقيادة نيكياس بن نيكيراتوس إلى جزيرة كويت طلبًا لمساعدة إبيمنيديس. وعندما حضر هذا – إبان الفترة الأوليمبية السادسة والأربعين – قام بتطهير مدينة (الأثينيين)، ووضع حدًّا للطاعون على النحو التالى: أحضر أغنامًا بعضها أسود اللون وبعضها الآخر أبيض، وقادها إلى تل الأربوباجوس (۱). وهناك تركها لتذهب حيثما يروق لها، وأعطى تعليماته لهؤلاء الذين يقتفون أثرها، بأن يحددوا المواقع التي يأوى إليها كل حمل

<sup>(</sup>١) تل في أثينا كانت تتعدُّ فوقه جلسات المحكمة العليا. (المترجم).

منها، وأن يُضحُوا بالحمل في الموقع نفسه ويقدموه قربانًا للإله؛ وهكذا توقف (خطر) وباء الطاعون. ومن هنا فإنه مازالت توجد حتى الآن منذ ذلك العهد – مذابح في أنحاء متفرقة من أحياء مدينة أثينا، لا يوجد اسم منقوش عليها، حيث إنها أقيمت بمثابة نصصب تذكارية لهذه الكفارة. غير أن بعض الكتاب يخبروننا أن (إبيمنيديس) قد أعلن أن سبب هذا الوباء هو الدَّنس الذي جلبه كيلون(۱) (على المدينة)، وأوضح للناس كيفية إزالته. ونتيجة لذلك تم إعدام شابين، هما: كراتينوس وكتيسييبوس، وبهذا تم الخلاص من هذا البلاء.

فقرة (۱۱۱)

ولقد وافق أهل أثينا على منح (إبيمنيديس) مبلغ تالنت (=٠٠٠٠ در اخمة) من المال، وتزويده بسفينة تقله في رحلة عودته إلى جزيرة كريت. ولقد اعتذر (إبيمنيديس) شاكرًا عن عدم قبول المال، لكنه عقد معاهدة تحالف وصداقة بين أهل كنوسوس وأهل كريت.

وبعد أن عاد (إبيمنيديس) إلى مسقط رأسه، رحل عن الحياة بعد انقضاء فترة قصيرة من الزمن، ويروى لنا فليجون - في كتابه "عن المعمّوبين" - أن (إبيمنيديس) قد عاش مائة وسبعًا وخمسين سنة، ووفقًا لما يقوله أهل كوبيت فإنه عاش مائتين وتسعًا وتسعين سنة. أما وفقًا لما يرويه اكسينوفانيس الكولوفوني - استنادًا إلى ما سمعه - فقد عاش مائة وأربعًا وخمسين سنة.

<sup>(</sup> ۱ ) كان كيلون Kylôn رجل سياسة طموحا، عاش فى مدينة أثينا إبان القرن السابع قبل الميلاد، وأراد بمساعدة حميه الياجينيس طاغية ميهاوا، أن ينصب نفسه طاغية على مدينة أثينا؛ فقام بتمرد لكن تم سحقه. وكثيرا ما يقال إنه ارتكب جريمة فسى حسق مدينة أثينا، (المترجم).

ولقد ألف ( إبيمنسيسديس ) قصسيدة "عن ميسلاد الكورينساي أو الكوريبانتيس (١) وأنساب الآلهة"، تقع في حوالي خمسة آلاف بيست من الشعر. كما نظم قصيدة أخرى عن بناء السفينة أرجو (٢) ورحلسة ياسون إلى بلاد كولنيس (٣)، في حوالي ٢٥٠٠ بيت من الشعر. فقرة (١١٢)

كذلك دون مؤلفات نثرية عن "الأضادي والدستور في جزيرة كريت"، وعن "مينوس ورادامانثيس" في حوالي أربعة آلاف سطر. ولقد شيد إبيمنيديس معبدًا لربات الانتقام (٥) في مدينة أثينا، وفقًا لما أخبرنا به لوبون من أرجوس في كتابه "عن الشعراء". ويقال إنه كان أول من طهر المنازل والحقول، وأول من شيّد المعابد. وهناك نفر من (الباحثين) يذهب إلى أن (إبيمنيديس) لم يستغرق في نومه كل هذه المدة الطويلة

<sup>(</sup>١) الكوويتاء أو الكوويبانتيس، تسمينان مترادفنان بدلالة واحدة، ويتحنث التراث اليونانى عن شعب يُسمَّى الكوويتاء يعيش فى المتوليا Actolia. ومن التفسيرات الأكثر شيوعا أن الكوويبانتيس هى أرواح صاحبت مولد الإله زيوس، ولستمرت معه فى طفولته فى كويت، حيث وضعته أمه ريا Rhea فى كيف على جبل إيدا Ald بالجزيرة . (المترجم).

<sup>(</sup>٢) ارجو Argo سفينة أسطورية ذات خمسين مجدافا، سافر عليها بحارة أسطوريون تحت قيادة البطل القديم ياسسون إلى مملكة كولفيس مدين على البحرة الشعيدة ارجو" Argonautai، وذلك بغرض الحصول على الجزة الذهبيسة. ولقد بنى هذه السفينة أرجوس بن أرجياس، وصنعت مقدمتها من خشب مقدس، ثم نصب عليها تمثال للربة هيسوا (أو أثينسا)، الربة الرابة التى كانت تخبر طاقم السفينة ببعض النبوءات والنصائح الثمينة، وهم في عرض البحر، وهي أول سسفيلة بهسذا الحجم المضخم عرفها التاريخ. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) تروى الأسطورة أن الملك أيسون Aesôn كان يحكم مملكة فى إقليم شماليه، ثم تنازل لشفيقه بلياس عن العرش بشرط أن يظل الأمير وصيًّا على العرش، إلى أن يشب ياسون بن أيسون عن الطوق ويبلغ سن الرشد، وأن يتنازل له عن عسرش المملكة. ولكن هذا المم بلياس أقنع ابن أخيه ياسون بالذهاب إلى مملكة كولهيس الاسترداد المفروة المدهيمية التي كانست مسن ممتلكات الأسرة، واقتتع ياسون بهذه الفكرة وأبعر على متن السلينة أوجو إلى كولهيس، واصطحب معه نفرًا من أبطال الإغريسق مسن أمثال: هرقل وثيسيوس ونستور وأورفيوس، (المترجم).

<sup>(\$)</sup> مونوس Minôs هو ابن كبير الألهة زيوس وملك كوبهت السذى أخسط الممالك المجساورة لسلطانه، أمسا والاامساتفيس Radamanthês فهو ابن زيوس من يوروبي، وكان يحكم جزر الكيكاديس، ولقد أصبح كلاهما من قضاة المسالم السنظي، (المترجم).

كانت وبات الانتقام ثلاث، هن: أليكنو، ميجابرا، تيسوفوني، وكنَّ أرواخا نبئت من دم الإله أورانوس رب السماء. ولقد تحسولن الله وبات صافحات فيما بعد وأصبحن يعرفن بالاسم Eumenides، بمعنى العافعات أو المعسنات. (المترجم).

(من السنين)، لكنه انعزل عن الناس لفترة من الزمن، اشتغل خلالها بجمع جذور الأعشاب لأغراض طبية.

وهناك رسالة انتقلت إلينا عن طريق التواتر، ويقال إنه أرسلها إلى صولون المشرع، تتضمن خطة لحكم الدولة كان مينوس قد أعدها لأهل كريت. ولكن ديمتريوس من ماجنيسيا – في كتابه "عن الشعراء والكنتاب الذين يحملون الاسم نفسه" – يحاول أن يثير الشك في حقيقة هذه الرسالة، وأن يثبت أنها دُوِّنت في فترة متأخرة زمنيًا (عن عصر إبيمنيديس)، حيث إنها ليست مكتوبة باللهجة الكريتية بل باللهجة الأتيكية. وأيًا كان الأمر، فقد عثرت من جانبي على رسالة أخرى (مرسلة منه إلى صولون) تسير على النحو التالى:

#### من إبيمينديس إلى صولون

فقرة (۱۱۳)

"ثبنت جنانك، يا خليلي! فإذا كان بيسستراتوس قد هاجم الأثينيين وهم مازالو أقنانًا وقبل أن يسنوا قوانين وتشريعات جيدة، فلا ريب أنه قد استولى على السلطة بلا منازع عن طريق استرقاق المواطنين. ولكنه مع ذلك (ليس بقادر) على استعباد رجال لا يتصفون بالجبن وخور العزيمة، حيث إن ذاكرتهم قد وعت الآن – في ألم وخجل – التحذير الذي وجمه صولون إليهم، وبالتالي فلن يطيقوا الخضوع للطغيان. وحتى لو كان بيسستراتوس يحكم الآن قبضته على المدينة، فإنني لا أتوقع أن ينتقل عسفه إلى أبنائه، فمن الصعب أن تجبر الناس – الذين شبُوا على تنسم الحرية في ظل قوانين فاضلة – قسرًا على أن يرضوا بالذل والعبودية. أما فيما يتعلق بك، فخير لك فاضلة – قسرًا على أن يرضوا بالذل والعبودية. أما فيما يتعلق بك، فخير لك

أنكان تجد فيها حاكما يروعك. وإننى لأخشى أن تصادف فى أثناء تجوالك نفرًا من أصدقاء (بيسستراتوس) فيصيبك منهم شىء من الأذى والضر". فقرة (١١٤)

كان هذا هو مضمون الرسالة، وإن كان ديمتريوس يقص علينا رواية مؤداها أن (إبيمنيديس) قد قُدِّر له أن يتلقى من الحوريات طعامًا (خالدًا) من نوع خاص، وأنه احتفظ بهذا الطعام فى ظلف بقرة، وأنه كان يتناول جرعات ضئيلة منه، ولكنها كانت تكفى عند امتصاصها لمد جسمه بالغذاء، وأنه - تبعًا لذلك - لم يشاهد أبدًا وهو يأكل. كما يتحدث عنه (المؤرخ) تيمايوس (من تاورومبنيوم) فى الكتاب الثانى (مسن مؤلفه التاريخى).

ويخبرنا فريق من الكتاب أن أهل كربيت كانوا يقدمون إليه القرابين كما لو كان إلها، ذلك أنهم كانوا يقولون عنه إنه يحظى بقدرات خارقة على التنبؤ. فعلى سبيل المثال، عندما شاهد (ميناء) مونيخيا (١) القريب من مدينة أثينا، قال إن الأثينيين يجهلون مقدار الشرور التى ستحيق بهم بسبب هذا المكان، ولو أنهم عرفوها (لدمروه تدمير احتى ولو اضطروا) إلى طحنه بأسنانهم.

ولقد طفق يردد ذلك القول قبل (وقوع الكارثة) بزمن طويل. ويقال إن (إبيمنيديس) كان أول من أطلق على نفسه اسم أياكوس Aiakos، وأنه هو الذى تنبأ سلفًا للاسبرطيين بهزيمتهم على يد الأركاديين، وأن روحه قد انتقلت عن طريق التناسخ مرات كثيرة.

<sup>(</sup>١) موضيفها: ميناه حربي قريب من أثينا، يقال أنه سمّى على اسم أحد ملوك إقليم أتيكا. (المترجم).

فقرة (١١٥)

ويروى لنا تيوبومبوس - في كتابه "العجائب" - أنه حينما كان (إبيمنيديس) يشيد معبدًا للحوريات، سمع صوتًا من السماء يقول له: "ياإبيمنيديس، (لا تشيد معبدًا) للحوريات بل للإله زيبوس". ويحكى لنا (ثيوبومبوس) كذلك أنه تنبأ للكريتيين باندحار الاسبرطيين على يد الأركاديين، كما سبق أن ذكرنا. وفي واقع الأمر فإن (الاسبرطيين) قد ذاقوا مرارة الهزيمة بالفعل بالقرب من بلدة أورخومينوس.

ولقد أصبح (إبيمنيديس) شيخًا بعد مرور عدد من السنين (۱) يماثل السنوات التي استغرقها نومه (في الكهف)، وهذا هو ما يخبرنا به ثيوبومبوس أيضًا. أما ميرونيانوس، فيروى لنا - في "كتابه النظائر" - أن أهل كريت كانوا يعتبرونه روحًا من (أرواح) الكوريتاي، ولقد احتفظ الاسبرطيون بجثمانه بين ظهر انيهم طاعة منهم لإحدى النبوءات، وفقًا لما يحكيه سوسيبيوس من الكونيا.

وهناك شخصان آخران كان كل منهما يسمى إبيمنيديس، وهما: (إبيمنيديس) الضليع في دراسة السلالات والأنسساب، (وإبيمنيديس) الذي دون كتابا عن جزيرة وودوس باللهجة الدورية.

<sup>(</sup>١) فترجمة الحرفية للنص اليونائي هي: المهوشيفًا معدموور عمد من الأبيام، لكن الأرجح أن المؤلف يقصد في الحقيقة عنذا مسن السنوات؛ ومن هنا عنلنا الترجمة. (المراجع).

# فریکیدیس Pherekydês (ازدهر حوالی، ۵۶ ق.م.)

فقرة (١١٦)

فريكيديس بن بابيوس، هو مواطن من جزيرة سبيروس، تبعًا لما يقوله اليكساندروس (= الإسكندر) في كتابه "عن تنعاقب الفلاسفة"، وكان تلميذًا (للطاغية) بيتًاكوس. ويخبرنا ثيوبومبوس إن (فريكيديس) كان أوّل من دوّن كتابا عن طبيعة الآلهة.

وتُروى عن (فريكيديس) قصص كثيرة تبعث على الدهشة، منها أنه حينما كان يسير بمفرده على ساحل البحر في جزيرة ساموس، شاهد سفينة تمخر عباب اليم والريح رخاء، فهتف قائلاً إنها ستغرق بعد زمن ليس بالكثير؛ ولقد غرقت هذه السفينة بالفعل قبل أن يحول (فريكيديس) أبصاره عنها. وحينما كان يشرب من ماء جلبوه إليه من أحد الآبار تنبأ بأنه سوف يحدث زلزال في اليوم الثالث، وهو ما حدث بالفعل. وعندما رحل عن (قرية) أوليمبيا واتخذ طريقه صوب ميسيني، نصح مضيفه بريلاؤوس بالنزوح عن (ميسيني) آخذا معه كل متاعه. لكن بريلاؤوس لم يقتنع بذلك، فتم عقب ذلك سقوط ميسيني ودمارها بالفعل.)

فقرة (۱۱۷)

كذلك نصح (فريكيديس) الاسبرطيين بألا يكنزوا الذهب أو الفضة، وفقًا لما أخبرنا به تيوبومبوس في كتابه "العجائب"، إذ إنه أنبأهم بأنه

 <sup>(</sup>١) من السرجح أن هذه المعلومات عن القصيص العجيبة المنسوبة إلى فريكونيس مستقاة من تتاب المؤرخ ثيوبومبسوس الذي يحمل عنوان: العجابب، وهو الكتاب الذي سوف يذكره مؤلفنا فيوجينيس اللانرتي في الفقرة التائية. (المراجع).

تلقى هذا الأمر من لدن هيراكليس فى حلم من أحلامه، وفى تلك الليلة نفسها، تبدَّى (هرقل) فى المنام لملوك (اسبرطة)، وأمرهم بإطاعة ما أنبأهم به فريكيديس، لكن بعض الكتَّاب ينسبون هذه القصمة إلى فيتاغورث.

ويروى لنا هرميبُوس أن (فريكيديس) تنبأ عشية الحرب التى دارت رحاها بين أهل إفسوس وأهل ماجنيسيا - بأن جند إفسوس سيكونون هم الغالبون. وأنه آنذاك سأل أحد المارة عن البلد الذى قدم منه، فقال له عابر السبيل: "من إفسوس". فقال له (الفيلسوف): "اسحبنى إذن من ساقى وضعنى فوق أرض أهل ماجنيسيا، ثم أعلن اقومك ومواطنيك أمن أهل إفسوس)، أن عليهم أن يقوموا بدفنى فى المكان نفسه، بعد أن يصبحوا على عدوهم ظاهرين؛ ونب عمم بأن هذه هى وصية فريكيديس يصبحوا على عدوهم ظاهرين؛ ونب عمم بأن هذه هى وصية فريكيديس المخبرة". وعلى ذلك أبلغ عابر السبيل هذه الرسالة لقومه.

فقرة (۱۱۸) وبعد مرو

وبعد مرور يوم واحد على هذا قدم (جند إفسوس) ودمروا جيوش أهل ماجنيسيا، ثم إنهم من بعد ذلك عثروا على (جثة) فريكيديس، وقاموا بدفنه في المكان (الذي وجدت فيه الجثة)، وكرموه بمظاهر رائعة من ألوان التكريم.

وهناك فريق آخر من الكتاب يخبرنا بأن (فريكيديس) قد وفد إلى دلفى، ثم قدنف بنفسه من فوق قمة جبل كوريكوس، لكن أرستوكسينوس يؤكد - فى كتابه عن فيثاغورث وتلاميده" - أن (فريكيديس) قد دُفن فى جزيرة ديلوس، ويقول آخرون إنه قضى نحبه

على أثر مرض مهلك ألمَّ به، وأن (الفيلسوف) فيتساغورت كان حاضرًا عند موته، وأنه سأله عن الإحساس الذي يشعر به، فما كان من (فريكيديس) إلا أن مدَّ إصبعه عبر الباب، وقال: " هذه بشوتي تشمد على حالى!". ولقد غدت هذه العبارة منذ ذلك الحين - لدى الفقهاء وعلماء اللغة - بمثابة قول مأثور يقال عند حلول ما هو أسوأ. وإن كان بعض الكتاب يستخدمونها خطأ على أنها تعنى أن الأمور قد غدت أفضل. فقرة (۱۱۹)

وكان (فريكيديس) يردد القول بأن الأرباب يصفون المائدة باللفظ ثيوروس theôros، أي "تلكالتي تعتني بالأضاحي والقرابين".

و يقول أندرون من افسوس أن هناك شخصين من جزيرة سيروس، يحمل كل منهما اسم فريكيديس، أولهما فلكيِّ، والثاني هو ابن بابيوس المتخصص في اللاهوت الذي كان معلمًا (للفيلسوف) فيتًاغورث. غير أن إراتوستينيس يعتقد بأنه لا يوجد سوى شخص واحد فقط هو الذي يحمل هذا الأسم، وأنه أثيني ومتخصص في علم الأنساب والسلالات.

ولقد بقى لنا من أعمال (فريكيديس) من جزيرة سيروس كتاب من تأليفه، بيدأ على النحو التالي:

"لقد نشأ كل من زيوس وخرونوس (=الزمن) وكذلك اختونيا (=الأرض) من الأزل، أما اخثونيا فقد اتخذت لنفسما اسم "جبي" (=الأرض)، لأن زيوس منحما الأرض كمدية".

ولقد بقيت لنا أيضنا المزولة التي ابتكرها (فريكيديس) في جزيرة سبيروس . ويورد لنا (المؤرخ) دوريس - في الجزء الثاني من كتابه عن "المواري" (= ربان الفصول)" - الإبجرامة التي كانت مدوَّنة على شاهد قبره، وهي على النحو التالي(١):

فقرة (۱۲۰)

أن غاية الحكمة بأسرها تكمن داخلى. وإن كان هناكشىء أكثر من ذلك، فاسأل عنه صديقى فيثاغورث، حيث إنـه الأول على الناس كافة فى أرض اليونان. ولن تجد فى قولى هذا كذبًا أو بـمتانًا. "

ويقول عنه إيون من جزيرة خيوس مايلي(٢):

"وهكذا فإنه فاق (الناس) جهيعًا وبزَّهم بـشجاعته وتواضعه. ورغم أنـه قـضى نحبـه، إلّا أن روحه مازالت تحظّى بحيـاة تغمرها السعادة، هـذا لـو أن الفيلسوف فيثاغورث عرف حقًّا معائر الناس كافة و أحاط بـما أبـلغ إحاطة".

وفيما يلى إبجرامة من تأليفي (<sup>۱)</sup> نظمتَها تكريمًا لذكراه من البعو "الفريكواتي":

"إن فريكيىديس ذائع الصيت، الذي أنجبته جزيرة سيروس ذات يبوم، عندما أصاب الذبول ما كإن له قبلاً من وسامة وبماء.

فقرة (۱۲۱)

كانت كلمانه هى: ضرورة أن يُحْمَل على جنام السرعة إلى أرض ماجنيسيا لكى يمنم النصر إلى مواطنى إفسوس ذوى البسالة والإقدام. فلقد كانت هناك نبوءة كان وحده هو الذي يعرف أمرها، وهي تقضى بأنه سيموت هناك بين ظهرانيهم (أي بين أهل ماجنيسيا). وأن هذه الرواية صحيحة لا يرقي

<sup>(</sup>١) قارن: كتاب المفتادات البالاتيفية، الجزء السابع، ابجرامة رقم ٩٣ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الأستاذ بيرج عن شدرات كتاب المياء الإغريق، شذرة رقم ؛ (المراجع).

<sup>(</sup>٣) قارن: كتاب المنتارات المالاتينية، الجزء الثالث، ابجرامة رقم ١٣٣ (المراجع).

الشك إليما، حيث إن الحكيم حقا هو الذي يحقق (للناس) الغنم والبركة، سواء في أثناء حياته أو بعد رحيله إلى الدار الآذرة".

ولقد ولد (فريكيديس) إبان الفترة الأوليمبية التاسعة والخمسين (=٥٤٥ \_ ٢٤٥ق.م.)، ودون الرسالة التالية:

## من فريكيديس إلى طاليس

فقرة (۱۲۲)

أتونى لكأن تموت فى غبطة وسعادة حينها تحين منيتك فلقد عضى المرض بنابه بعد أن تسلمت رسالتك، إذ بدأت صحتى تذوى، وتورم جسمى، وداههتنى الدمنى التى جعلت أطرافى ترتعش. فأصدرت أوامرى بعدها لغدمى كى يحملوا إليك مؤلفاتى التى دؤنتُها بعد أن يقوموا بدفنى. فإذا ما راقتك (هذه المؤلفات) ووافقت عليها مع الحكماء الآذرين، فإن لك أن تقوم بنشرها، وإن لم تظفر بإعجابكم فلا تقم بنشرها؛ حيث إنها لم تلق هوى فى نفسى، أن تقوم بنشرها، وإن لم تظفر بإعجابكم فلا تقم بنشرها؛ حيث إنها لم تلق هوى فى نفسى، وحيث إن ما ورد بها من موضوعات لم يكن صائبا تمامًا، ولا أتوقع أننى قد وقفت فيه على ماهو حقيقى، باستثناء ذلك الذي قُدر لى أن أهتدى إليه فى بحثى عن الموضوعات اللاهوتية. أما ما سوى ذلك فينبغى أن يبتم إمعان النظر فيه، لأنه كان بأسره من قبيل التخمين والظن. وحيث إننى غدوت فريسة للمرض وازداد على ثقله، فقد آثرت أن أمنع أى واحد من الأطباء أو من الأصدقاء من ولوج غرفتى. لكننى أحطتهم علمًا – وهم وقوف على باب الغرفة يستفسرون عن صحتى – بمقدار ما ألم بى من بلاء، عن طريق مد إصبعى من خلال كوة المؤتاح. ثم إننى طلبت منهم أن يحضروا فى اليوم التالى لكى يقوموا بدفن فريكيديس".

وحسبنا ما ذكرناه من حديث عن هؤلاء الذين يطلق عليهم اسم "الحكماء"، والذين يضع البعض بينهم اسم بيسسستراتوس الطاغية. وحرى بى أن أتحدث الآن عن الفلاسفة، وأن أبدأ أولا بالفلسفة الإيونية، وهى الفلسفة التى كان مؤسسها طاليس الذى كان أناكسيماندروس تلميذًا له.

# الكتساب (= الجسزء) التسانى أناكسيماندروس Anaximandros (١١١ – ٢١٥ ق.م.) فقرة (١)

أناكسيماندروس بن براكسيديس، هو مواطن من مدينة ميلينوس، وكان يقول إن المبدأ والعنصر (الأول) هو اللامتناهي، دون أن يحدده بأنه الهواء أو الهاء أو أي شيء آخر. كما ذهب إلى أن الأجزاء هي التي يطرأ عليها التغير، أما الكل فلا يمكن أن يتغير، وأن الأرض التي هي على شكل كرة توجد في الوسط وتشغل مكان المركز، وأن القمر يشع ضوءًا غير حقيقي، لأنه يستمد الضوء من الشمس، وأن الشمس لا نقل في حجمها عن الأرض، وأنها تتكون من أشد أنواع النيران

وكان (أناكسيماندروس) هو أول من ابتكر الجنومون Gnômôn (أى قائم المزولة الشمسية)، وثبت عليه المزولة الشمسية في مدينة اسبرطة (١)، وفقًا لرواية فابورينوس – في كتابه "أمشام التاريخ" – لكي يحدد عن طريقها مواقيت كل من الانقلاب الصيفي والاعتدال الربيعي، كما أنه اخترع ساعات لتحديد الوقت.

<sup>(</sup>١) الأصح أن تُنسب هذه المكتشفات الفلكية إلى أتكسلجوراس، وفقًا لتعليق المترجم الإنجليزي. السجك الأول، ص ١٣١ (المترجم).

<sup>(</sup>٢) يمنك هيرودوت في مؤلفه التاريخي، الكتاب الثاني، أن البابليدين هم الذين ابتكروها. وعند المترجم الفرنسي. أن الكلداليدين هم أول من استعملها، فأشاروا إلى الساعة مستخدمين الظل، ويقول الدكتور الأهواتي، ص ٢٥، إنه اخترع ألة تسممي ولمومون gnômôn (ومعناها الحرفي: الشيء الذي نعرف به الوقت)، كانت معروفة عند البابليين والمصريين ولكنه طوارها، وهي عبارة عن عصا تُعرب رأسنا في الأرض. وتكل الملاحظة على أن ظل العصا يختلف على من النهار من السشروق إلسي الغيروب، وهكذا يمكن تحديد ساعات النبار والفصول. (المترجم).

فقرة (٢)

وكان (أناكسيماتدروس) أول من رسم (خريطة تبين) محيط الأرض والبحر، وأول من صمم الجسم الكروى كذلك.

ولقد وصل عرضه الذى قدم به لنظرياته بدون شك إلى (كثيرين من بينهم) أبوللودورس الأثيني، الذى قال فى كتابه "التقويم الزمني"إن (أناكسيماتدروس) قد بلغ عامه السادس والأربعين فى السنة الثانية من الفترة الأوليمبية الثامنة والخمسين (= ٧٤٥ – ٤٦٥ ق.م.)، وأنه توفى بعد ذلك التاريخ بوقت قصير. ويعنى هذا أنه ازدهر تقريبًا فى الوقت نفسه الذى ازدهر فيه بوليكراتيس، طاغية جزيرة ساموس (١). وهناك رواية مؤداها أن نفرًا من الغلمان سخروا منه حينما كان يغنى، وعندما علم بذلك. قال: " ينبغى على إذن أن أجود غنائى من أجل الغلمان."

وهناك شخص آخر من مدينة ميليتوس أيضا يدعى أناكسيماندروس، وهو مؤرم دون مؤلفاته باللهجة الإيونية.

أناكسيمينيس Anaximenês (ازدهر حوالي عام ٤٦ ق.م.) فقرة (٣)

أناكسيمينيس بن يوريستراتوس، هو مواطن من مدينة ميليتوس، وكان تلميذًا من تلاميذ أشاكسيماندروس. ويقول بعض الكتاب إنه كان تلميذا أيضنا لبارمنيديس. ولقد رأى (أناكسيمينيس) أن المبدأ (الأول) هو المواء أو اللامنناهي، وذهب إلى أن النجوم لا تتحرك تحت الأرض

<sup>(</sup>۱) توجد صعوبة فى تقبل هذا التاريخ الذى ذهب إليه (ديوجيئيس اللاترتي)، حيث ان بوليكراتيس طاغية ساموس ك تسوفى عسام ٢٢٥ ق.م. ولكن الباحثين يعتقدون أن ديوجيئيس ربما كان يقصد أن فيثاغورث - لا أتلكيسمةدروس - هسو السذى عامسسر بوليكراتيس. (اسراجم).

وإنما تدور حولها. ولقد استخدم (أناكسيمينيس) في (تدوين) مؤلفاته اللهجة الإيونية، ولكن بطريقة بسيطة تخلو من التكلف.

ووفقًا لما يقوله أبوللودوروس فإن (أثاكسيمينيس) قد ولد خلل الفترة التى تم فيها احتلال ساردبيس، وإنه مات إبان الفترة الأوليميية الثالثة والستين (= ٥٢٨ – ٥٢٥ ق.م.)(١).

وهناك شخصان آخران كلاهما من لامبساكوس، ويحمل كل منهما اسم أناكسيمينيس، أولهما ويطوويقى دوّن مؤلفًا عن "إنجازات الإسكندر (الأكبو)"، أما الثاني فهو مؤرخ، وكان ابن أخ الويطوويقى هذا.

ولقد دون (أناكسيمينيس) الفيلسوف الرسالة التالية:

من أناكسيمينيس إلى فيتاغورت

فقرة (٤)

"لقد لاقى طالبس بن إكساميوس ميتة قاسية فى شيخوخته، ذلك أنه بعد أن خرج بصحبة خادمته من فناء منزله فى جنح الليل – كما كانت عادته – لكى يرنو إلى النجوم، انتابته حالة من فقدان الذاكرة وهو يتطلع إلى النجوم فوصل فى مسيره إلى حافة جرف صخرى شديد الانحدار فهوى من حالة. وعلى هذا النحو فقد أهل مدينة ميليتوس عالمهم الفلكى، فدعنا نحن – تلاميخه ومريديه – نحتفظ بذكراه، ولندع أبناءنا وتلاميذنا يعتزون بذكراه أيضًا، وياليتنا نقر بفضل أقواله وكلماته، وليبدأ كل حديث لنا بالإشارة إلى طاليس (وفضله).

وهناك رسالة أخرى أيضًا على النحو التالي:

 <sup>(</sup>١) يقول المترجم الفرنسي إن هناك خطأ في هذا النص، لأن تاريخ الفترة الأوليمهية الثالثة والستين (٥٢٨ - ٥٢٥ ق.م.)، يعنسي
 أن ميلاد الفيلسوف كان لاحقا لوفاته! راجع: السجك الأول، ص ٢٧٨ من الطعية الفرنسية. (المترجم).

## من أناكسيمينيس إلى فيتاغورث

فقرة (٥)

"يبدو أنككنت أكثر منا استجابة للنصم حينما رحلت عن جزيرة ساموس ونهبت إلى (مدينة كروتون)<sup>(1)</sup>، حيث تعيش في سلام وطوأنينة، ذلك أن أبناء أياكيس مازالوا يقدمون على شرور مستطيرة لانهاية لما، كما أن أهل ميليتوس مازالوا يرزحون تحت حكم الطغاة. أما ملك الميديين (=الفرس) فما زال مصدر خطر بالنسبة لنا، وذلك لأننا نرفض دفع الجزية المفروضة علينا، ولكن أهل إيونيا يوشكون أن يشتبكوا في حرب مع الميديين من أجل حرية كل فرد منهم، وبالتالي فليس أمامنا أية بارقة أمل في السلامة.

فكيف بالله عليك يستطيع أناكسيمينيس أن يفكر في دراسة الأثير وهو معدد بالدمار وبالعبودية؟ أما أنت، فإنك تنعظى بضيافة أهل كروتون وبعفاوة الإغريــ الأفوين المقيمين في إيطاليــا، كما أن التلاميــذ يتوافــدون لزيارتــك والاستماع إليك من كل أرجاء جزيرة مقلية.

أناكساجوراس Anaxagoras (٥٠٠ – ٢٨ ق. م.)<sup>(٢)</sup> فقرة (٦)

أناكسساجوراس بن هيجيسيبولوس Hêgêsiboulos أو ابن المحاجوراس مدينة كازوميناي (٣)، كان تلميذًا المتاكسيمينيس،

<sup>(</sup>١) كانت جزيرة ساموس مواجهة لمدينة ميليتوس. أما كروتون فهى مستعمرة يونانية تقع فى جنوب ليطانيا، وكانت مركزا تجاريُسا مهمًّا وميناءُ للتجارة الخارجية، وربما انتشرت فيها الديانة الأورفية لهسذا السبب. راجع كتابنا: "مساء فالسفة"، مكتبة مسدولي، عام ١٩٩٦، ص٣٤ (المترجم).

<sup>(</sup>٢) وضعه ديوجينيس قلانيرتى هنا لأنه فيلسوف كان تلميذًا لأتلكسيمينيس، ولأنه كان من بين الفلاسفة السابقين على ســقراط، وإن كان من الأفضل نظرًا لقيمة نظرياته أن يرجأ الحديث عنه لمكان لاحق في الكتاب. والواقع أن فكر أتلكسلجوراس يظهره على أنه مناهض اللنظويات الغيثاغووية، وضد مذهب النرة عند ديمقريطوس وغيرهما من الفلاسفة الذين أــن يتــصدى المؤلــف لدراستهم إلا في الكتابين الثاني والتاسع. قارن أيضنا كتاب: 'فهر الغلسفة اليونانية قبل سقراط، الدكتور أحمد فؤاد الأهواتي. ص ٩٠ (استرجم).

<sup>(</sup>٢) إحدى العدن الايونية الائتشى عشرة (المترجم).

وكان أول من جعل العقل أعلى من المادة. وهو يقول في مقدمة مقالته التي صاغها بلغة جذابة وسامية: "إن جميع الكائنات كانت مختلطة في كيان واحد، ثم جاء العقل ونظّمها ورتّبها". ومن أجل (حبه هذا للعقال)، أطلق الناس على أناكساجوراس اسم "العقل"(١). ولقد كتب عنه تيمون (الشاعر الشّكاك الهجّاء)، في "قطائده الساخرة" Silloi (١) ما يلي: "يقولون إن أناكساجوراس هو البطل الصنديد الذي سُمّى باسم العقل، لأنك كان بحق العقل الذي استيقظ على حين غرة، ورتب الموجودات كلما بطريقة منظمة، بعد أن كانت قبلاً مختلطة معًا وفي حالة من الغوضي أو الاضطراب".

ولقد كان (أناكساجوراس) ذائع الصيت بسبب عراقة محتده وثرائه، بالإضافة إلى سمو فكره وسماحته، حيث إنه منح ممتلكاته التى ورثها عن أبويه إلى أقربائه.

فقرة (٧)

وعندما أنحوا عليه باللائمــة لأنه أهمــل ميراثه، قال: "فلماذا إذن الانتمبه العناية الواجبة؟".

لكنه فى نهاية الأمر اعتزل العمل العام، وعكف على البحث فى مجال علم الطبيعة دون أن يشغل نفسه بأمور السياسة. وعندما ساله شخص: "أفلا تولى أدنى قدر من الاهتمام لوطنك؟"، رد عليه بقوله: "صمتًا! فإننى أهتم بوطنى اهتمامًا لا مثيل له"، وأشار إلى السماء.

ويقال إن (أتاكساجوراس) كان يبلغ من العمر عشرين عامًا عند وقوع غزو إكسركسيس (= أخسسورس)، وأنه عاش حتى سن الثانية

<sup>(</sup>١) ولهذا السبب يقول عنه أرسطو إنه يظهر في صورة رجل منزن عاقل وسط قوم من السكاري. راجع: كتاب الميتافيزيقا. فلسرة 8 -984 (المنز جم).

<sup>(</sup>٢) وهو ديوان نظمه تيمون الشكاك ليهجو به القاسفة العجاطية بين. انظر شذرة DYE (المترجم).

والسبعين من عمره. ويخبرنا أبوللودوروس – في كتابه: "التقويم الزمني" – أن (أناكساجوراس) قد ولد إبان الفترة الأوليمبية السبعين (= ٠٠٥ – ٤٩٧ ق. م.)، وأنه مات في السنة الأولى من الفترة الأولى من الفترة الأوليمبية الثانية والثمانين (أي عام ٢٨٨ ق. م.). ولقد بدأ (أناكساجوراس) دراسة الفلسفة في مدينة أثينا في أثناء أرخونية كالياس (أي عام ٢٥١ ق. م) (١)، عندما كان (الفيلسوف) في سن العشرين من عمره، وفقًا لما يخبرنا به ديمتريوس الفاليري في كتابه: "قائمة الأرافئة"، حيث يذكر أن (أناكساجوراس) قد ظل يعيش (في مدينة أثينا) ثلاثين عامًا متصلة (٢).

## فقرة (٨)

ولقد ذهب (أناكساجوراس) إلى أن الشمس كتلة من النار الحمراء المتأججة، وأنها أكبر في حجمها من شبه جزيرة البيلوبونيس، رغم أن البعض ينسبون هذا القول إلى تانتالوس. كما أعلن (أناكساجوراس) أن القمر مأهول بالمساكن وأنه يحتوى على تلال ووهاد. وكانت المبادئ عنده هي الجزيئات المتجانسة، فكما أن الذهب يتكون من جزيئات دقيقة تعرف باسم غبار الذهب، كذلك يتألف الكون بأسره من أجسام دقيقة من الجزيئات المتجانسة. وهو يذهب إلى أن مبدأ الحركة هو العقل، وإلى أن بعض الأجسام يكون ثقيلاً – مثل الأرض – وبالتالي يستعل الحين أن بعض الأجسام يكون ثقيلاً – مثل الأرض – وبالتالي يستعل الحين

<sup>(</sup>١) ربما كان عام ٨٠٠ ق. م. هو تتاريخ الأرجح، ولكن الارغون في هذا العام كان كاليلايس وليس كالياس. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث بالغ الأهمية حيث لن الفلسفة مع أتلكسالجوراس غادرت اسيا وتعركزت في بلاد اليونان، وفي مدينة أثينا على وجسه الخصوص، وتلك هي بدلية الأهمية الفلسفية لأثينا، وكان ذلك ابان عصر بريكليس السذى كان أتلكسمالجوراس معلسًا لسه. (المترحم).

الأسفل، وإلى أن بعضها خفيف – مثل النار – وبالتالى يـشغل الحيـز الأعلى، وأن الماء والهواء يشغلان حيزًا وسـطًا. وبنـاء علـى هـذا (التصور) فإن البحر يوجد فوق ظهر الأرض – التى هى مـسطحة – بعد أن تكون الشمس قد بخرت ما عليها من سوائل.

## فقرة (٩)

وكان (أناكساجوراس) يعتقد أن النجوم كانت تتحرك عبر السماء – في مبدأ الأمر – كما لو كانت تسبح في قبة مستديرة، حتى أن القطب البادى لنا باستمرار يكون عموديًا فوق الأرض، لكنه يتخذ بعد ذلك وضعًا مائلاً. كما ذهب إلى أن المجرة هي انعكاس لضوء النجوم غير الساطعة عن طريق السمس، وأن المذبّبات عبارة عن تجمع من الكواكب التي تبعث ألسنة من اللهب، وأن الشهب تماثل الشرر الذي يذروه الهواء، وأن الرياح تهب عندما ينخفض (ضغط) الهواء بسبب حرارة الشمس، وأن الرعد يحدث بسبب اصطدام السحب، وأن البرق ينجم عن تهشم السحب وتكسرها إلى كسف، وأن الزلزال يحدث بسبب ترسب الهواء في باطن الأرض.

ويعتقد (أناكساجوراس) أن الكائنات الحية قد نتجت عن الرطوبة والحرارة عند اختلاطهما بالثرى، ثم تولدت الأجناس (والفصائل) الأخرى بعد ذلك بعضها من البعض الأخر: الذكور من الجانب الأيمن، والإناث من الجانب الأيسر.

## فقرة (۱۰)

وهناك رواية تقول إن (أناكساجوراس) قد تنبأ بسقوط حجر (من

أحد النيازك) في منطقة أيجوس بوتاموي Aigos Potamoi، وقال إن هذا (الحجر) سوف يسقط من الشمس (٢). ومن هنا فإن يوريبيديس الذي كان تلميذًا له قد أطلق – في مسسرحية له المهال المقلفة المناقبة الذهبية. وفضلاً عن ذلك نجد أن (أناكساجوراس) عندما ذهب إلى (قرية) أوليمبيا جلس هناك متدثرًا بعباءة من جلد (الأغنام) متوقعًا أن يهطل المطر، وأمطرت السماء بعدها بالفعل.

وعندما سأله شخص عما إذا كانت الجبال الموجودة في المبساكوس ستغدو بحرًا ذات يوم، قال: "أجل! لكنما تحتاج فقط إلى انقضاء فترة من الزمن".

وعندما سأله ذات مرة لأية غاية ولد، قال: "لدراسة الشمس والقمر والسماء". وردًا على قول شخص له: "لقد حرمت نفسك من (فضل) الأثبنيين"، قال: "بلهم الذين حرموا أنفسهم من فضل في المقيقة". وعندما شاهد ضريح ماوسولوس Mausolos)، قال:

<sup>(</sup>١) يقال إن سقوط هذا الحجر الكبير من السماء علم ٤٦٨ ق. م. أثار دهشة الناس وعجبهم، ودهشوا من غزارة علم أتلكما لجوراس، وكان ذلك سببا في شهرته، وكان أيضنا سببا في قدوم بركليس الارتباد حلقته، أما إيجوس بهوا الهو فهو نهر في ثراتيا القديمة يصب في مضيق الدرنيل، وقد دارت عنده أخر معارك، الحروب البيلوبونيسية. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) تتفق هذه الرواية مع ما ورد عند بلينهسوس الأكبر في كتابه: التناوية الطبيعي، الجسزه الثساني، فقسرة ٢٩،١٠ .... ولقد تنهما (الماكساجوراس) - تبعًا لمعرفته وعلمه الغزير - بأن معرًا سوة يسقطهن الشيس في نقل بضعة أيام. (العراجع).

<sup>(</sup>٢) شنرة رقم ٧٨٣ من شنرات يوربينيس، حيث أن هذه المسرحية منقودة، وهذه الشنرة نشرها الأستاذ ناوك في كتاب أسه بلسم: شدرات التراجيديا الإغربية لله كتاب أسه بلسم: Tragicorum Greacorum Fragmenta (العراجيم).

<sup>(</sup>٤) ابن الله الشمس في أساطير اليونان، روى لنا الشاعر الروماني أوفيديوس - في قصيدته: مسم الكالدات - أنه استمار مركبة أبيه الشي ينقل عليها الشمس، لكنه لم يستطع قيادتها لصغر سنه، فراحت تتأرجح في مسارها، وسببت احتراق الغابات العظيمة وجرت الوحوش هنا وهناك.... إنخ. طائع قصته في كتابنا: "معجم عياسات واساطير العالم"، المجلد الثالث، ص ١٧١ ومسا بعدها. (المترجم).

<sup>(°)</sup> طاغية كاوية Karia بأسيا الصغرى (توفى عام ٢٥٣ق.م.)، شينت له شقيقته مع أرماته ضريحًا فاخرًا كان مربع الشكل يحيط به سنة وثلاثون عمودًا، يعلوه هرم مدرج في قمته (المترجم).

" إنـه قبـر فخـم بـصورة تننهض دلـيلاً عـلى ثـروة طـائلة تحــولتـ إلـى حجارة (۱۱). عجارة (۱۱)

وعندما اشتكى له شخص من أنه يموت فى بلد غريب، قال: "إن المبوط إلى هاديس (= عالم الموتى) له الطريق نفسه، أيًّا كان المكان الذي مدأت منه!"

ويعتقد فابورينوس - في كتابه "أمشام التاريخ" - بان (أتاكساجوراس) كان أول من أكد أن شعر هوميروس يدور في مضمونه حول الفضيلة والعدالة، وبأن هذا المبحث قد نال - علاوة على ذلك - دفاعًا عظيمًا من قبل (الكاتب) مترودوروس من المبساكوس، ذلك عان أول من اهتم بدراسة المبحث الفيزيقي للشاعر (هوميروس). وكان أتاكساجوراس أيضًا أول من قام بنشر كتاب يحتوى على وسوم توضيحية (")، ويقول سيلينوس (") - في الجزء الأول من كتابه التاريخي - إن الحجر (الذي تنبأ أناكساجوراس بسقوطه) قد سقط من السماء في عهد الأرخون ديميلوس Dêmylos).

<sup>(</sup>۱) لا يمكن الأنكساجوراس الذى توفى فى القرن الخامس قبل الميلاد حوالى (۲۲۹ - ۲۲۵ ق.م.) أن يكون قد شاهد الماوسوليون حضريح ماوسولوس الفخم الذى شيدته أرملته أرتميسيا فيما بين ۲۵۳ - ۲۵۱ق.م. وليس قبل ذلك- فقد حكم ماوسسولوس كاويها طبقاً لما يقوله ديودوروس - من عام ۲۷۷ إلى عام ۲۵۳ق.م. ومن ثم فإن هذه الميارة إما أن تكسون قد نسميت خطساً السي أتكساجوراس أو أن يكون قد قالها فى مناسبة أخرى. وعموما فقد كانت فخامة هذا الخضريح مضرب الأمثسال، حتسى أن القسدماه اعتبروه من عجانب الدنيا السبع. وقد دمره فيما بعد زلزال وقع خلال المدة بين القرنين الحادى عشر والخسامس عسشر المسيلاد. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) وفقاً لما ورد عند بلوتارخوس من كتاب حياة بيكياس 23 C، وكنذا عند كليميس السكندوي الطبقات، الجنزء الأول ،٧٨٠ ص ١٩٣٦م. الخ، فإن عبارة diagraphês قد تعنى الوسوم التوضيعية . (المراجم).

<sup>(</sup>٣) سولينوس Silênos من كاقتيا Kalatea الذي اشترك في الحرب ضد هاتيبال كتب كتابًا عن العاويم اقنبس منه شوسشرون، وليفووس، وبلينيوس، كما كتب أيضنًا عن عاوية وإيرة عقلية، (المترجم).

<sup>(\$)</sup> لا يوجد أوغون ديدًا الاسم في قائمة الأوافدة. ويذهب مترجد الطبعة الإنجليزية إلى أن المقطع mylos - الذي ينتهي بسمه هسذًا الاسم، قد لا يكون جزءًا من اسم الأرخون، بل هو اسم لأحد المذندات. (المترجم).

فقرة (۱۲)

ويقول أيضًا إن أناكساجوراس قد أعلن أن قبة السسماء بأسرها مكونة من الحجارة، وأن دورانها بسرعة فائقة هو الذي يجعلها ملتحمة ومتماسكة، وأنه لو تباطأت سرعة هذا الدوران فسوف تسقط. وهناك روايات مختلفة تتواتر عن محاكمة أناكساجوراس، إذ يقول سوتيون – في كتابه عن تعاقب الفلاسفة – إن (الفيلسوف) قد أدين بتهمة الإلحاد على يد كليون، لأنه أعلن أن الشمس كتلة من النار الحمراء المتأججة، كما قال إن تلميذه بريكليس قد دافع عنه، وإنه دفع خمسة تالنتات (السماتيروس – في كتابه "السير" – أن توكيديديس – وهو أحد ويخبرنا ساتيروس – هي كتابه "السير" – أن توكيديديس – وهو أحد معارضي بريكليس – هو الذي قاضاه أمام المحكمة، وأنه لم يتهمه فقط بالإلحاد، بل أيضنا بمناصرة الفرس ومحاباتهم، وأن المحكمة قصضت بالإلحاد، بل أيضنا بمناصرة الفرس ومحاباتهم، وأن المحكمة قصضت

## فقرة (۱۳)

وعندما وصلته الأنباء بالحكم عليه بالإعدام وبموت أبنائه، على ق على هذا بقوله:

"إن الطبيعة منذ أصد بعيد قصد قضت بصوت (قضاتي) وبصوتي." أما بالنسبة لموت أبنائه فقال: "كنت أعلم حق العلم أنهم ولدوا فانين". وينسب البعض هذه الواقعة (وما قيل فيها) إلى صولون، بينما ينسبها آخرون إلى اكسينوفون.

ويخبرنا ديمتريوس الفاليرى - في كتابه عن الشيخوخة - أن (أناكساجوراس) قد دفن أبناءه بيديه، ويروى لنا هرميبوس<sup>(۱)</sup> في كتابه:
"السير" - أن (أناكساجوراس) عندما حبس في السجن انتظار التنفيذ الحكم بإعدامه، قدم بريكليس وسأل القوم عما إذا كان هناك أي خطأ ارتكبه (الفيلسوف) في حياته العامة فأجابوا بالنفي، فرد عليهم بقوله: "حسناً إننى تناميذه، وأهيب بكم ألا تنساقوا وراء هذه الافتراءات وتقدموا على إعدام الرجل، فدعوني أقنعكم بإطلاق سراحه." وبناء على هذا تمت تبرئة ساحته والإفراج عنه، ولكنه لم يطق صبر اعلى ما لحق به من إهانة فانتحر.

## فقرة (١٤)

ويخبرنا هييرونيموس – فى الجزء الشانى من كتابه والمحطات متفوقة – أن بريكليس قد جاء به إلى قاعة المحكمة وهو بالغ الضعف والهزال والوهن بسبب المرض، وأنه نال الحكم بالبراءة بسبب تعاطف القضاة معه، لا بسبب الحيثيات التى قُدّمت ضدّه، ويكفى هذا بالنسبة لموضوع تقديمه للمحاكمة.

وهناك اعتقاد سائد بأن (أناكساجوراس) كان يكن الحقد على ديموقريطوس<sup>(۲)</sup>، لأنه فشل في عقد صلة للتواصل معه، وبأنه في خاتمة المطاف اعتزل الحياة في مدينة لامبساكوس، وقضى نحبه هناك.

<sup>(</sup>۱) هرميبُوس الشهير بالأعود، كاتب سيرة أثينى من القرن الخامس ق.م.، كتب أكثر من أربعين كتابًا. ويقال إنسه كسان معارضا للزعيم بريكليس من الناحية السياسية، وإنه انهم خليلته أسياسيا بأنها طحدة ومنحلة. لم نبق مسن مؤلفاته سسوى السنرات. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) يرجع القول بأن ديمقريطوس كان على عداء مع أتكسلجوراس وأنه انتقد نظرياته إلى المؤرخ فابورينوس، وذك وفقا لما جاء فى الطبعة الإنجليزية، المجلد الأول، ص٤٤١ (المترجم).

وعندما سأله حكام هذه المدينة عن الشيء الذي يود أن يقوموا بعمله من أجله، قال: أن تمنحوا الأطفال عطلة كل عام يمرحون خلالها ويلهون إبان الشهر الذي أفارق الحياة فيه ". وظلت هذه العادة مرعية حتى الوقت الحاضر.

فقرة (١٥)

وعندما قضى (أناكساجوراس) نحبه قام أهل المبساكوس بدفنه في احتفال جنائزى مهيب، ونقشوا على قبره الإبجرامة التالية(١).

"هنا يرقد أناكساجوراس الذي اجتاز عالم السموات بحثا عن الحقيقة السامية".

وهذه هي الإبجرامة التي دونتُها بنفسي عنه (٢):

"أعلن أناكساجوراس ذات مرة أن الشمس عبارة عن كتلة من النار الحمراء المتأججة، وبسبب هذا قُدِّر عليه أن يبدفع حياته ثمنًا لهذا القول، لكن صديقه بريكليس وضع على عاتقه إنقاذ حياته من هذا المصير، لكن (الفيلسوف) أزهق روحه بيده بسبب حزنه الجارف على أفكاره وفلسفته".

وهناك ثلاثة أشخاص آخرون يحمل كل منهم اسم أناكسساجوراس [لم يرد ذكر لقائمة مؤلفاتهم الكاملة على يد أى كاتب]، أولهم ويطووبيقي من أتباع مدرسة إيسسوكرايتس، والثانى مثال ورد ذكره عند أثتيجونوس، والثالث عالم نحو من أتباع مدرسة زينودوتوس.

<sup>(</sup>١) قارن: كتاب المنتارات البالاتينية، جزء ٧، ركم ٩٤ (المراجم).

<sup>(</sup>٢) قارن: كتاب المنتارات الباكتينية، جزء٧، رئم ٩٥ (المراجع).

## أرخيلاؤوس Archelaos (ازدهر حوالى ٥٠٠ ق.م.) فقرة (١٦)

أرخيلاؤوس مواطن من مدينة أثينا أو من مدينة ميليتوس، وكان أبوه أبوللودوروس أو ميدون – كما يقول البعض – وكان تاميذا لأماكساجوراس. وكان هذا (۱) أول من نقل الفلسفة الطبيعية من إيونيا إلى مدينة أثينا، وكان أرخيلاؤوس أستاذا لسقراط. ولقد سمنى (أرخيلاؤوس) باسم "عالم الطبيعة"، حيث إن الفلسفة الطبيعية قد بلغت غايتها على يديه، حيث إن سقراط قد أدخل الفلسفة الخلقية (التحل محلها)(۲). ومن الواضح أن (أرخيلاؤوس) نفسه قد تناول مبحث الأخلاق، حيث إنه ناقش القوانين والسلوك الخير والسلوك العادل. ولقد أخذ سقراط عنه هذا المبحث وطوره ووستعه، ووصل به إلى منتهاه (وعد مبدعه). ولقد ذهب (أرخيلاؤوس) إلى أن هناك علين للنمو (أو الصيرورة)، وهما: الموادة والبودة، كما اعتقد أن الكائنات الحية قد نتجت عن الطين الرخو، وأن الشيء لا يُعدُ عادلاً أو وضيعًا بناء على طبيعته، بل بناء على العرف والاعتقاد.

<sup>(</sup>١) لا يشير اسم الإشارة houtos (- هذا) في هذه العبارة إلى أرخيلاؤوس ولكن إلى أمكمبلجوراس، وذلك وفقًا لما فهمه الفيلسوف كليميس الممكندري (الطبقات، جزء ١، فقرة ١٣). وقد يفهم من ترتيب الكلمات في النصر اليونائي أن أتلكساجوراس كان مملنا لسقراط، ولكن ديوجينيس اللاترتي لا يمكن أن يقع في هذا الخطأ. وبالتالي فقد حاولنا أن تغير الترتياب في الترجمة حتى لا يحدث اللبس في الفهم. (المراجع).

 <sup>(</sup>٢) ومن أجل هذا قبل إن صفراط هو أول من أنزل الظسفة من السماء إلى الأرضر، أى أنه حول مسارها من البحث في الطبيعة إلى البحث في الأخلاق. (السراجع).

## فقرة (۱۷)

وفيما يلى التفسير الذى ساقه لنظريته: يتبخر الماء بفعل الحرارة، فتتكوّن منه الأرض التى تتشكل وتتماسك بفعل النار من جهة، ومن جهة أخرى يتولد عنه الهواء الذى يهب من كل ناحية. ومن هنا فإلارش تغدو محكومة بالهواء، ويغدو الهواء محكومًا بالنار اللافحة التى تطوّقه. وهو يقول إن الكائنات الحية تولد من الأرض، حينما تشتد درجة حرارتها، فتقذف بقطع من الطين الرخو الذى يشبه اللَّبن ويصلح كنوع من الغذاء، وبالطريقة نفسها صنعت الأرض البشر.

وكان (أرخيلاؤوس) هو أول من فسر الصوت على أنه ناجم عن حدوث ذبذبات في الهواء، وأول من ذهب إلى أن تكون البحر في الأماكن المجوفة قد حدث بسبب أن الأرض غدت بمثابة مصفاة للمياه. كما أنه أول من أعلن أن الشمس هي أكبر النجوم، وأن الكون لانهاية له.

وهناك ثلاثة أشخاص آخرون يحمل كل منهم اسم أرخيلاؤوس: أولهم الطوبوغرافي الذي وصف البلاد التي اجتازها الإسكندر (الأكبر)، وثانيهم هو الذي ألف كتابًا عن المواهب الطبيعية، وثانيهم هو الذي ألف كتابًا عن أسرار فن البلاغة.

سقراط Sôkratês (۱۹ – ۱۹۹ ق.م.)(۱) فقرة (۱۸)

سقراط هو ابن سوفرونيسكوس المثّال، وأمه هى فايناريتى القابلة، وفقًا لما ذكره أفلاطون فى محاورة ثيابتيتوس، وكان مواطنًا أثينيّا يقطن حى ألوبيكى. وهناك اعتقاد سائد بأنه كان يساعد (الشاعر) يوريبيديس (فى كتابة مسرحياته)، ومن هنا قال منيسيماخوس مايلى:

"هذه هى مسرحية يوريبيديس الجديدة: "الفريجيون" (١)، التى جلب سقراط خشب المدفأة من أجلها". كما قال أيضًا: "إن يوريبيديس ما هو إلا ألوام من الخشب يثبتها سقراط." وقال كالياس في كتابه "الآسرون بالقيود":

أ – "أني لك بهذه الرزانة وهذا الفكر السامي الجليل؟

ب – إن لى كل الدق في ذلك، فسقراط هو السبب وهو العلة".

ويقول (شاعر الكوميديا) أرسطوفانيس في مسرحية السحب<sup>(٣)</sup>:

"فإنه هو (أي سقراط) الذي يؤلف ليوريبيديس تراجيدياته، التي تتميز بكونها مسرحيات بارعة تكثر فيها الثرثرة والتشدق بالألفاظ الجوفاء".

<sup>(</sup>١) يرى المترجم الفرنسي أن ديوجيينس اللاترتي تتاسى السوفسطانييين وتماليمهم، وأنه أرجأ عراسة المهوسة الذرية، والمهوسة الغيثاغورية..الخ، وهي مدارس تسبق سقراط، انظر: المجلد الأول ص ٢٧٩ - ٢٨٠ (المترجم).

بالألفاظ من قبيل التررية، نظرا لأن كلمة القريجيين تكتب Phryges، أما كلمة "الوام الفضي" فتكتب phrygana مناك تلاعب بالألفاظ من قبيل التررية، نظرا لأن كلمة القريجيين تكتب Phrygana، أما كلمة "الوام الفضي" فتكتب

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا النص في مصوعية الصعب، بل ورد في إحدى شذرات كاتب الكوموديا تليكليديس Teleklides. (المترجه).

فقرة (۱۹)

وتبعًا للبعض فإن سقراط كان تلميذًا (للفيلسوف) أناكساجوراس<sup>(۱)</sup> وكذلك لدامون<sup>(۱)</sup> Damôn، وفقًا لما يقوله الإسكندر – في كتابه "تعاقب الفلاسفة" –، وأنه بعد إدانة (أناكسساجوراس) أصبح تلميذا لأرخيلاؤوس عالم الطبيعة (أناكسساجوراس) أصبح تلمينوس أن (أرخيلاؤوس) كان مغرمًا (بسقراط) للغاية، ولكن (المؤرخ) دوريس يذكر أن (سقراط) كان عبدًا، وأنه كان يعمل في قطع الأحجار، ولذلك يذكر البعض أنه هو الذي قام بنحت تماثيل الربات الفاتئات (أنا يذكر البعض أنه هو الذي قام بنحت تماثيل الموجودة فوق تا الأكروبوليس، وانطلاقًا من هنا (هجاه الشاعر) تيمون – في "قصائمه الساخرة" – على النحو التالي (أنا:

ومن (عباءة) هؤلاء خرج النحات (أي سقراط) الثرثار في حديثه عن القوانين، مشعوذ بلاد الإغرياق، المتشدق بالمجج البارعة، المستمزي بأساليب البلاغة والبيان، الساخر من كل شيء رغم كونه نصف أتيكي".

ولقد كان سقراط بالغ البراعة (حقا) فى الأساليب الريطورية بة، كما يخبرنا إيدومينيوس، كما أن حكومة الثلاثين قد منعته من تدريس فنونه الكلامية.

<sup>(</sup>١) ينكر أفلاطون في معاورة فايمون (٦٠٤) أنه قرأ كتب أتكسلجوراس الكلازوميني كما قرأها غيره، ولكن هذا لا يعني أنه كان تلميذًا له. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) دلمون الأثيني عاش في القرن الخامس ق.م.، وهو موسيقار وفيلسوف يوناني كان معلمًا لسقراط وبركليس. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) يرى ول دبوراتت فى: قطة العظارة (المجلد السابع ص ٢٢٧) أن أرخيلاؤوس بدأ حياته العملية عالما فى الطبيعة، شم اختتمها بأن أصبح دارسا لعلم الأخلاق. وقد أسس هذا العلم على قواعد العقل، ولعله هو الذى حوّل سقراط من دراسة الطبيعة إلى علم الأخلاق. (المترجم).

<sup>(</sup>٤) هن الفاصفات (أو وباد الفصفة)، وكن ثلاث شقيقات: أجلايا (المتألقة)، يوفروسيني (ذات البهجة)، ثاتيا (المزدهرة). (المراجع).

 <sup>(</sup>٥) تيمون القصائد العبائية السائمة (Silloi ، شنرة رقم ٢٥ د (المراجع).

### فقرة (۲۰)

كما يخبرنا اكسينوفون. وفضلاً عن ذلك فقد سخر منه أرسطوفاتيس (في مسرحياته) لأنه كان يقلب الباطل حقًا.

ويخبرنا فابورينوس - في كتابه "الأمشاج التاريخية" - أن (سقراط) كان أول من درس الريطوريقا بالاشتراك مع تلميذه أيسخينيس، وهو قول يؤكده إيدومينيوس، في كتابه "عن سقراط وزمرته". ويقال أيضًا إن (سقراط) كان أول من ألقى محاضرات عن سلوك الناس في الحياة، وإنه كان أول فيلسوف يقضى نحبه بعد تقديمه للمحاكمة وإدانته، ويخبرنا أرستوكسينوس بن اسبنثاروس بأن (سقراط) قد جمع ثروة من المال، وأنه استثمر هذا المال وجمع الفوائد الناتجة عنه، وأنه كان ينفق من الفائدة قدرًا (محدودًا)، ثم يضع ما تبقى منها ليستثمر من جديد.

ويروى لنا ديمتريوس البيزنطى أن كريتون قد جعله يترك الورشة التى كان يعمل بها وأن يتعلم ويدرس، بعد أن تملكته الدهشة والعجب من سمو روحه وجمالها.

# فقرة (۲۱)

ولما أيقن (سقراط) من عدم جدوى دراسة المسائل الطبيعية بالنسبة للبشر، شرع يدرس للناس مباحث الأخلاق في محالهم وورشهم وفي ساحة السوق العامة. وكان (سقراط) يذهب إلى أن مجال بحثية "بيشمل كل ما هو شرير أو خير تحت أسقف منازلنا"(١).

<sup>(</sup>١) قارن: ملمة الأوديسية لموميروس، النشيد الرابع، بيث ٣٩٢ (المراجع).

وكثيرا ما أقدم (نفر من) الناس على توجيه اللكمات إليه، أو إلى تمزيق خصلات شعره، بسبب عنفه البالغ فى النقاش ومقارعة الحجة بالحجة، وكثيرا ما نظروا إليه بعين الازدراء وسخروا منه. لكنه تحمل كل تلك الإساءات وصبر عليها صبرا جميلاً، لدرجة أنه قال عندما أبدى شخص دهشته البالغة من أنه لاذ بأهداب الصبر بعد أن ركله أحدهم بقدمه: " عبد أن حمارًا رفسنى، على كنت سأرفع عليه قضية؟ " وهذا هو ما رواه لنا ديمتريوس.

## فقرة (۲۲)

وعلى خلاف معظم الفلاسفة، لم يكن (سقراط) بحاجة إلى التنقل والترحال من بلد إلى آخر، اللهم إلا عندما كان ينبغى عليه أن يسافر مع الجيش أثناء خدمته العسكرية. أما فيما عدا ذلك فقد كان (سقراط) يمكث في موطنه لا يبرحه (۱)، ويشغل نفسه بالنقاش والمحاجاة مع من يقدر لهم التحاور معه، لا بهدف أن يغير من آرائهم أو يدفعهم إلى تبديل وجهات نظرهم، بل بغية محاولة التوصل إلى الحقيقة ومعرفتها معرفة يقينية.

ويحكون لنا أن يوريبيديس قد أعطاه ذات مرة مقالة دونها (الفيلسوف) هيراقليتوس، ثم قال له: "ما رأيك فيما؟"، وكانات إجابة (سقراط) كمايلى: "إن الجزء الذي فهمته منها سام وجليل، ولكنني أعتقد أن الجزء الذي لم أفهمه منها سام أيضًا لا شكفي ذلك.غير أن الأمر يتطلب غواصًا من جزيرة ديلوس كي يصل إلى كنه مغزاها"(٢).

<sup>(</sup> ١ ) قارن: معاورة إقريطون (-كريتون)، حيث جاء فيها عن سقراط: إنكلم تغادر المدينية (أو أثينيا) قط إلا للفهاب إلى المعركة، ولم تكن لكقعار غبة فوروية أية مدينة أغرو... " (أمترجم).

 <sup>(</sup>٢) ديبلوس جزيرة يونانية تقع فى الجنوب الغربى من بحر ايجه، وكانت منذ القدم مقرًا مقدسا للإله أبوللسون ونبوعته. و المعنسى
 المراد فى هذه الفقرة أن من يفهم غموض هذا الفيلسوف هم العرافون الذين يقرعون الغيب .(المترجم).

ولقد اهتم (سقراط) بممارسة التدريبات البدنية حتى يظل جسمه رشيقًا حسن المظهر، كما اشترك في الحملة العسكرية على مدينة أمفيبوليس، وعندما سقط اكسينوفون من على صهوة جواده – في أثناء موقعة ديليون – تلقاه (سقراط) بين يديه وأنقذ حياته (۱۱). فقرة (۲۳)

وعندما كان الأثينيون يلوذون بالفرار ويولون الأدبار في أثناء القتال، كان (سقراط) ينسحب على مهل وبغير انزعاج، وكان يتفت بهدوء وهو ينظر ذات اليمين وذات الشمال، ليرى إن كان بوسعه أن يدافع عن نفسه، لو أن أحدًا أقدم على مهاجمته (الله كذلك اشترك (سقراط) مع الحملة العسكرية التي حاربت في بوتبدابا (الله حيث سافر إليها بحرًا، نظرًا لأن الطريق البرى المؤدى إليها كان مقطوعًا بسبب الحرب، ويروون لنا أنه ظل هناك ثابتًا في مكانه لا يريم عنه طوال ليلة بأسرها (أن)، وأنهم منحوه نظير ذلك جائزة البسالة (ع)، لكنه تنازل عنها

<sup>(</sup> ١ ) قارن: معاورة الدفام (فكرة ٢٨جــ): 'فلقم كنت أنا الذو لزمت موضعه كأو رجل أخر أواجه البوت، عين أمرنى بـذلك القواد الذين المترتمودم للقيادة فو بوتيمايا وأمغيبوليس"، ولقد دارت موقعة أمغيبوليس عام ٢٢، ق.ح. (لمترجم).

<sup>(</sup>٢) صور أفلاطون هذا الموقف في معاورة المادية (فترة ٢٠١٥) على نسان أثلبياديس الذي قال للحضور: اسمعوا ابو، أيها السادة، أن الأول لكم إن موقف سقراط يوم تراجم الهيش من ميليون Delion بغير نظام، كان موقفًا رائمًا طبقًا بأن يكتب في سجل الطهو... فقد كان يحشى بحشيته التو الغناوا منه فو مدينة أثينا، شامنًا وافع الرأس يلقع بنظراته على كة الهابيين، يواقب حركات الأسمقًا، ومركات الأعداء، ملى حد سواء... وأمثال سقراطة ينالهم شرفو المروب، أن أنظار البيش المطاره إنها تتبه إلى الفائف المضارب. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) رأوى أن سقراط - حينما كان جنديًا - قد ظل جانبا في مكانه يتأمل منذ شروق الشمس حتى شروقها فسى اليسوم التسالي (-٢٤ ساعة). ولقد حدث ذلك في أثناء حصار أثينا لمدينة بولتيمايا، ولقد جاءت هذه القصة على لسان ألقبيساديس فسى معاورة الملتمع (-العامية) لأفلاطون، (العراجم).

<sup>( &</sup>lt;sup>٤</sup> ) كانت مدينة موتهدها تدفع الجزية لمدينة أثينا، لكنها رفضت أن تقطع علاقتها بمدينة كووفشة التى كانت ترتبط بتحالف معهدا؛ وكان ذلك التصرف من جانبها من الأسباب المباشرة لحرب الهيلوموهيس. ولقد دام حصار أثينا لمدينة موتهدها اكثر من عامين (٣٢ عـ ٣٠٠ ق.م.)، وانتهى الحصار باستسلامها. (المترجم).

<sup>(°)</sup> يقول أفلاطون في معاورة المنتمع (" المادية) أن ألقبيلايس هو الذي نال هذا الوسام رغم أن سقراط كان جهديرا به، لأسه صححب الفضل في إنقاذ القبيلاس ولم يتركه وهو جريح، إلا أن القواد أعطوه إلى القبيلاس لمكانته الاجتماعية، راجه معاورة المادية، فصل ٢٧٠هـ (المترجم).

لألكبياديس الذى كان يؤثره (على نفسه) ويحبه حبًّا شديدًا، كما أخبرنا بذلك أرستيبُوس في الجزء الرابع من كتابه: "عن ترف القدامي"(١).

ويروى لنا إيون من جزيرة خيوس أن (سقراط) قد سافر في شبابه إلى جزيرة ساموس بصحبة (أستاذه) أرخيلاؤوس. ويخبرنا أرسطو بأنه ذهب إلى دلفي (مقر العرافة)، بينما يقول فابورينوس – في الجيزء الأول من كتابيه "الذكريات" – إنه ارتحال أيضنًا إلى البرزخ (الكورنثي)(٢).

فقرة (٢٤)

(وسقراط) رجل حازم قوى الإرادة ومناصر للديمقراطية، كما يبدو من رفضه الإذعان لكريتياس ورهطه، حينما أمروه بإحضار ليون من جزيرة سلاميس لكى يقوموا بإعدامه (٦). وهو أمر يتجلى كذلك فى أنه كان الوحيد الذى صوت لصالح تبرئة القواد العشرة، وفى أنه رفض الهروب من السجن حينما أتيحت له الفرصة لذلك (٤)، وفى أنه أنحسى باللائمة على (أصدقائه) الذين ذرفوا الدموع حزنا على مصيره، وخاطبهم بأحسن أحاديثه ومحاضراته وهو يرسف فى الأغلال (٥).

<sup>(</sup>١) هذه المعلومات غير دقيقة، والصحيح ما أثبتناه في الحاشية السابقة نقلاً عن مامهة أفلاطون. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) كانت كلمة البرزخ تعنى فى الأصل الهوزم الكوودشو، ومنها الألعاب الهوزغية Isthmian Games، وهو مهرجان إغريقى قسديم
 كان يقام كل منتين تكريما إلاله البحر بومبدون فى برزخ كوودشة. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) روى أفلاطون في معاورة الدفام واقعتين على لمان سقراط، الأولى عندما كان رنيمنا للمجلس عند محاكمة القواد الذين أنقسنوا جثث القتلى بعد موقعة أوجنوس، فرأى المجلس محاكمتهم جميعا، وكان ذلك منافيا للقانون فوقف سقراط وحده يعارض الخروج على القانون، وقد حدث ذلك في عهد النيمةر اطية. والواقعة الثائية هي ما قاله سقراط عنسدما تسولي الطفساة الثلاث ون حكسم أثينا: آرسلو إلغ وإله أدبعة معم فاعرونا أن نسوق إليهم ليون من جزيرة ساعيج الينزلوا بم الموت، وذلك مثل أوامرهم التو اعتاموا أن يبلقوا لكم يشركوا معمم فو جرائهم أكبر عدد معكن من الناس ، محاورة النفاع، نقرة ٢٣ب وجس، معاورات افاتالموا، ترجمسة د. ذكي نجيب محمود ص ٢٦ (المترجم).

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) انظر: معاورة التربطون الأفلاطون، ترجمة د. زكى نجيب محمود، لجنة التأثيف والترجمة والنشر، عام (١٩٦٦)، ص ٨٣ وما بعدها. (المترجم).

<sup>(°)</sup> بروى أغلاطون فى نهاية معاورة فيسمون ("فايسمون) كوف بكى تلاموذ سقراط بعد أن تجرع أستاذهم السم، ويخبرنا بسأن أيسدون قال: "السمو الديم مدرارًا من مأتى عيولى على الرغم ملى، فسترت وجمع وأخذت السدب للغسم، حقًّا إلى لم أكن أيكيه، بل كلنت أيكى . فجيمتى فيه، بل إن إقريطون وقد ألفى نفسه عاورًا عن حبس عبراته نصض وابتعد.. وهنا الغير أبوللومورس الذي لم ينقطم بكاؤه =

وكان (سقراط إنسانًا) رزينًا موفور الكرامة وذا شخصية استقلالية، إذ تخبرنا بامفيلى - فى الجزء السابع من كتابها: "التعليقات والشروم" - أن ألقبياديس قد قدم إليه ذات مرة قطعة كبيرة من الأرض لكى ببنى فوقها منز لا، فقال له سقراط: " هب أننى كنت بحاجة إلى حذاء (لأنتعله)، وأنك منحتنى قطعة (كبيرة) من الجلد لكى أصنع منما حذاءً، أفلا يكون من المخدك أن أقبل هذا منك؟"

فقرة (٥٧)

وكثيرًا ما قال (سقراط) لنفسه حينما كان يشاهد كمًّا كبيرًا من (البضائع) المعروضة للبيع: ما أكثرها من أشياء لست بحاجة إليما"، ثم إنه كان بعد ذلك يلقى هذين البيتين المنظومين من البحر الإيامبي بصفة مستمرة:

إن المشغولات المصنوعة من الفضة، وكذا الرداء الأرجواني اللون، أمور تناسب ممثلي المسرحيات التراجيدية، ولكنمالا تصلح للحياة (الواقعية)(١).

ولقد أبدى (سقراط) از دراءه لأرخيلاؤوس<sup>(۲)</sup> المقدوني، واسكوباس من كرانون، ويوريلوخوس<sup>(۲)</sup> من الربيسا، وذلك حينما رفض قبول

<sup>=</sup> طوال الوقت في صوفة عالية... أما سقراط فقال: ما هذه الصوفة المهيبة القد صوفت النصوة غاصة عتب 8 يستن سدماً على هذا النحو"، انظر: محاورات افقطون، ترجمة درزكي نجيب محمود، لجنة التأثيف والترجمة والنشر، عام (١٩٦٦) ، ص ص ٢٠٧٠ -٢٠٨٠ (المترجم).

<sup>(</sup>١) ينسب استوبايوس فى كتابه: (منتخبات من المزاهير، جزء ٥٦، فقرة ١٥) هذين البيتين وثلاثة أبيات غيرهما إلى شاعر الكوميديا الحديثة فيليمون Philemôn، ولوصح ذلك لما جازت نسبتها إلى سقراط، لأن فيليمون عاش بعد عصر سقراط بسنوات طويلة. ولكنها على أيه حال أبيات تتنق مع شخصية سقراط ومسلكه فى الحياة. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) و هر غير أرخيلاؤوس الفيلسوف، تلميذ اشاكساجوراس وأستاذ سقراط والكنه أرخيلاؤوس الذى كان ملكا على مقدودية (١٣٥- ٢٩٩ ق.م.)، و الذى توفى في العام الذى توفى فيه سقراط وكان أرخيلاؤوس ابنا غير شرعى للملك المقدوني برديگلس الثاني. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) بوربلوخوس هو ملك لاريسا، وهي منينة تقع في الجزء الشرقي من الليم فيبساليا، ووقفت إلى جانب منينة أثينا خلال الحروب البيلويونيسية. (المترجم).

الأموال التى قدموها إليه كهدايا، وكذلك حينما عزف عن الذهاب إليهم لزيارتهم. كذلك كان (سقراط) شخصًا منظمًا فى أسلوب معيشته، لدرجة أنه كان الوحيد الذى نجا من المرض والعدوى مرات عديدة، حينما داهمت الأوبئة مدينة أثينا.

# فقرة (٢٦)

ولقد أخبرنا أرسطو بأن (سقراط) قد تزوج امراتين، وأن زوجته الأولى كانت اكساتثيبى Xanthippê التى أنجب منها ابنًا يُدعى الإمبروكليس، وأن زوجته الثانية التى تدعى ميرتو (اسقراط) قد (المبروكليس، وأن زوجته الثانية التى تدعى ميرتو أن (سقراط) قد قبلها زوجة بدون تقديم بائنة، وأنه أنجب منها ولدين، هما: سوفرونيسكوس ومنيكسينوس. ويروى البعض أن ميرتو كانت زوجة (سقراط) الأولى، أما البعض الآخر – ومن بينهم ساتيروس (كاتب السيرة) وهييرونيموس من وودوس – فيقصون علينا أن (سقراط) كان متزوجا من المرأتين المذكورتين كلتيهما في الوقت نفسه (۱)، وأنه جمع بينهما. ذلك أنهم يخبروننا في هذا الصدد بأن الأثينيين كانوا آنذاك بيعانون من نقص في الرجال، وكانوا يرغبون في زيادة السكان، ولذا فقد سنوا قانونا يبيح للمواطن أن يتزوج من مواطنة أثينية، وأن ينجب أطفالاً من زوجة أخرى، وبالتالي فإن سقراط قد استخدم هذا الحق الذي كله له القانون.

<sup>(</sup>١) الحق أن سقراط تزوج زوجته الثانية ميرتو، حينما صدر في أثينا قانون ببيح الزواج من الثنتين، وذلك لكثرة عدد من قتلوا فسى الحروب من الذكور، كما هو مذكور بعد هذه الفقرة. (المترجم).

فقرة (۲۷)

ولكن (سقراط) كان قادرًا على أن ينظر باستهانة واستخفاف إلى هؤلاء الذين يسخرون منه أو يستهزئون به، وفضلا عن ذلك كان يعتز بحياته البسيطة ويباهى بها، ولم يطلب على الإطلاق أجرًا من أحد أيًّا كان. واعداد أن يقول إن أشهى طعام بالنسبة له هو ذلك الطعام الدى يحتوى على أقل كمية من التوابل والبهارات، وإن أشهى شراب بالنسبة له هو ذلك الشراب الذي لا يجعل نفسه تهفو إلى شراب آخر، وإنه كلما قل احتياجه إلى المطالب زاد قربه من الأرباب. ويبدو هذا واضحًا في أعمال كتاب الكومبديا الذين كانوا يرومون قدحه والسخرية منه فإذا بهم يعجزون، وبدلا من ذلك شرعوا بكيلون له الثناء. ونضرب منالا على ذلك بأرسطوفانيس الذي يقول عنه (في مسرحية السحب)(١): "إيه أيما الإنسان (يقمد سقراط)، يـا من تـروم عن جدارة أن تعظى بالحكمة العظيمة، لاريب أنك ستغدو سعيدًا في حياتك بين الأثينيين وبين الإغريق كافة، لم أنك دافظت على ذاكر تكوعلى مقدر تك الفكرية، وعلى جلدك وصبر كوقوة شكيهتك، دون أن يتطرق إليكالوهن أو الإجهاد، سواء في وقوفك أم في سبيرك، ودون أن يرتعم جسمك من شحة البحرد، ودون أن تشتمي نفسك طعام الإفطار، ولو أنك عزفت عن شرب النبيخ وعن تخمة الطعام وعن مظاهر العبث الأخرى!".

<sup>(</sup>١) وهي الأبيات (١٣٤-٤١٧) من مسوعية السعب لشاعر الكوميديا أرسطوفةيس. (المراجع).

(فقرة ۲۸)

أما أميبسياس Ameipsias، فقد صوره وهو واقف على خشبة المسرح ومندثر بعباءة، وجعله ينطق بالكلمات التالية (١):

أً أَى سقراط، يا أفضل الرجال القلائل طرًا، وأكثرهم خواء فى الفكر، ها أنت تحضر وتنضم إلينا، وإنك لقوى متين البنيان ما فى ذلك شك، فأنى لنا أن نحصل لك على عباءة (مناسبة)؟

ب- إن هيئتك التي بُرثُني لما إهانة للإسكافيين.

أ و ومع ذلك فإن هذا الرجل لم يبحن جبسته أبدًا نفاقًا رغم أن الجوع قد عضه بنابه".

ولقد تبدت هذه الروح المترفعة والسامية للـشاعر أرسطوفانيس (كأوضح ما تكون)، فوصفها على النحو التالي (٢):

"وذلك لأنك تمشى منتالاً فى الطرقات، وتجول بأبى وهناك تسير وأنت حافى القدمين وتتعمل كثيرًا من المصاعب والمشقات، وتصوب أنظارك إلينا فى وقار ورزانة".

ومع ذلك فقد كان (سقراط) يرتدى فى بعض الأحيان ثيابًا فخمـة جميلة تليق بالمناسبة، مثلما حدث فى محاورة منتدى الشراب لأفلاطـون، عندما كان فى طريقه إلى منزل (الشاعر) أجاثون (٣).

<sup>(</sup>١) جاء ذلك في شذرة من مسرعية كوثوس المفقودة. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) انظر: مسرحية السعب، أبيات ٣٦٢-٣٦٣ (المراجع).

<sup>(</sup>٣) يقول أبوظونرروس مأيلى: التقيت بسقراطفاوبًا من العهم منتعشًا ودو منتمل حداث، على غير مألوث عادت، فسألته عن وجمته، ولماذا يمتم بمظمره كل داا الاعتمام، فأجابك بانه ذاهب إله مأدية الشاعر أجاثون، وبأنه ينبغن على المرد أن يأخذ زينته إذا ما كان ذاهبًا للقاد شفعر وسيم....... تنظر : معاورة المأدية، فقرة ١٧٤أ (المترجم).

وكان سقراط بمتلك المقدرة في كل من المجالين: إقناع الناس بفعل : أمر ما أو نهيهم عن الإقدام عليه. ومن ذلك أنه بعد أن تناقش مع ثيابتيتوس Theaitetos في موضوع المعرفة – علي النحو الذي يخبرنا به أفلاطون - جعله ينصرف و هو زاخر بالحماس. أما بالنسبية ليوشيفرون Euthyphrôn، الذي رفع قضية على والده يتهمه فيها بقتل شخص دون أن يقدمه إلى المحاكمة، فإنه بعد أن تحاور معه وناقشه بعض الوقت في موضوع التقوى جعله بنثني عن عزمه (١). لكن (سقراط) جعل ليسيس Lysis - عن طريق الإقناع - يتحول إلى شخصية فاضلة خبر ة لأقصى حد؛ نظر الأنه كان قادر اعلى أن يستمد حججه وبراهينه من الوقائع الحقيقية. وعندما تشاجر ابنه المبروكليس مع أمه شجارًا عنيفا دفعه (سقراط) إلى تغيير موقفه، وإلى الستعور بالخجل من نفسه، على نحو ما يخبرنا به اكسسينوفون. وعندما أراد جلاوكون، شقيق أفلاطون، أن يعمل بالسياسة أثناه (سقراط) عن عزمه لنقص خبرته، على نحو ما يخبرنا به اكسينوفون، لكنه - على العكس من ذلك - شجع خارميديس (على العمل بالسياسة) لأنه كان على دراية بأصو لها<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ملخص المحاورة أن رجلاً فقيرا من أتباع أسرة أوطوفرون (- يوثيفرون) كان قد قتل عبدا من عبيدها في جزيسرة ماكسوس، فأمر والد يوثيفرون بشد وثاق القاتل والقائه في خندق، ريشا يستفتى العلماء في أثبنا عما ينبغي أن ينزل بهدذا المجسرم مسن صنوف العقاب، ولكن المنية لم تميل الجائي حتى يعود الرسول من أثبنا حاملاً الفترى، فقضى نحبه من جراء ما أصسابه مسن الجوع والبرد، فلم يتردد يوثيفرون في أن يتهم أباه بجريمة القتل الخطأ أو غير العدد - راجع: معاورة يـوثيفرون، في كتساب معاورة المراجم من مراورات الفلاقون، ترجمة د. زكى تجبب محمود، ص٣٠ وما بعدها. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) ورد ذلك في كتاب اكسيئوفون، المنكوبيات، جزء ٣، فقرة ٧ (المراجع).

# فقرة (۳۰)

ولقد رفع (سقراط) من روح القائد ايفكراتيس المعنوية عندما بين له أن الديكة (المحاربة) التي يمتكلها الحلاق ميدياس كانت ترفرف بأجنحتها تحديًا للديكة التي يمتلكها كالياس. وكان جلاوكونيديس يعتقد أنه ينبغي الحفاظ على (سقراط) من أجل رعاية الدولة، كما لو كان طائرًا من طيور التدرج أو طاووسًا.

ولقد اعتاد (سقراط) أن يقول إن من الغريب أنك لو سالت كل شخص على حدة عن عدد الأغنام التى بحوزته، لكان من السهل عليه أن يحصيها، ولكنه يعجز عن ذكر أسماء أصدقائه أو عددهم. فما أضأل قيمتهم وما أهون مقامهم عنده!

وعندما شاهد (سقراط) إقليديس<sup>(۱)</sup> (= يوكليديس Eukleidês) عاكفًا على دراسة البراهين الجدلية قال له:

أى إقليديس، سوف يكون بوسعك أن تكون ذا فائدة للسوفسطائيين وليس للرجال من بنى البشر". ذلك أن (سقراط) كان يعتقد أنه ما من فائدة تُرجى من مثل هذه المماحكات اللفظية، على نحو ما يخبرنا به أفلاطون في محاروة يوثيديموس.

### فقرة (٣١)

ومن ناحية أخرى، عندما أهدى إليه خارميديس عددًا من العبيد ليخدموه في المنزل، على أمل أن يحصل (سقراط) على دخل مادى من وراء عملهم، رفض قبول تلك الهبة. وتبعًا للبعض فإن (سقراط) كان

<sup>(</sup>١) وهو غير إلكيديس عالم الرياضيات المشهور الذي عاش في عصر الملك بطلميوس الأول في مدينة الإسكندرية، وهو تلميذ من تلاميذ سقراط، وسوف يتحدث عنه ديوجينيس للاترتي فيما بعد. (المراجع).

يسخر من وسامة ألكبياديس<sup>(۱)</sup>. وكان (سعراط) يثنى على وقت الفراغ (المستغل في الدراسة) باعتباره أثمن المقتنيات وأجملها، على نحو ما يخبرنا به اكسينوفون في كتابه: منتدى الشراب. وكان (سقراط) يردد المقولات (الحكيمة) التالية: "شيء واحد خير هو المعرفة، وشيء واحد شرير هو الجمل" "إن الثروة وعراقة المحتد لا يضغيان الوقار على من يحظى بعما، بل على العكس من ذلك يجلبان الشر عليه". وعلى أية حال، فعندما أخبره شخص ذات مرة بان أم (الفيلسوف) أتتيسستينيس Antisthenês طراقية (= ثراقية)، رد عليه (سقراط) قائلاً: "أو تعتقد أن هناك رجلاً نبيلاً يمكن أن ينحدر من نسل أبوين كلاهما أثيني؟".

ولقد دفع (سقراط) إقريطون (= كريتون) Kritôn إلى دفع الفدية لتحرير رقبة فايدون، الذى وقع فى الأسر ثم أصبح عبدًا يخدم في المنازل، وبهذا كسبه عندما انتهى من دراسته وأصبح فيلسوفًا. فقرة (٣٢)

ولقد تعلم (سقراط) فى سنوات شيخوخته فن العزف على القيثارة، معلنًا أنه ليس من الغريب أن يتقن شخص تعلم شىء كان يجهله قبلاً. وكان من عادته أن يزاول الرقص، لأنه كان يعتقد أن مثل هذه الممارسة مفيدة للاحتفاظ برشاقة الجسم، على نحو ما يخبرنا به اكسينوفون فى كتابه "منتدى الشواه.".

<sup>(</sup>۱) يروى ألكبياديس في محاررة (منتدو الشواب) لأفلاطون (فقرات ۲۱۷ – ۲۲۰) في صنعت طويلة محاولته لنوايسة مسائراط بقوله: "إنك أنذ المحبد الدويد الذو أراه بديراً بوء ولكنو أهدكوتروداً، فق تستطيع أن تبوم لو بها تكنه تجادي وإدو لست من الغباء بعيث أصدك عما توغيه وأمنع عنكما أملك. إلخ أه فقرة ۲۱۸د. ولكن صب سسفراط حطه يقسول: "إندو شعرت وكأن شعبالا لدغلوبه ل واندي جرعت فو قليو وفو ووحود،" إلى أخر هذا الحوار الطويل الذي بنل على استهزاء سقراط وسخريته مسن جمسال الكبياديس الشاب المدلل في أثيناً، (المترجد).

وقد اعتاد سقراط أن يقول إن هناك جنبًا (أو روحًا قدسية) يحذره سلفًا قبل وقوع الأحداث في المستقبل. كما كان يقول إن البداية الجيدة ليست بالأمر الهين، ولكنها تتجاوز ذلك النطاق بالفعل. كذلك كان يقول إنه يعرف شيئًا. وكان يقول أيضًا إن الناس الذين يبتاعون الفاكهة التي نضجت قبل أوانها، هم أولئك الذين يئسسوا من نضجها في أوانها، وعندما سأل ذات مرة عن الفضيلة (التي ينبغي أن يتحلى بها) الشاب، قال: "ألا يجنم إلى الشطط". وكان يقول دومًا إن على الإنسان أن يدرس الهندسة حتى يتمكن من قياس قطعة الأرض على يحوزها لنفسه، أو تلك التي يتخلى عنها لغيره.

فقرة (٣٣)

و عندما (سمع سقراط) بيتًا قاله يوريبيديس في مسرحية أوجى Augê، عن الفضيلة (١)، وهو:

"الأفضل هو أن تدع الفضيلة تسير على هواها في الطريق الذي يحلو لما".

نهض من مكانه واقفًا ثم غادر (المسرح حانفًا)، وهو يقول: "إن من المضحك أن تعتقد أن من حقك أن تجدّ في البحث عن عبد آبق السبيل إلى العثور عليه، كما أنه (من العبث) أن تسمم للفضيلة بأن تغلت من قبضتك على هذا النحو". وعندما سأل شخص (سقراط) عما إذا كان (بنبغي عليه) أن يتزوج من عدمه، رد عليه (سقراط) بقوله: "سوف تندم لو أنك أقدمت على أي من الأمون: "(۱).

<sup>(</sup>١) هذه المسرحية قد فقنت، إلا أن هذا البيت لايزال موجودا في مسرحية إلكترا تشاعر نفسه، وهو البيت رقم ٣٧٩ (المراجع).

<sup>(</sup>۲) مى نفسيا المبارة التى رددها كيركجار Kierkegard بعد ذلك فى كتابه: إما ..أو"، والمسمأ: إنكالو تزوجت فسوف تندم، وإذا لم تتزوم فسوف تندم أيضًا. ومعنى هذا أنكالو تزوجت أو لم تتزوم فسوف تندم فو الدالتين"، راحع كتابناً: كيركجار والم الوجودية: حياته وأعماله، "جزء الأول، دار التترير - بيروت - الطبعة الثانية (١٩٨٣)، ص ٢٥٠ (المترجد).

وكان سقراط لايفتاً يبدى دهشته من أن أولئك الذين ينحتون من الحجر تماثيل، ويرهقون أنفسهم لكى يجعلوا هيئة الحجر تماثل تمامًا صورة البشر، بينما يتقاعسون عن بذل الجهد الذى لا يجعل صورتهم هم أنفسهم مماثلة لهيئة الحجر.

وكان (سقراط) يهيب بالشباب أن (يستفيدوا) على الدوام من (استخدامهم) للمرآة، وذلك لكى يسلكوا فى حياتهم سلوكًا خيرًا لو كانوا من ذوى الوسامة، ولكى يخفوا ما لديهم من مثالب شائنة لو كانوا من ذوى القبح والدمامة.

# فقرة (٣٤)

وعندما أبدت (زوجته) اكسانتيبى خجلها (من تواضع ما لديها من طعام)، بعدما دعا (سقراط) نفرًا من الأثرياء لتناول طعام الغداء في منزله، قال لها: " لا جنام عليك فلو أنهم كانوا من ذوى المعافة والاعتدال فيعوف يبصبرون على طعامنا، أما لو كانوا من الأراذل فلا ينبغى لنا أن نشغل بالنا بهم أو نقيم لهم وزنًا! " ولقد اعتاد (سيقراط) أن يقول إن بقية البشر يعيشون كي يأكلوا، أما هو فإنه يأكل لكي يعيش. كما أنه اعتاد أن يصف الغالبية العظمي من الناس الذين لا وزن لهم ولا قيمة بقوله إنهم كمثل شخص يرفض قطعة نقدية واحدة من فئة الدر اخمات الأربع تحت زعم أنها زائفة، ثم يقبل عن طيب خاطر كومة كبيرة من قطع العملة نفسها (الزائفة هذه) بزعم أنها أصلية.

وعندما قال له أيسخينيس<sup>(۱)</sup> ذات مرة: "(أي سقراط)، إننى إنسان فقير، ولا أملكمن متاع الدنيا شيئًا، ولكننى أهدى إليكنفسى." أجابه (سقراط) بقوله: "أولا تعلم حقًا أنكتهدى إلى أعظم الهدايا قاطبة (۱۹)؟". وقال (سقراط) ردًّا على الرجل الذي أبدى استياءه وتذمره من تجاهل حكومة الثلاثين له، بعد أن قبضت على صولجان الحكم: "ترى هل يراودك هفًا أدنى ندم على ذلك؟"

فقرة (٣٥)

وعندما قال له شخص: "لقد حكم عليك الأثينيون بالموت"، ردَّ عليه قائلاً: "وهم أيضًا حكمت عليهم الطبيعة بالموت"، وإن كان البعض ينسبون هذه المقولة للفيلسوف أتاكساجوراس. وعندما قالت له زوجته: "إنك تلاقى حتفى عدلاً؟"

ولقد اعتقد سقراط بأنه رأى حُلمًا، وأن شخصًا قال له فيه ما يلى: "في اليوم الثالث سوف يقدر لكأن تقد إلى سمل فثيا ذي الخصوبة البالغة"(").

وعقب مشاهدته لذلك الحلم قال (لتلميذه) أيسمخينيس: "سوف القي متفي في الموم الثالث "(٤).

<sup>(</sup>١) أوسخينيس (حوالى ٣٨٩ -٣١٤ ق.م.) هو تلميذ وفي من تلاميذ سقراط سيأتي ذكره فيما بعد، وهو غير الخطيب الأتيني الذي كان معارضا لسياسة ديموسئينيس في الجمعية العامة. (المراجم).

<sup>(</sup>۲) ورد عند سينكا الشاعر التراجيدى الرومانى- فى مقالاته الفلسفية- أن سقراط طلب من كل تلميذ من تلاميذه، أن يهدى إليه هدية يعبر بها عن حبه له، فتبارى التلاميذ فى ذلك، فمنهم من أبدى استعداده الإهدائه مزرعة، ومنهم من أعلن عن إهدائه بسضمة تشتنات من الذهب. ولكن أيستعيبيس قال له هذه العبارة التى تُرجمت أعلاه، وكان رد سقراط عليه بأن عطاءه همو العطاء الأعظم، وأنه سوف يرد إليه نفسه بعد أن يجملها ويزينها بالعلم. (المراجم).

<sup>(</sup>٣) قارن: ملحمة الإليادة، النشيد التاسع، بيت رقم ٣٦٣، ولك استشهد أفلاطون بهذا البيت الهوميرى في معاورته عريتون، فقسرة ٤ د (العراجم).

<sup>(</sup> ٤) هذه انروبا التي رآها سقراط مرتين رواها الغياسوف الشيخ لتلميذه اقريطون (- كريتون) الذي ذهب إليه في السجن الهنعه مسع أنسخينيس بالغرار من سجنه، فقال سقراط: واحتدى امراة ومبيلة وسبهة تدثرت بشوب أبيض، وصاعت بد قائلة، يا سقواط إلك داوب إله المواكني البهوم الثالث منذ الآن و راجع: معاورة افقطون كويتون، ٤ كب. قارن أيضنا فقرة ٦٠ أدناه عند الحديث عن أيسخينيس. (المترجد).

وعندما كان (سعراط) على وشك تجرع السم الذى أُجبر على شربه، أهداه أبوللودوروس عباءة جميلة ليرتديها عند موته، فقال (سقراط): "تريهل (تعتبر) عباءتى (القديمة) نافعة لى في حياتي وغير ذات قيمة لى في مماتي؟". وعندما قال له شخص: "إن فلانا يتحدث عنك بسوء". أجابه بقوله:

"صدقت، لأنه شخص لم يحسن المديث قط!".

فقرة (٣٦)

وعندما استدار أنتيستينيس بحيث تظهر عبراته التي ذرفها مائلة للعيان فوق عباءته، قال له (سقراط): "إنغى أرى رباءكمن خلال عباءتك!". وعندما قال له قائل: "ألا ترى هناكسخرية فيما قاله فلان؟"، أجاب من فوره بقوله: "كلاً! لأن مثل هذا القول لا علاقة له بشخصى." وكان من عادته أن يقول إنه لا ينبغى على المرء أن يبتئس أو يعول على ما يقال عنه من جانب شعراء الكوميديا، فلو أنهم كانوا ينتقدون (أخطاءنا) فإنهم بذلك يحسنون صنعًا بما يقولونه، أما إذا كان العكس من ذلك فإن الأمر لا يعنينا. ولقد علق (سقراط) على (مسلك زوجته) اكساتثيبين، عندما سخرت منه في البداية ثم صبت عليه الماء بعد ذلك، فقال: "ألى أقل لكم إن اكسانثيبين ترعد أولاً، ثم ينهمو منها الماء بعد ذلك، فقال: "ألى أقل لكم إن اكسانثيبين ترعد أولاً، ثم ينهمو منها الماء بعد ذلك،

وعندما أخبره ألكبياديس بأن إهانات اكسانثيبى وتعنيفها له أمر لا يمكن احتماله، أجابه بقوله:

"ولكننى من جانبى قد تعودت على (إهاناتها)، كما لو كنت أصغى باستمرار لصرير العجلات في دورانها.

<sup>(</sup>۱) اعتاد سقراط أن يحاور تلاميذه حتى أمام منزله، ويظل الحوار سجالاً حتى تعنفه زوجته وتصرخ فيه لكى يذهب إلى السموق ويشترى ليا ما أرانت، لكنه لا يتحرك من مكانه، فتعود الزوجة مرة أخرى إلى إلقاء بلو من الماء على المعلم وتلاميذه مفاا؛ و هنا يقول ليم سقراط و هو ينفض قطرات الماء العائقة على قوبه: إن زوجته يا اصفائات كالسما، ترممه أولاً، شم تعطو بعد ذلك! . (المترجم).

مثلما تتعود أنت على صيام الأوز وصراخه."وهنا احتج ألكبياديس بقوله:
"ولكن الأوزات يمنحننى بيخًا وينجبن لى من الأوز صغارًا." فأجابه سحراط:
"وكذلك اكسانتيب تنجب لى أطفالاً". وعندما جذبته (زوجته) ذات مرة مسن ردائه ومزقته عندما كان فى ساحة السوق، نصحه معارفه بأن يحمى نفسه منها، وأن يرد لها الصاع صاعين بيديه، فقال لهم: "أجل وحق زيبوس، لو أننى فعلت ذلك فسوف يقول كل شخص منكم لى ولها ونحن نتبادل اللكمات: "حسنًا فعلت يا سقواط! حسنا أبليت يا اكسانثيبيًا!". وكان من عادته أن يعلن أن حياته مع زوجته السيئة سليطة اللسان، تماثل ولع الفرسان بامتطاء أفر اس جامحة صعبة القياد، ثم يردف قائلاً: "وكما يكبح هؤلاء (الفرسان) جمام مثل هذه الأفراس، فإنهم يسيطرون بسمولة على ما عداها من جياد، وهكذا حالى في تعاملي مع اكسانثيبيًى، قإن بوسعى بعدها أن أتصرف مع سائر البشر أجمعين (على نحو أفخل)".

تلك هى كلماته وأفعاله، وأمثالها التى دفعت الكاهنة البيثية لأن تمنح شهادتها (لصديقه) خايريفون (۱۰ Chairephôn، عندما سلمالها عن (مبلغ حكمته)، وأن تنبئه بمقولتها الشهيرة التى مفادها "إرسقراطهو احكم الداس طراً".

ومن هذا المنطلق أخذ الناس يحسدونه ويحقدون عليه، وخاصة حينما طفق يستجوب هؤلاء الذين يعتقدون أنهم من ذوى الفكر الراجح، ويفند

<sup>(</sup>١) كان خايريفون، تأميذ سفراط وصديقه (راجع: محاورة المعام الأفلاطون، نقرات ٢١-٢٣) هو الذى ذهب إلى معبد دلفى وسأل الكاهنة: "هل هناكمن هو أهكم من سقواط؟"، فأجابته بالنفى. وقد نظم سويداس صاحب المعجم الشهير باسسمه، رد الكاهنسة عليه فى بيتين من الشعر، هما:

<sup>&</sup>quot;سوفكليس حكيم، ويوربيديس حكيم أيضًا، إلا أن سقراط أحكم منهما معًا.."

وربما كان أفلاطون يفسر حكمته بأنها حكمة البيبة. ولهذا كان الإله أبوللون هو القمين بأن يحدد هنا من هو الرجل الحكيم حقًا. (المترجم).

مزاعمهم ويبرهن على أنهم حمقى غريرون، على النحو الذى انتهجه مسع أنيتوس مثلما ورد فى محاورة مينون الأفلاطون(١). ذلك أنه (أى أنيتوس) لم يتحمل التهكم الذى صب سقراط وابلاً منه على رأسه، لذا فقد قام فى مبدأ الأمر بدفع (الشاعر) أرسطوفانيس ومن لاذوا بكنفه إلى السخرية مسن (سقراط)، ثم بذل جهده بعد ذلك فى إقناع ميليتوس برفع دعوى على (سقراط)، واتهامه بالإلحاد وإفساد الشباب.

وكان ميليتوس ــ بناء على ذلك ــ هو الذى قام برفع الدعوى التى تلا حيثياتها بولييوكتوس ــ بناء على ذلك ــ هو الذى قام برويه فــابورينوس فى كتابه "الأمشام التاريخية". ولقد شارك السوفسطائى بوليكراتيس فــى كتابــة الــدعوى، وفقًا لما يرويه هرميبوس، أو قام بذلك أنيتوس طبقًا لمــا يرويــه البعض، ثم قام الديماجوجى (= الدهماوى) ليكون بإعداد كل مــا هــو لازم لرفع مذكرة الدعوى(٢).

فقرة (٣٩)

ولقد أخبرنا كل من أنتيسثينيس ــ فــى كتابــه "تعاقب الفلاسفة" ــ وأفلاطون فى محاورته "الدفاع" أن من أقاموا الدعوى ضد (سقراط) واتهموه كانوا ثلاثة، هم: أنيتوس، وليكون، وميليتوس. وأن أنيتوس كان هو الــذى انفجر غضبًا نيابة عن أرباب الحرف ووجال السياسة، وأن ليكون هو الــذى

<sup>(</sup> أ ) قارن قول سقراط: "ببدولو أن البيتوس قد تملكه الغضب، يا مبلون ذاناً منه أننو أقول قولاً سينًا عن هذه الشنصيات، وذلك النه يجمل طبيعة الأقوال السينة، وعندما يعرف ذلك سيتوافق عن الغضب"، محاورة مينيون (نقرة ۴۰ أ). و ذنا نجب جانبنا مسن المتحكم المسقواطي الذي أثار حنيظة تُبتوس ورهطه ضده، وهو ما بنا في الاتهام الذي وجهوه إليه فيما بد، على نحو ما جساء فسي محاورة الدفاع، (المترجم).

<sup>(</sup>Y) هناك اضطراب واضح في ترتيب الأشخاص الذين رفعوا الدعوى واتهموا سقراط بالاتهامات الثلاثة التي حوكم بسببها، وهسى: إفساد الشباب، والإلحاد، وتقاضى أجر على التعليم، وسبب الاضطراب هو قيام بهوجينيس الملازمي بإقحام اسمى الكاتبين الذين نقل عنيما وهما فهورنيوس، وهرمييوس، وبالتالي فإن المتهمين الثلاثة هم: ميليتوس، وأنيتوس، وليكون، ذلك أن ميليتوس هو الذي رفع الدعوى، وأنيتوس، هو الذي قرأ مذكرتها، وليكون هو الذي أعد ما يلزم لرفعها، (المراجم).

تميَّز غيظًا نيابة عن الريطوريقيين والخطباء، وأن فيليتوس كان هو الذي ثارت ثائرته نيابة عن الشعراء، وهي الطبقات التي صب عليها سقراط جميعًا وابلاً من تهكمه وسخريته. ويروى لنا فابورينوس ــ في الجزء الأول مــن كتابه "الذكريانة" ــ أن خطبة بوليكرايتس ضد سقراط لم تكن أصلية يعتد بصحتها، وذلك لأنه لا يذكر فيها (واقعة) إعادة بناء الأســوار (١) علــي يــد كونون (١)، وهي واقعة حدثت بعد موت سقراط بست سنوات. ولكن هذا كان هو ما ذكره المصدر.

## فقرة (٤٠)

وماز الت الشهادة المشفوعة بالقسم في هذه القضية محفوظة حتى الوقت الحاضر بنفس صورتها في الميتروون (٣) Metrôon ، كما يخبرنا فابورينوس، وهي تسير على النحو التالي:

"هذه هى عريضة الدعوى والشهادة المشفوعة بالقسم التى أدلى بها هيليتوس بن ميليتوس من حى ألوبيكي. وهو يتهم فيها (سقراط) بأنه شخص لا يبؤمن بالآلهـــة التى تؤهــن بهـــا المدينــة، وبأنـه يُـدخل (إلى المدينــة) أربابًا جددًا. وبأنـه يفسد الشباب أيضًا، وبأن عقوبـة ذلكهى الموت. أما الفيلسوف (سقراط) فبعد أن قرأ خطبـة الدفاع التى دونها له ليسياس (أ)، قال معقبًا عليها: "خطبـة جهيلة، ياليسياس، ولكنها (للأسف) لا.تناسبني". ومعنــــى ذلـــك أن الخطبة كانت قضائية أكثر منها فلسفية.

<sup>(</sup> ١ ) المقصود إعادة بناء أسوار حصينة حول مدينة أثينا. بعد أن تهدم السور القديم نتيجة للحرب، وقد بلغ طول السور الجديد تسمعة كيلومترات. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) قائد بحرى أثيني توفى عام ٣٩٠ق.م.. تولمي إعادة بناه الأسوار الطويلة وتحصين أثينا. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) الميتووون هو ضريح للربة العظمى كبيميان في مدينة أثينا، وكان موجودا في هي الشؤافيين أسفل تل الأكروبوليس. كسا كان بمثابة دار للمحفوظات والوثائق الأثينية، ويروى أن هذا الضريح كان يحوى في منتصفه الجرة الفخارية الكبيسرة التسى كسان الفيلسوف ديوجينيس الكلبي يمضى حياته فيها ويتخذها سكنا، (المراجع).

<sup>( \$ )</sup> ليسياس Lysias (حوالي ٤٤٥ - ٣٨٠ ق.م) خطيب أثبني استقر في أثبنا عام ٢١٦ ق.م. هرب من المدينة عندما سقطت تحت ربقة حكم الطفاة الثلاثين، ثم عاد مع عودة الديمقراطية. لع يبق من أعماله سوى خطب قليلة. (المترجم).

فقرة (٤١)

و هناك رد عليه ليسياس بقوله: "لو أن خطبت كانت جميلة، فكيف إذن لا تناسبك؟"

فأجابه سعراط بقوله: "حسنًا! إن الثوب الجميل، وكذا النعال الجميلة لا تناسبني أبدًا."

ويخبرنا يوستوس من تيبوباس ( طبوية ) في كتابه: "الإكليل" أن أفلاطون \_ أثناء محاكمة (سقراط) \_ قد اعتلى المنصة، وقال: "أي وجالات أثينا، برغم أننى أصغر الناس الذين اعتلوا هذه المنصة وتحدثوا من فوقها..." ولكن المحلفين قاطعوه صائحين:

"اهبط! اهبط!"، وهكذا نزل من المنصة. بعدها تمت إدانة (سقراط) بعدد من الأصوات مقداره ٢٨١ صوتًا، وهو عدد أكبر من عدد الأصوات التى ارتأت تبرئة ساحته. وعندما شرع المحلفون ينظرون في أمر الجزاء الدى ينبغي أن يوقع عليه، أو في الغرامة التي ينبغي عليه دفعها، اقترح (سقراط) أن يدفع غرامة مقدارها ٢٥ در اخمة (فقط)('). ذلك أن يوبوليديس يخبرنا بأن (سقراط) وافق على دفع مبلغ مائة در اخمة، ولكن حينما تعالى صياح المحلفين و هتافهم، قال (سقراط):

فقرة (٢٤)

"قياسًا على الخدمات التي قمت بها (للدولة) فإنني أقدر الغرامة المفروضة عليًّ بتكاليف إقامتي وإعاشتي في قاعة البريتاينون (=قاعة مجلس المدينة)"(٢).

<sup>(</sup> ١ ) كان من حق المتهم أن يقترح لنفسه عقوبة. ثد يفترح الاعاء عقوبة أخرى. وفي النهاية تقرر المحكمة ما تراه. (المترحد).

<sup>(</sup>٢) وهي القاعة التي كانت مديئة أثلينا تستضيف فيها زوارها من الأجانب، حيث يقيمون فيها على نفقة النولسة. راجسع: "معاووة الدفاع" الدفاع" الخلاطون (فقرات ٣٦-٣٧ أ)، وانظر ترجمة: د. زكى تجبب محمود لبذه المحاورة في كتابه: "معاووات افلاطون"، نجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة (٢٩٦٦)، ص ص ٧٠-٧٠ (المترجم).

ولقد أصدروا حكمًا بإعدام (سقراط) بعد أن أضافوا ثمانين صوتًا جديدًا إلى أصوات الإدانة (المذكورة أعلاه)، بعدها قُيّد (سقراط ووضع في السجن)، وبعد انقضاء أيام كثيرة (١) تجرّع سقراط السم القاتل. ولكنه كان قد أمضى هذه الأيام في إجراء حوارات عديدة سامية ورفيعة المستوى (مع تلاميذه)، على نحو ما يروى لنا أفلاطون في محاورة فايدون. وفضلاً عن ذلك فقد ألف سعراط \_ تبعًا لما يرويه البعض \_ نشيد شكر وتسبيح، تسير مقدمته على النحو التالى:

٧.

"سَانَّمًا وتحية لَك، يَا أَبُولُلُون، يَا إِلَّهُ دَيْلُوس، وإلَيْكَ أَيْضًا يَا أَرْتَمْيُس! سَالُمًا إليكما، أيما التوأمان الشميران".

ويذهب ديونيسودوروس إلى أن (سقراط) لم يكن هو مؤلف هذا النشيد. ولكن (سقراط) (فيما يروى) ألف حكاية من حكايات أيسوبوس<sup>(۲)</sup>، لم تكن على درجة كافية من الصقل والمهارة، تسير مقدمتها على النحو التالي:

"قال أيْسوبوس ذات مرة لسكان مدينة كورنثة: "لا. تحكموا على الفضيلة بمعيار الممارة المستخدمة في ساحات القضاء التي يكثر فيما المحلفون". فقرة (٣ ٤)

وهكذا قضى (سقراط) نحبه واختفى من وسط البشر. ولكن سرعان ما أحس الأثينيون بالندم ووخز الضمير، حتى أنهم أغلقوا ساحة البالايسترا (= ساحة التدريب على الألعاب الرياضية) وساحة الجمناسيون، وقاموا بنفى

<sup>(</sup>١) ورنت بالنص اليونانى عبارة pollas hêmeras (= أيام كثيرة)، على عكس ما جاء بالترجمة الإنجليزية، وهو few days والحق أنها لم تكن أيامًا قليلة، بل كان على سقراط أن ينتظر فى سجنه حتى تعود السفينة المقسسة من جزيرة "هيلوسو"، وهى رحسلة تستغرق ثلاثين يوما، اتخذها الاتينوون أشهرا حرما لا يجوز القتل خلالها. ولقد أمضى سقراط هذه الأيام وهو يتحدث إلى صفوة مختارة من تلاميذه. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) يقول أفلاطون ــ في معاورة فايندون إن أستاذه سقراط لجأ إلى استرجاع الحكايات الخرافية الأيسوبوس، الإزجاء الوقت السذى قضاء في السحن في انتظار تنفيذ الحكم بإعدامه، والأرجح أنه لم يكن يقرأ من كتاب، وإنها كان يعتمد على السذاكرة. راجسع: محاورة فايندون، فقرة ١٠ جسه وراجع أيضا المقتاوات البلادونية، حزءة، رقم ١٦ (الراجع).

سائر من اتهموا سقراط، وحكموا على ميليتوس بالإعدام (۱). ولقد كرموا سقراط بإقامة تمثال برونزى له قام بصنعه ليسيبوس (۱)، ثم وضعوه في صالة المواكب. وما أن زار أنيتوس مدينة هيراكليا (۱) حتى أقدم سكان المدينة على طرده منها في اليوم نفسه. والحق أن الأثينيين لم يبدوا ندمهم على ما كانوا قد اقترفوه في حالة سقراط وحده، بل عبروا عن ندمهم أيضنا في حالات أخرى كثيرة سابقة. إذ إنهم قضوا (فيما سابق) بتغريم هوميروس على نحو ما يروى لنا هيراكليديس (۱) ملبغ خمسين دراخمة بزعم أنسه شخص مختل العقل.

وزعموا أن تيرتايوس<sup>(2)</sup> أيضًا شخص مجنون أو أحمـق، كمـا أنهـم كرموا أستيداماس ــ الذي كان ينظم الشعر قبل أيسخيلوس وزمرتـه مـن الشعراء ــ بإقامة تمثال برونزى له.

#### فقرة (٤٤)

ولقد وبخ يوريبيديس (الأثينيين على مسلكهم هذا) في مسرحيته بالاميديس بقوله:

"لقد ذبحتم العندليب فائق الحكمة ! أجل لقد ذبحتم عندليب الموسيات (= ربات الفن) الذي لم يضرَّكم أبدًا أدنى ضور ا(١)"، وكانت الرواية الخاصة بسه تسير على هذا النحو.

 <sup>(</sup>١) هذه الرواية مشكوك فيها للغاية، وذلك لأن العداء الأصدقاء سقراط وتلاميذه قد استمر في مدينة أثينا لفترة من الزمن بعد موتسه.
 (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) ليمييتوس Lysippos مثال يونانى عاش لبان القرن الرابع قبل العيلاد، وهو صاحب منرسة فى فن النحت، وبقال إنه صنع أكثر
 من أثف وخصصانة تمثال من البرونز، كما رسم عنذا من الصور النصفية للإسكندر الأكبر. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) مدينة قديمة في جنوب ايطاليا تقع بالقرب من خليج تارنتوم. (المترجم).

<sup>(\$)</sup> هو على الأرجح هيواقليديس البونطبي، وربما ورنت هذه الحكاية في إحدى محاوراته، ولم يقصد منها أن تحمل على محمل الجد. (المترجم).

 <sup>(°)</sup> تيرقليوس Tyrtacus (ازدهر حوالي ٦٥٠ ق.م.) شاعر يوناني اسبرطي يقال إن أشعاره الحماسية ألببت حماس أهل اسبرطة، فانتصروا على أهل ميسيقيا. لم يبق من أعماله سوى شفرات قليلة. (المترجم).

 <sup>(</sup>٦) وردت هذه الشنرة ضمن شنرات بورببيديس في الكتاب الذي قام بجمعه الأستاذ ناوك Nauck نحت عنسوان: Tragicorum
 (٦) وردت هذه الشنرة ضمن شنرات بورببيديس في الكتاب التراجيديا الإغريق)، وتحمل الشنرة رقم ٨٨٥ (المراجع).

ولكن فيلوخوروس(١) يؤكد أن يوريبيديس قد مات قبل سقراط.

ولقد ولد (سقراط) — كما يقول أبوللودوروس — في كتابه: "التقويم الزمنى" — إبان أرخونية أبسيفيون، في العام الرابع مسن الفترة الأوليمبية السابعة والسبعين (أي عام ٢٦٩ — ٢٨٤ق.م.)، وكان ذلك في اليوم السادس من شعر ثاوجيليون (أي عام ٢٩٩ — ٢٨٤ق.م.) وكان ذلك في اليوم السادس من شعر ثاوجيليون (أي عام جزيرة ديلوس عنه إنه يوافق يوم مولد الربة كما أنه اليوم الذي يقول أهل جزيرة ديلوس عنه إنه يوافق يوم مولد الربة أرتميس (أي ولقد توفي (سقراط) في السنة الأولى من الفترة الأوليمبية الخامسة والتسعين (أي عام ٥٠٠ ك - ٣٩٩ ق.م.) عن عمر يناهز السبعين عامًا. ويوافق ديمتريوس القاليري (أي على هذا الرقم تحديدًا، لكن البعض يقول إن سنة عند موته لم تتجاوز الستين عامًا.

فقرة (٥٤)

ولقد كان كلاهما \_ أقصد سقراط ويوريبيديس \_ تلميذين (من تلاميذ) أثاكساجوراس، الذى ولد في السنة الأولى من الفترة الأوليمبية الخامسة والسبعين، إبان أرخونية كالياديس (أي عام ٤٨٠ - ٤٧٩ ق.م.).

وفى تصورى أن سقراط كان يحاضر (تلاميذه) أيضًا في مباحث علم الطبيعة (إلى جانب مبحث الأخلاق)، حيث إنه كان عالى الأقال يلقى

<sup>(</sup>۱) فیلوخوروس (توفی ۲۹۰ ق.م.) سیاسی ومؤرخ آئینی، کتب کتابًا بعنوان "تناویهمٔ انتبیقا"، لسم تبسق ملسه سسوی شسنرات. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) وهو شهر أتبكى قديم يقابل النصف الأخير من شهر مايو والنصف الأول من شهر يونيو وفقًا لتقويمنا الحسالي، وهمو المشهر الحدى عشر في الصلة الماديكية. (المراجع).

<sup>(</sup>٣) هى نفسيا الاتهة دياتما عند الرومان، وهى شقيقة الإنه أيوللون وابنة زيوس من ليتو ١،৫١٥ وقد ولدت علسى جزيسرة ديلسوس !Delos؛ ولهذا يستشهد العزلف بأهل الجزيرة. وقد ظلت أرتعيس طوال حياتها عذراء، وهى ربة السصيد ومسلاحها القسوس. (شمترجم).

<sup>(\*)</sup> خطيب أثينى وسياسى (٣٥٠ – ٢٨٣ق.م.) حكم أثينا بعد عودة الديمقراطية، وهرب إلى الإسكندرية خوفا من حكم الاعدام، وعاش فترة من الزمن فى بلاط العلك بطلميوس الأول. وكان هو الذى أوحى إلى هذا العاهسل ببنساء الموسسيون ومكتبة الإسكندرية الشبيرة. (المترجم).

محاضرات في موضوع العناية الإلهية، وفقًا لما يرويه لنا اكسينوفون، رغم أن الأخير قد ذهب إلى أن (سقراط) اقتصر في محاضراته على مبحث الأخلاق وحده دون سواه. ولكن أفلاطون بعد أن ذكر أناكساجوراس وسائر الفلاسفة الطبيعيين الآخرين تحدث في محاورة الدفاع (فقرة ٢٦د) عن موضوعات ومجالات أنكر سقراط (أنها تدخل في مجال اهتمامه)، برغم أنه وضع الحديث بحذافيره على لسان سقراط.

ويروى لنا أرسطو أن ساحرًا ـ بعد أن وفد إلى مدينة أثينا قادمًا من سوريا ـ قد نتبأ بأن سقراط سوف يكابد أهوالاً عديدة، وبأن حياته ستنتهى نهاية عنيفة.

فقرة (٢١)

ولقد قُمت بنظم الأبيات التالية بنفسى وأهديتها لذكراه(١):

"أى سقراط، تجـرَّمُ الآن (كأسك) وأنت فى (قصر) زيبوس، فلقد أعلن الإله حقًا وصدقًا أنك حكيم، والإله هو الحكمة (مجسدة)! ذلك أنك حينما تناولت السم الزعاف على رؤوس الأشماد فى حضرة الأثينيين، دفعتهم فى الحقيقة إلى تجرُّم ذلك السم بشفاههم قبلك!".

ویذکر أرسطو – فی الجزء الثالث من كتابه عن الشعر – أن هنداك شخصا باسم أنطیلوخوس من لیمنوس، قد اشتبك هو وشخص آخر یدعی أنطیفون العراف فی ملاحاة جدلیة مع (سقراط) وانتقده نقدا مرا، بالطریقة نقسها التی تعرض لها من قبل فیتاغورس، علی ید کیلون من کووتون، والتی تعرض لها هومیروس فی حیاته علی ید سیاجروس، والتی تعرض لها اکسینوفاتیس الکولوفونی بعد مماته، والتی تعرض لها هیسیودوس أثناء حیاته علی ید کیکروبس، ثم تعرض لها بعد مماته علی ید إکسینوفانیس سابق الذکر، والتی تعرض لها بنداروس علی ید أمفیمینیس من جزیرة قوص.

<sup>(</sup>١) قارن: كتاب المختارات البالاتينية، جزء ٧، ايجرامة رقم ٢٦ (المراجم).

وكذلك بالطريقة نفسها التى تعرض لها طاليس على يد فيريكيديس، والتى تعرض لها بياس على يد سالاروس من مدينة بويبيني، والتى تعرض لها بيتاكوس على يد كل من أثتيمينيداس وألكايوس، والتى تعرض لها أثاكساجوراس على يد سوسيبيوس، والتى تعرض لها سيمونيديس على يد تيموكريون.

## فقرة (٤٧)

ومن بين هؤ لاء الذين خلفوا (سيقراط) وعرفوا باسم (الفلاسفة) السقراطيين يأتى على رأسهم في القمة: أفلاطون، واكسينوفون، وأنتيستينيس. ومن بين الأسماء العشرة التي وردت في الروايات المتواترة، نجت أن أكثرهم شهرة وذيوع صيت أربعة، هم: أيسسخينيس، وفايدون، ويوكليديس، وأرستيبوس. وحرى بي أن أتحدث في مبدأ الأمر عن اكسينوفون، أما أنتيستينيس، فسوف يُفصل القول فيه عند الحديث عن الفلاسفة المدرسة الكلبية. ومن بعد (إكسينوفون) سوف نتحدث عن الفلاسفة السقراطيين (الأصلاء)، ومن ثم ننتقل للحديث عن أفلاطون وتلاميذه، حيث إنه كان الفيلسوف الذي نبعت منه الفرق الفاسفية العشر(۱۱)، وحيث إنه كان الفيلسوف الذي نبعت منه الفرق الفاسفية العشر(۱۱)، وحيث إنه كان مؤسس المدرسة الأكاديمية ورئيسها. هذا هو إذن النهج الذي سأسير على منواله.

وهناك شخص آخر يحمل اسم سقراط، وهو مؤرم دون كتابًا ذا طابع جغوافي عن معالم مدينة أرجوس. وهناك كذلك شخص (ثان) يحمل اسم سقراط، وهو فيلسوف مشائي من إقليم بيثينيا (بآسيا الصعغرى). وهناك شخص (ثالث)أيضًا يحمل اسم سقراط، وهو شاعر من جزيرة قوص، دون كتابًا عن أسهاء الآلمة وألقايهم.

<sup>( 1 )</sup> هذا هو تقسيم فاللسفة اللفاق إلى عشر مدارس، وفقا لما ورد أنفا في الكتاب الأول من هذا المؤلف، فقرة ١٨ (المترجم).

# 

فقرة (٤٨)

كان اكسينوفون بن جريلوس مواطنًا أثينيًا من حىً يُدعى إرخيا، وكان شخصًا بالغ التواضع والبساطة، كما كان وسيمًا إلى أقصى حد. وهم يقصون علينا أن سقراط قد التقى به فى ممر ضيق، وأنه مد عصماه ليسد عليه الطريق، ثم سأله عن المكان الذى تُباع فيه كل أنواع الأطعمة. وبعد أن سمع (سقراط) إجابته عن هذا السؤال سأله سؤالاً آخر، هو: "وأين المكان الذه يغدو فيه البشر فيرين وشرفاء؟". وعندما شعر اكسينوفون بالحيرة والتردد، قال له (سقراط): "اتبعنى إذن وتعلم منى". ومنذ ذلك الحين أصبح اكسينوفون تلميذًا لسقراط. كذلك كان أول (تلميذ) يدون نقاطًا وملاحظات على محاضرات سقراط، ويقدمها للناس تحت عنوان: "الذكوبات". كذلك كان الكسينوفون) أول من دوّن كتابًا عن تاريخ الفلاسفة.

ويخبرنا أرستيبوس في الجزء الرابع من كتابه عن مظاهر الترف عند القدماء في أن (اكسينوفون) عشق كلينياس Kleinias، فقرة (٤٩)

وقال عنه ما يلي: "ذلك أن مشاهدتى لكلينياس أشمى لدى الآن من كل مطايب الحياة بين البشر. وإننى أفضًل أن أفقد بصرى ولا أرى أى شىء آخر لو قُدِّر لى أن أتطلع إليه وحده دون سواه. كما أننى أمقت الليل وأكره النوم لأننى لا أراه خلاله، ولكننى أحس بالامتنان والشكر تجاه النمار ونحو الشمس، لأنهما يمكنانى من مشاهدة كلينياس".

ولقد حظى (اكسينوفون) بصداقة (الملك الفارسي) قسورش بالطريقة التالية:

كان له ولى حميم يدعى بروكسينوس من إقليم بوبيوتيا<sup>(۱)</sup>، وكان هذا تلميذًا لجورجياس من ليونتيني (بصقلية) كما كان صديقًا (للملك) قورش. وكان (بروكسينوس) هذا مقيمًا في مدينة سارديس<sup>(۲)</sup> في بالاط (الملك) قورش. فأرسل رسالة إلى اكسينوفون في مدينة أثينا يدعوه فيها إلى القدوم إليه كي يحظى بصداقة قورش، فما كان من (اكسينوفون) إلا أن أطلع سقراط على الرسالة، وطلب نصيحته فيما يتعلق بمحتواها.

فقرة (٥٠)

فأشار عليه (سقراط) بالذهاب إلى مدينة دلفى لاستشارة وحسى الإله وأبوللون)، فاقتنع اكسينوفون بذلك وذهب لاستشارة وحى الإله، ولكنه لم يسأل (كاهنة) الإله عما إذا كان عليه أن يذهب إلى قورش أم لا، بل سالها عن الطريقة التى يفعل بها هذا الأمر.

ولقد لامه سقراط على هذا، لكنه مع ذلك طلب منه الذهاب (إلى قورش). وعندما وصل (اكسينوفون) إلى بلاط الملك قورش غدا أثيرا لديه، وأصبح في منزلة بروكسينوس تمامًا. ولقد روى لنا (اكسينوفون) التفاصيل التي دارت بينه وبين ذلك العاهل في كتابه عن المملة (التي شارك فيها مع الملك)، وعن رحلة عودته إلى أرض وطنه.

غير أن (اكسينوفون)، على أية حال، كان على عداء مع مينون من فارساليا، قائد القوات المرتزقة في أثناء الحملة. ولذا فقد أهانه وسخر منه

<sup>(</sup>١) به ويوتهما Boiôtia مقاطعة قديمة في الجزء الشرقي من وسط اليونان، تقع على امتداد شبه جزيرة ممتدة بين خلسيج كورنشة ومضيق بيوبه وبها، وعاصمتها مدينة عليهة. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) مدينة ساوهبهس Sardis مدينة تاريخوة تقع فى الجزء الغربى من أسيا الصغرى، على مقربة خمسين ميلا تقريبًا إلى الشرق من مدينة سميولي (= أزمير)، وكانت عاصمة ممنكة اليديا القديمة، وتُعدُّ أول مدينة سكت فيها النقود الفضية والذهبية. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) الكلمة البونائية المستخدمة للدلالة على هذه المعطقة التي جهزها الملك قورش بن دارا هي Anabasis، ومعناها الحرفي: "وهلة المتصهيم"، حيث ان خط سيرها كان من ساحل البحر الي داخل القارة عبر الجبال والمرتفعات، (المراجع).

آنذاك بتهمة أنه كان على علاقة عشق بغلمان يكبرونه سنًا، فضلاً عن أنه عير شخصاً آخر يُدعى أبولُونيديس بأن أذنيه كانتا متقوبتين (كالفتيات)(١). فقرة (٥١)

وبعد أن انتهت المعلة، وبعد حلول الكوارث التى وقعت فى بالد بونطوس<sup>(۲)</sup>، وكذا خيانة سيوثيس، ملك الأودريسيين، ققل (اكسينوفون) عائدًا أدراجه إلى آسيا (الصغرى)، بعد أن ألحق الجنود المرتزقة الذين كانوا يعملون فى خدمة قورش بصفوف جيش أجيسيلاؤوس<sup>(۲)</sup>، ملك الاسبرطيين، الذى كان (اكسينوفون) يحبه حبًا يفوق الوصف، وإبان تلك الفترة تم الحكم على (اكسينوفون) من قبل الأثينيين بالنفى بتهمة الانحياز إلى صف (عدوتهم) اسبرطة.

وعندما كان (اكسينوفون) فى مدينة إفسوس، كان بحوزته مقدارًا مسن النقود الذهبية، فأعطى نصفها لميجابيزوس، كاهن الربة أرتميس، لكى يحفظها معه كأمانة لحين عودته مرة أخرى، (وأخبره) أنه فى حال عدم رجوعه فإن عليه أن يقيم (بالنقود) تمثالاً (تكريمًا) للربة (أرتميس). أما النصف الثانى من النقود فقد أرسل به نذورًا وقرابين إلى (معبد) دلغى.

ثم إنه من بعد ذلك انطلق إلى بلاد اليونان بصحبة أجيسيلاؤوس، الذى تم استدعاؤه لشن الحرب ضد الطيبيين (١)، ومن ثم أغدق الاسبرطيون على (اكسينوفون) مظاهر سامية من مظاهر التكريم،

<sup>(</sup>١) قارن كتابه عن حملة قورش، الجزء التالث. فقرات ٢٦-٢٦ (المراجع).

 <sup>(</sup>٢) إليم قديم في الجزء الشمالي الشرقي من أسيا الصغرى يقع على سواحل البحر الأسود، نشأت فيه ايان القرن الرابع قبل الميلاد مملكة قوية عرفت بالمملكة البونطية. (المترجم).

 <sup>(</sup>٣) كان المسينوفون معجبًا بذلك العلك أشد الإعجاب، وبعد أن أعلنت أثنينا الحرب على اسبرطة أثر الولاء له على الولاء لمدينت.
 فأعانت مدينة الونا نفيه وصادرت أملاكه. (المعترجم).

<sup>( \$ )</sup> كان ذلك في أثناء الحرب مع مدينة كورنثة. (المترجم).

وبعد ذلك فارق (اكسينوفون) أجيسيلاؤوس، وشق طريقه صوب اسكيلوس Skillos (اكسينوفون) عن المدينة. ووفقًا لما يخبرنا به ديمتريوس من ماجنيسيا، فإن (اكسينوفون) كان يصطحب معه زوجته المسماة فيليسيا، ووفقًا لما يرويه دينسارخوس في يصطحب معه زوجته المسماة فيليسيا، ووفقًا لما يرويه دينسارخوس في (خطبته) للدفاع عن العبد المعتق الذي اتهمه إكسينوفون بالتمرد والعصيان، فإن (اكسينوفون) كان يصطحب معه (أيضًا) ولديه المدعوين جريلُوس في وديودوروس، اللذين كان يصطحب معه اليضا (تيمنَا) اسم ولدي زيبوس المنين كان يطلق عليهما (تيمنَا) اسم ولدي زيبوس المسترد منه اكسينوفون المال الذي كان قد أودعه عنده، وابتاع به قطعة أرض أهداها للإله. وكان يجرى خلالها نهر يُسمَّى سيلينوس Selinos، أسماه على اسم النهر الذي كان في مدينة إفسوس. ثم طفق (إكسينوفون) لسماه على اسم النهر الذي كان في مدينة إفسوس. ثم طفق (إكسينوفون) منذ ذلك الوقت فصاعدًا بيمضى وقته في الصيد، وإقامة الولائم لأصدقائه، وتدوين المؤلفات التاريخية، ولكن ديثارخوس يخبرنا بأن الاسبرطيين هم الذين منحوه منز لا ومزرعة.

فقرة (٣٥)

وفضلاً عن ذلك، فهم يروون لنا أن فيلوبيداس الاسبرطى قد أرسل إلى (اكسينوفون) — وهو فى (مدينة اسكبلوس) — هدية قوامها مجموعة من العبيد الأسرى من داردانوس، فتصرف فيهم (اكسينوفون) على النحو الذى راق له. وأن أهل إليس قد شنوا بعد ذلك حربًا ضد اسكيلوس، ونظراً

<sup>(</sup>١) ترفى المسئوفون بضيعة فى السكيلُوس كانت تابعة لاسبرطة فى نلك الوقت، ولقد قضى فيها قبل وفاته عشرين عانسا يعسيش عيشة سادة الريف، يزرع ويصطاد ويكتب. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) بولبديوكيس(بقلاتينية بوللوكس Pollux ) وكاستور، هما توأمان أتجبهما كبير الآلهة زيوس من لبدا، واشتير كلاهما بالقرة البدنية الفائقة ومهارات الملاكمة واقتال. (المراجع).

لنقاعس الاسبرطيين (عن مد يد العون لها) فقد نجح هؤلاء فى احتسلالها. أما ولداه فقد لاذا بالفرار إلى ليبريبون وكان فى صحبتهما خدم قليلون، بينما كان اكسينوفون قد رحل قبل ذلك إلى إليس، ومنها يمم صوب ليبريبون لكى يلتقى بولديه، ثم لاذوا جميعًا بالفرار من هذا المكان إلى كورنشة، حيث استقروا فيها. وفى تلك الأثناء أصدر الأثينيون قرارًا يقضى بمد يد العون إلى اسبرطة، ولهذا بعث (اكسينوفون) بولديه إلى مدينة أثينا كى يلتحقا بالخدمة العسكرية ويحاربا لصالح الاسبرطيين.

## فقرة (٤٥)

ووفقًا لما يرويه لنا ديوكليس في كتابه "سير دياة الفلاسفة"، فإن ولديه قد تلقيا تدريباتهما في اسپرطة ذاتها (وليس في أثينا). وبناء على ذلك فيان ديودوروس (أحد ولديه) قد خرج من المعركة سالمًا دون أن يلحق به أذي، ولكنه لم يقم بأى إنجاز متميز، وكان له ابن أسماه (جريللوس) على اسم أخيه. أما شقيقه جريللوس فكان قد التحق بسلاح الفرسان، وقاتل ببسالة قتالا مجيدًا في أثناء المعركة التي دارت رحاها حول منطقة مانتينيا، وسقط فيها قتيلاً على نحو ما يخبرنا به (المؤرخ) إفوروس في الجزء الخامس والعشرين (من مؤلفه التاريخي)، وذلك عندما كان كيفيسودوروس قائدًا عامًا للجيش.

ولقد قضى إبامينونداس<sup>(۱)</sup> نحبه أيضنًا فى هذه المعركة نفسها. ويقولون إن اكسينوفون كان يقدم القرابين (للأرباب) فى هذه المناسبة وهو يضع على

<sup>(</sup>۱) بیلمینونداس Epameinondas قاند صحری طیبی نو شهرة ذائمة ومقدرة فائقة (ولد عــــام ۲۰ ق.م.)، جمــــل مــــع زمیلــــه بیلوبیداس مدینتهما طیبة واحدة من أقوی المدن فی بلاد الیونان. ولقد تفتقت قریحته عن خطط حربیة باهرة مکنته من هزیمــــة اسبرطة فی موقعة لهیکتوا عام ۳۷۱ق.م. وهناك ایجرامة رائعة تمجد هذا النصر:

<sup>[</sup>انظر:Tod(N.M.),Greck Historical Inscriptions.vol..ii.no.130,pp.92-94]، قمت بترجمتها على النحو التالى: عندما كانت القابة للرمة الاسبوطي السواء .. لم ينس اكسينوكراتيس ورفاقه من الإله ...

الطيبيون هم الأعلون في الحرب هم الأباة .. وبصنان الرمم نعلن نصرنا وابشراء ا

فقو صاحة لويكترا كنا في حومة الوغي نبذل الحياة ... ولم نديم إبامينونداس وحده يسم جعائل الغزاة!(المر اجم).

رأسه إكليلاً (من الزهور)، ولكنه مالبث أن نزعه عن رأسه بعد أن جاءته الأنباء بمقتل (ولده) قد لقى حتفه ببسالة وفخار، أعاد الإكليل مرة أخرى إلى هامته.

## فقرة (٥٥)

ويروى البعض أن (اكسينوفون) لم يذرف الدمع (حزنًا على فلذة كبده) ولكنه اكتفى بالقول:

"كنت أعلم أن ابنى قد ولد ليمون". ويخبرنا أرسطو أن هناك عددًا لا حصر له من المؤلفين الذين دونوا أناشيد مديح ومرشيات يرشون فيها جريلُوس، وكانوا يبغون من وراء نظمها أن يواسوا والده، أو أن يجاملوه جزئيًا على الأقل. ويؤكد هرميبُوس في كتابه عن شيوفراسطوس أن إيسوقرطيس أيضًا قد نظم نشيد مديح عن جريلُوس. ولكن تيمون من ناحية أخرى هجا (اكسينوفون) وسلقه بالسنة حداد على النحو التالي (۱):

"عملان هزيلان لا يساويان شروى نقير، أو ثلاثة أعمال وربما أكثر من ذلك، هي تلك التبي تمضضت عنصا قريمة ذلك المدعو أكسينوفون، أو ذلك المدعو أيسمينيس اللذين يفتقران كلاهما للقدرة على الإقناع".

كانت حياته إنن على هذا النحو، ولقد ازدهر فى السنة الرابعة من المنت الرابعة من المنت الرابعة والتسعين ( ٤٠١ - ٤٠٠ ق.م.)، كما شارك في حملة (الملك) قورش إبان أرخونية إكسينايتيتوس خلال السنة التي سبقت موت سقراط.

<sup>(</sup>١) شفرة ٢٦د من أعمال تيمون المسماة بالقعائد بالعبائية الساغوة silloi. (المراجع).

فقرة (٥٦)

ولقد قضى (اكسينوفون) نحبه \_ وفقًا لما يخبرنا به اكتيسيكليديس(۱) Ktêsikleidês الأثينى \_ فى كتابه "قائمة الأواغنة والغائزين في الألعاب الأوليمبية" \_ فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية الخامسة بعد المائه، الأوليمبية" \_ فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية الخامسة بعد المائه، إبان أرخونية كاليديميديس Kallidêmidês (٣٦٠ \_ ٣٥ق.م.)، وكان ذلك فى العام الذى اعتلى فيه فيليبوس بن أمينتاس عرش مقدونيا. ولقد توفى (اكسينوفون) فى مدينة كورنثة، كما يخبرنا ديمتريوس من ماجئيسيا، بعد أن عاش عمرًا مديدًا (١) وصل فيه إلى سن الشيخوخة، وكان رجلاً نبيلاً فاضلاً جديرًا بالاحترام بوجه عام، كما كان مولعًا بركوب الخيل وبالقنص بصفة خاصة، ومن الواضح أنه كان ذا خبرة فى الخطط العسكرية حسب ما يبدو من مؤلفاته. كذلك كان (اكسينوفون) تقيًّا ورعًا ومحبًّا لنقديم الأضاحى والقرابين، وخبيرًا بأمور الكهانة والعرافة، واتخذ من (أستاذه) سقراط مـثلاً على يحرص على الاقتداء به.

## فقرة (٥٥)

ولقد دون (اكسينوفون) عددًا من المؤلفات تقدر في مجموعها بنحو أربعين كتابًا، اختلف (المؤرخون) في تقسيمها بصورة أو بأخرى، ومن أهمها نذكر الأعمال التالية:

- حملة (قورش = رحلة التصعيد) Anabasis، وبها مقدمة لكل جزء على حدة، ولكن لا توجد مقدمة عامة للكتاب بأسره.
  - تربىية قورش

<sup>(</sup>۱) اكترسوكابديس كاتب عرفنا بقاصيل أعداله من خلال ما ذكره الكاتب أثينايوس الذي يشير إلى كتاب "التقويم" فسي مؤلفة الشهير: وأدبة الغلاسفة، جزء ٦، فقرة ٢٧٦هـ، وجزء ٥٠، فقرة ٤٤٤ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) في الواقع إن المسينوفون لم يعثر طويلاً، على حد ما جاء هذا من ألفاظ على لسان ديوجينيس الابرتيوس، فقد عاش في الحقيقة ما يقرب من ستين عامًا فقط. وبالتالي فليس هذاك معنى للقول الوارد أعلاه بأنه عاش عمرا مديدا. (العراجع).

- المبلِّينيات.
  - الذكريات.
- منتدى الشراب.
- الهنمج الاقتصادي Oikonomikos.
  - عن الفروسية.
    - عن القنص
  - عن ممام قائد الفرسان.
    - الدفاع عن سقراط
      - عن معادر الدخل.
  - هييرون أو عن الطغيان.
    - أجبسبالؤوس.
- الدستور عند كل من الأثينيين والاسبرطيين.

هـذا، ويُنكر ديمــتريـوس من ماجئيسيا نسبة العمل الأخير الى (اكسينوفون). وهناك رواية مؤادها أن كتب (المؤرخ) تُوكيديديس التى لم تكن معروفة (آنذاك)، قد غدت ذائعة الصيت حينما قـام (اكـسينوفون) بنشرها بعد أن نقّحها وعدّل أسلوبها. ولقد أطلق على (اكسينوفون) اسم "ربة الفن الأتيكية"، نظرًا لحلاوة أسلوبه وروعة تعبيراته في القــص. وعلــي الرغم من تمتعه بهذه الميزة، فقد كان يشعر بالغيرة تجاه أفلاطون، كما كان الأخير يغار منه، كما سنذكر ذلك بالتفصيل عندما نتحدث عن أفلاطون.

وهناك إبجرامة قمتُ بنظمها تخليدًا لذكراه، وهي تسير على النحوالتالي(١):

"إن إكسينوفون لم يمض في طريقه صعودًا إلى بلاد فارس عن طريق قورش فمسب، ولكنه وضع على عاتقه أن يبشق طريقه إلى مقر زيوس بحثًا عن الصيت

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب المئتاوات البالاتينية، جزء ٧، إيجرامة رقم ٩٧، (المراجع).

الذائع. فلقد أوضم بجلاء أن أعمال الهيلينيين وإنجازاتهم ما هي إلا ثمرة من ثمار تعليمهم، كما أنه أعاد للأذهان حكمة سقراط التي تتميز بجمال يأخذ بالألباب!" وهناك إبجرامة أخرى (نظمتُها) عند وفاته (۱):

"أى اكسينوفون، برغم أن مواطنى (مدينة) كرانياؤوس وكيكروبس<sup>(۱)</sup> قد حكموا عليك بالنفى، بسبب مدبتك وولائك (للهلك) قصورش، فإن (مدينة) كورنشة قد أكرمت وفادتك واستضافتك، فجملتك تنعم بمجاهجها وتقر عينًا بكرمها، ودفعتك إلى أن تقرر أن تمكث فيها نشدانًا للراحة (الأبدية) ".

فقرة (٩٥)

ولقد عثرت في مصادر أخرى (على معلومات مؤادها) أن (اكسينوفون) قد ازدهر مع القلاسعة السقراطيين الآخرين إيان الفترة الأوليمبية التاسعة والثمانين (٢٢٤ – ٢٠٤ق.م.)(٦). ويذهب إسطروس Istros، إلى أن نفى (اكسينوفون) قد تم بقرار من يوپولوس، وأن استدعاءه من المنفى (بعد العفو عنه) كان بقرار (من يوپولوس أيضاً).

وهناك سبعة أشخاص يحمل كل منهم اسم اكسينوفون: الأول هو موضع حديثنا، والثانى شخص أثيني، شقيق بيثوستراتوس الذى نظم (الملحمة المتعلقة) بحياة ثيسيوس، والذى ألف ايضًا أعمالاً أخرى، من بينها سيرة حياة كل من إبامينونداس وبيلوبيداس (قائدى جيش مدينة طيبة).

أما الثالث فهو طبيب من جزيرة قوص، وأما الرابع فهو مؤرم دون تاريخ هانيبال. وأما الخامس فهو مؤلف لكتاب عن الموارق الأسطورية، وأما السادس فهو مثال من جزيرة باروس، في حين أن السابع شاعر من شعراء الكوميديا القديمة.

<sup>(</sup>١) لنظر: كتاب المئتارات البالاتينية، جزء ٧، ابجرامة رقم ٩٨. (المراجع)

<sup>(</sup>٢) المقصود بها مدينة أثينا التي تروى لذا الحكايات الأسطورية أن أول من حكمها كانوا ملوكا أسطوريين، ومنهم كراالاؤوس. ولقد كان كيكروبس أول ملك أسطورى عليها. وكان الأخير يصور على شكل مخلوق نصفه الأعلى إنسان ونصفه الأسفل ثعيبان، على اعتبار أنه كان واحداً من أبناء الأرض. ويرى الأستاذ مارقن برفال في كتابه "أثيقا السوداء": الجزء الثاني، المقدمة، أن كيكروبس هذا على الأرجح- من أصل مصرى. (المراجع).

 <sup>(</sup>٣) يبدو هذا التاريخ الذي ورد بالمصادر الأخرى متناقضًا مع التاريخ الذي يحتمل أن يكون قد ازدهـــر فيـــه كـــل مـــن أفلاطـــون واكمــينوفون. (المراجع).

# أيسخينيس Aeschines (ازدهر حوالى ٢٠٠ ق. م.)

فقرة (٦٠)

أيسخينيس(١) هو ابن خارينوس صانع النقانق، ويرى البعض أنه ابسن ليسانياس، وهو مواطن أثينى كان مُجدًا ومجتهدا منذ نعومة أظفاره، ومسن أجل هذا السبب لم ينفصل عن سقراط أبدًا. ومن هنا كان تعليق سقراط على ذلك بقوله: "إن ابن صانع النقائق هو الوحيد الذي عوف كيية يكرّمني". ولقد أخبرنا إيدومينوس أن أيسخينيس – وليس إقريطون (= كريتون) هو الذي نصح سقراط عندما كان في السجن بالهروب، وأن أفلاطون هو الذي وضع هذه الكلمات على لسان كريتون، لأن (أيسخينيس) كان أكثر ارتباطًا في صداقته بأرستيبوس (منه بأفلاطون). ولقد تواترت أقاويل مفتراة – وخاصة من جانب منيديموس من إويتوبا – مفادها أن معظم المحاورات التي ادعى أيسخينيس أنها من تأليفه هي في الحقيقة من تأليف سيقراط، وأن (أيسخينيس) حصل عليها من (زوجة سيقراط) اكساتئيبي. غير أن المحاورات التي قبل عنها من جانبهم إنها بدون بدايات، فإنها تعد (في رأينا) محاورات التي قبل عنها من جانبهم إنها بدون بدايات، فإنها تعد (في رأينا) محاورات مهلهلة للغاية، ولا تظهر شيئًا من حيوية (أسلوب) سقراط وقوته، فضلاً عن أن بيسستراتوس من إفسوس كان يردد القول بأنها ليست من تأليف أيسخينيس.

<sup>(</sup>۱) يشير قيه أفلاطون في معاورة المعام، فقرة ٣٣ جب، وهي الفقرة التي أنهى بها سقراط دفاعه عن التهمة الأولى، وبذأ يتحدث عن تهمة قباد الشباب، فقال: "إنما تمهة باطلة، وإن من المضور مجموعة من تكاميدته من بيقهم إقريطوروابده عربتوبولوس، وكذلك أنم أيسخيليس بمين المضور"، وينبغي علينا أن نحتر -كما ذكرنا آنفًا عند تعليقنا على مقولة أيسخيليس لسقراط في الفقرة رقم (٢٤) - من الخلط بين شخصين يحملان الاسم نفسه: أيسخيليس تلميز سقراط الذي يتحدث عنه ديسوجيليس هنا، وأيسخيليس المرابع الذي يتحدث عنه ديسوجيليس هنا، وأيسخيليس الخطيب الذي كان خصمنا ومنافسا لدوا الديوسشيليس. (المراجم).

وفى الحقيقة أن برسايوس يذهب إلى أن معظم (المحاورات) السبع من تأليف باسيفون الذى كان من أتباع المدرسة الإرببتربية، وأن (باسيفون) هو الذى قام بتصنيفها ضمن محاورات: "قورش الصغير" "هيراكليس الصغري"، "ألكبياديس"، ومحاورات أخرى ألفها كتاب آخرون. وأيًا ما كان الأمر، فإن هناك سبعة (أعمال) ألفها (أيسخينيس) تحمل بصمة سعراط وطابعه، أولها "ملتياديس" وربما كانت أضعفها لهذا السبب تشم "كالياس"، و"أكسيوخوس"، و "أسباسيا"، و"ألكبياديس"، و "تيلاوجيس"، و "رينون". ويقولون إن الحاجة هي التي دفعت (أيسخينيس) للذهاب إلى (بلط) ديونيسيوس، طاغية جزيرة صعلية، وإن أفلاطسون تجاهله الله ولكن أرستيبوس هو الذي قدمه (إلى الطاغية) وأوصى به خيرا، وإنه تلقى عطايا وهبات بعد أن ألقى عددًا من المحاورات.

فقرة (۲۲)

(ويقولون أيضًا) إنه بعد ذلك \_ أى بعد عودته إلى مدينة أثينا \_ لم يجرؤ على إلقاء محاضرات؛ نظرًا للتقدير الذى كان يحظى به آنذاك كل من أفلاطون وأرستيبوس، ولكنه كان يتقاضى أجرًا من التلاميذ الذين كانوا يحضرون محاضراته. ثم إنه من بعد ذلك ألف خطبًا قضائية لصالح طائفة من موكليه المجنى عليهم، وربما كان هذا هـو الـسـبب الـــذى حــدا (بالهجًاء الساخر) تيمون إلى أن ينعته بقوله: "تلكالأعمال هى التى تمفضت عنما مقدرة أيسخينيس، ذلك الكاتب الذي يفتقر إلى القدرة على الإقناع "(٢).

 <sup>(</sup>١) من المعروف أن أفلاطون سافر إلى جزيرة صقلية ثلاث مرات في عهد الطاغية ديونيسيوس الأب وابنه، وكان يسمى من وراء
 ذلك لإقامة مدينته الفاضلة، ولكن المحاولة انتهت ببيع الفيلسوف الشهير في سوق الرقيق (المترجم).

<sup>(</sup>٢) انظر فقرة (٥٥) أعلاه، وكذا الحاشية رقم (١) الموجودة بها. (المراجع).

وهم يروون لنا أن سقراط \_ حينما (رأى) ما يعانيه (أيسخينيس) من فاقة وفقر مدقع \_ ألح عليه في أن يقرضه مقدارًا من المواد الغذائية على أن يرده فيما بعد على صورة حصص مخفضة. ولقد تشكك أرسستيبوس \_ على نحو خاص \_ في (أصالة) محاورات (أيسخينيس). وعلى أية حال فعندما كان (أيسخينيس) يلقى إحدى محاوراته في مدينته ميجاوا سخر منه (أرستيبوس) بقوله: "من أين لكبهذا، أيها اللم؟".

فقرة (٦٣)

ويخبرنا بوليكريتوس من مبندى في الجزء الأول من كتابه "عن تاريخ ديونيسيوس" أن (أيسخينيس) قد ظل يقيم مع الطاغية (ديونيسيوس) حتى سقوط (الأخير) وطرده (من الجزيرة)، وأنه بقى في سراقوصة (العاصمة) حتى رجوع (الحاكم) ديون إليها. وهو يخبرنا أيضا بأن كاركينوس، شاعر التراجيديا، كان من الذين ظلوا معه (في الجزيرة)، ولقد بقيت لنا رسالة بعث بها أيسخينيس (الطاغية) ديونيسيوس. ومما ينهض دليلاً على أن (أيسخينيس) قد حظى بتدريب متقن في مجال الريطوريقا (تلك الخصائص) التي نجدها واضحة في خطبة دفاعه عن والد المدعو فاياكس، الذي كان قائدًا عامًا، وكذا في خطبة دفاعه عن ديون.

ونلاحظ أن (أيسخينيس) كان بوجه خاص مقلدًا (لأسلوب السوفسطائي) جورجياس من ليونتيني (في جزيرة صقلية). ولقد انتقده الخطيب ليسسياس في إحدى خطبه التي كان قد دونها تحت عنوان "عن الافتواء والتشهير"، ومن هذه الخطبة يتضح لنا أن (أيسخينيس) كان ريطوريقيًا (ضليعًا). ويُروى أنه كان (لأيسخينيس) تلميذ واحد لا سواه، اسمه أرسطو الذي كان لقبه ميثوس Mythos (ومعناه الأسطورة).

فقرة (٦٤)

ويعتقد بانايتيوس ـ من ناحية أخرى ـ أن المحاورات التى يمكن اعتبارها حقيقية وأصيلة من بين جميع المحاورات السقراطية، هى تلك المحاورات التى دونها كل من: أفلاطون، واكسينوفون، وأنتيستينيس، وأيسخينيس. ولكنه يشكك فى تلك التى دونها كل من فايدون ويوكليديس، كما أنه استبعد باقى المحاورات ورفضها جملة وتفصيلاً.

وهناك ثمانية أشخاص يحمل كل منهم اسم أيستخينيس، أولهم هو الشخص الذى نتحدث عنه، وثانيهم مؤلف لعدد من الكتابات الويطوريقية، وثالثهم هطيب كان مناهضا (الخطيب الأشهر) ديموستينيس. أما الرابع وهو أركادى و فكان تلهيذا (الريطوريقى) إيسوكراتيس، وأما الخامس وهو من مدينة ميتيليني فكانوا يطلقون عليه اسم "جلاد الريطوريقيين". أما السادس وهو من مدينة نيابوليس فكان فيلسوفا من أتباع المدرسة أما السادس وهو من مدينة نيابوليس من جزيرة رودوس، وأثيراً عنده، وأما السابع فكان وجل سياسة من مدينة ميتيليني، وأما الثامن فكان مثالاً.

# أرسىتىبئوس Aristippos (۳۵ - ۳۵۰ ق. م.)

فقرة (٥٥)

كان أرستيبوس بحكم مولده مواطنًا قورينائيًا(۱)، ولكنه توجه إلى مدينة أثينا حكما يقول أيسخينيس منجذبًا إليها بشهرة سقراط، وكما يخبرنا فاتياس من إويسوس وهو فيلسوف مشائى فيان (أرستيبُوس) كان يزاول السفسطة، وأنه كان أول شخص من أتباع المحدسة السقواطية يتقاضى أجرًا نظير (محاضراته)، وأنه كان يبعث بهذا الأجر إلى معلمه (أى إلى سقراط). وفي ذات مرة أرسل (إلى معلمه) مبلغ عشرين مينا(۱)، ولكن سقراط ردها إليه دون أن يقبلها قائلاً إن الروم daimôn (أى الجني) قد نهاه عن قبولها؛ ويبدو أن إرسال المال إليه في حد ذاته قد بعث النفور في نفسه. ولم يكن اكسينوفون يُكن (الأرستيبُوس) أية مشاعر للود أو يحس نحوه بالتآلف، ولهذا السبب فقد وضع على لسان سقراط حديثًا ضد أرستيبُوس (ينكر فيه) مبدأ اللذة (۱). وفي الحق أن ثيودوروس في كتابه عن المذاه بالفلسفية يسلقه بألسنة حداد، وكذلك يهاجمه أفلاطون في محاورته عن المفاه بأله المنائر في مكان

فقرة (٦٦)

ولقد كانت لدى (أرستيبوس) المرونة على أن يتكيف مع المكان والأشخاص، وعلى أن يقوم بدوره بمهارة في كافة الظروف

<sup>(</sup>١) كانت مدينة قوريدو Kyrênê مستعمرة بونانية على الساحل الأفريقي، شمال الليم برقة بليبيا. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) المينا mna عملة بوذانية قديمة مقدارها ١٠٠ دراخمة، أي ما يعادل تقريبًا مانة جنيه مصرى أنذاك.(المترجم).

<sup>(</sup>٣) جاء ذلك في عمله الذكريات، الجزء الثاني، فقرة ١ (المراجع).

<sup>(؛)</sup> جاء في مقدمة معاورة فايدود، فقرة ٥٩ جب، أن أرستوبوس كان في جزيرة إيجينا Acgina في ذلك اليوم الذي تجرع فيه سقراط شراب السم، (المترجم).

والأحوال، ومن هذا المنطلق فقد نال الحظوة لدى (الطاغية) ديونيسيوس أكثر من أى شخص آخر، حيث إنه كان قادرًا على أن يقلب الموقف لصالحه باستمرار. وكان (أرستيبوس) يستمد المتعة مما هو متاح وماثل للعيان، ولم يكن يرهق نفسه أو يطمح في الحصول على اللذة من الأمور غير المتاحة. ومن هنا فقد أطلعق (الفيلسوف الكلبي) ديوجينيس عليه لقب "الكلب الملكي"(۱).

و لأجل هذا السبب فقد همزه (الكاتب الساخر) تيمــون وعــرَّض بــه لانغماسه في حياة الترف، فقال عنه ما يلي:

"على مثل هذا النحو كانت طبيعة أرستيبوس المترفة، حيث إنه كان يتعرف على الأخطاء عن طريق اللمس" (٢).

ويروون أن (أرستيبُوس) أمر ذات مرة بشراء طائر من طيور الحجل فى مقابل خمسين دراخمة، وعندما سأله شخص بقوله: "أوليس فى مقدوركأن تشترى هذا (الطائر) بأوبول<sup>(٦)</sup> واحد فقط؟"، رد عليه بالإيجاب وهو يقول: "بلى وأيم الله! ولكن هناك خمسين دراخمة فى حوزتى بالفعل، (ويمكننى أن أدفعما شهناً له)"!

فقرة (٦٧)

وعندما طلب منه (الطاغية) ديونيسيوس ذات مرة أن يختار واحدة من بين ثلاث فتيات من فتيات الهوى، (فضلً أن) يأخذهن جميعًا وهو يقـــول:

<sup>(</sup>۱) تحمل كلمة الكليم معنى مزدوجًا، فغضلاً عن أنها تشير إلى ذلك الحيوان المعروف فهى اسم لفرقة فلسمفية هسى الكليمية، وقيسل إنها معيت بهذا الاسم لأنهم كانوا يجتمعون فى ضاحية تدعى كينوسسارجيس Kynosarges ، ومعناها الحسسرفى: الكلم المعويم"، أو لأنهم كانوا يعيشون كما يعيش المكلم، أو يحملون صفات المكلم، فهم يزمجسرون بغسضب ويستضون. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) شذرة ٧٧د من شذرات تيمون الهجاء، وفي هذا القول إشارة إلى نظرية أرستبلوس في الإحساس كمصدر المعرفة، وكان هــذا
 الإحساس يسمى أحياتًا "اللمع الداخلي" ((المترجم)).

<sup>(</sup>٣) الأوبول obolos عملة إغريقية قديمة تساوى سدس الدراخمة. (المترجم).

"ألم يكن الثمن الذي دفعه باريس ثمناً فادمًا، لأنه اختار واحدة فقط؟"(١). غير أن (أرستيبُوس) حينما ظفر بهن جميعًا ومضى برفقتهن ــ كما يروون ــ أطلق سراحهن بمجرد وصوله إلى مدخل مسكنه. كانت هذه إذن هلى طريقت بكاملها، سواء عند الاختيار أو عند الرفض، ومن أجل ذلك خاطبه استراتون ذات مرة ــ ويقول البعض إنه كان أفلاطون ــ بقوله: "إنكوحدك القصين إما بارتداء عباءة فاهرة أو التدثر بأسمال رشة"، ولقد تحمل (أرستيبُوس) الإهانة وصبر صبراً جميلاً حينما بصق عليه (الطاغية) ديونيسيوس ذات مرة، وعندما وبتخه شخص على ذلك قال له: "إذا كان السيادون يتحملون رذاذ مياله البحر لكي يصطادوا سمك القوبيون (=الشبوط)، أفلا يجدر بي أنا أن أتحمل وذاذ النبيذ المخلوط لكي أحصل على أسماك البُلْيني؟" (١).

وعندما كان (ديوجينيس الكلبى) يغسل ذات مرة الخضروات مر به (أرستيبُوس) فسخر منه الأول بقوله: "لو أنك تعلمت أن تجعل من هذه (الخضروات) غذاء لك لما كان عليك أن تغشى بلاط الطغاة أو ترتاد (قصورهم)!". فرد عليه (أرستيبُوس) قائلاً: "ولو أنك عرفت كيف تخالط الناس وتحظى بصداقتهم، لما كنت مضطرًا لغسل الخضروات!.". وعندما سئل (أرستيبُوس) عن الغنم الذي عاد عليه من در اسة الفلسفة قال: "المقدرة على أن أتحدث بشجاعة أمام الناس كافة". وعندما

<sup>(</sup>۱) باريس Paris أمير طروادى خطف هيلينى فتسبب فى حرب طروادة الشهيرة، والإشارة هنا إلى ما حدث من شجار بين الإلهات الثلاث، الثلاث: هبرا، وأغروبيتى، وأغينا، حول التفاحة الذهبية (تفاحة الشقاق) التى قنفت بها ربة النزاع إريسIris بين الربات الثلاث، ودب بينين النزاع حول أحقية كل واحدة منهن بالنظفر بالتفاحة التى كتب عليها (إلى الأجمل).. ولقد اختار أيوس باريس للحكم فى هذا النزاع، الذى حسمه الأخير بأن أعطى التفاحة إلى أغروبيتسى، التى وعنته بأن تزوجه أجمل نساء العالم قاطبة وهسى هيلينى، مما أدى إلى وقوع كارثة الحرب. راجع كتابنا: "معجم ديادات وأساطير العالم"، السجلد الثالث، ص١٠٠، والإشارة هنا تعنى أن أرستيبوس أثر السلامة، ورفض الاختيار مثل باديس، وفضل أن بأخذ الفتيات جميعين. (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) القوبيور kôbion أو الشهوط سمك نهرى ، أما الهليس فهو نوع من الأسماك البحرية الصغيرة الطويلة الجسم التي تكثر عند الشواطئ الصخرية. وهناك تلاعب بالألفاظ في هذه العبارة: حيث إن كلمة blennos التي تعنى سمك التلفيدوتفيث أيضنا معنسى القدر أو الهمالة. (المراجع).

عُيِّر ذات مرة على انغماسه فى حياة البذخ والترف قال: "لوأن مثل هذه الحياة المترفة كانت شرًّا مستطيرًا لما لجأ الناس إليما وهم يقيمون الاحتفالات الآلمة". وعندما سئل ذات مرة عن الميزات التى يحظى بها الفلاسفة قال: "لوأن القوانين كلما ألفيت فسوف نستم فى حياتنا على غرار ما نفعل الآن".
فقرة (٢٩)

وعندما سأله (الطاغية) ديونيسيوس عن السبب الذي يجعل الفلاسفة يطرقون أبواب بيوت الأثرياء، في حين أن الأثرياء لا يفعلون ذلك، قال:

"لأن الأولين يعرفون تمامًا ماذا يريدون، بينما الآخرون لا يعرفون". وعندما وبتخه أفلاطون على حياة الترف التي يحياها أجابه بقوله: "هل تعتقد أن ديونيسيوس رجل فاضل؟"، فلما رد عليه أفلاطون بالإيجاب قال له: "ومع ذلك فمو يعيش حياة أكثر منى إسراقًا وبدفًا، وبالتالي فلا يوجد ما يمنع الإنسان وغير (الفاضل) من أن يحيا حياة الترف". وعندما سئل عن الفارق بين المتعلمين وغير المتعلمين قال: "تمامًا مثل الفارق بين المتعلمين وغير وعندما كان (أرستيبُوس) يدخل ذات مرة بيت إحدى البغايا، تضر ج وجه أحد الغلمان الذين كانوا برفقته بحمرة الخجل، فقال له (مهونًاعليه): "ليست أحد الغلمان الذين كانوا برفقته بحمرة الخجل، فقال له (مهونًاعليه): "ليست فقرة (٧٠)

وعندما عرض شخص على (أرستيبُوس) لغزا وقال له: "قم بحله"، أجابه بقوله: "ولماذا أيما العابث تريد الحل ما دام اللغز، وهو ما زال مستغلقًا، قد سبب لنا كل هذه الأمور (المربكة)؟". وقال أيضنًا: "خير للإنسان أن يكون متسولاً من أن يكون جاهلاً، حيث إن من ينتمون للفريق الأول بحاجة إلى المال، ولكن المنتمين للفريق الثانى بحاجة إلى المال، ولكن المنتمين للفريق الثانى بحاجة إلى المرة سخر منه شخص فابتعد عنه وسار

فى طريقه، ولكن هذا الشخص استمر فى ملاحقته وهو يقول له: "لماذا تهرب؟"، فقال: "إذا كنت ترى أن من حقك أن تسب الناس، فأرى أن من حقى ألا أستمم إلى السباب". وعندما قال له شخص إنه يشاهد الفلاسفة وهم يقفون دائمًا بالقرب من أبواب الأثرياء، قال: "وكذلك الأطباء يقفون (دومًا) بالقرب من أبواب المرضى، ولكن لا يوجد أحد برغم ذلك يفضل أن يكون مريضًا على أن يكون طبيبًا". فقرة (٧١)

وتصادف أن (أرستيبُوس) كان يبحر ذات مرة إلى مدينة كورنثة (فوق منن سفينة)، فهبت عاصفة (عاتية) جعلته ينتحى جانبًا (وينهمك في التفكير)، فقال له شخص: "إنفا نمن معشر العوام من الناس لا نفرق ولا نفاف، أما أنتم معشر الفلاسفة، فقد غدوتم جبناء"، فأجابه بقوله: "إن كل فريق منا يجزع على حياته بطريقة مئتلفة". وعندما انتفخت أوداج شخص زهوًا بما يحظى بمن غزارة علم وسعة اطلاع، قال له (أرستيبُوس): "إن أولئك الذين يتخمون معدتهم بالطعام الوفير ويقومون بتدريبات بدنية شاقة جدًا، ليسوا بأفضل صحة من هؤلاء الذين يقتصرون في غذائهم على ما يحتاجونه فقط، وبالتالي فلا يستوي أنصار القصراءة الكثيرة وأنصار القراءة المؤيدة، (لأن كف قا الفرية

وعندما ترافع محام لصالحه أمام القضاء وكسب القضية، قال له: "بعاذا أفادك سقراط؟" فرد عليه بقوله: "لقد أفادنى بعذا الذي قلته، أعنى أن الكلمات التي قلتما عنى جميعًا كانت صحيحة".

<sup>(</sup>١) يثير أرستيبُوس هنا مشكلة المعرفة التى تؤسس على كثرة المعلومات، (أو المعرفة التى تبنى على الذاكرة والحفظ) فسى مقاسل المعرفة بالتمثل، أى التى تعتمد على التفكير، وهو يفضل الثانية بالطبع. وهو ما يعبر عنه الفلاسفة عادة بأن: المعرفة القائمة علم المعظم ناهم تقد المعرفة علم 1365. (المترجم).

فقرة (۲۲)

ولقد قدم (أرستيبُوس) أعظم (النصائح) لابنته أريتى Aretê، وذلك بأن دربها على احتقار ما يبدو (الناس على) أنه مهم، وعندما سئل من شخص عن ماهية الطريقة التي يمكن أن يغدو بها ابنه إنسانًا أفضل عن طريق التعلم، قال: "لا شيء آخر حقًا سوي أن لا يجلس في المسرم وكأنه حجر (جالس) فوق حجر".

وعندما جاءه رجل بابنه (ليصبح تلميذًا له)، طلب منه (الفيلسوف) خمسمائة دراخمة أجرًا، فقال له الرجل: "بوسعى أن أشترى بمثل هذا المبلغ عبدًا". فقال له (أرستيبُوس): "اشتره إذن وسيصبم لديك دينئذ عبدان". ولقد قال (أرستيبُوس) إنه يتقاضى أموالاً من معارفه وخلانه لا لفائدته الشخصية، بل لكى يعلم بها هؤلاء أوجه المصارف التى ينبغى عليهم أن ينفقوا فيها أموالهم. وعندما عيره شخص ذات مرة بأنه يستأجر ريطوريقيًا ليترافع لصالحه فى قضية، قال: "حسنًا! أو لست أستأجر طباخًا حينما أقيم وليمة؟".

وعندما أجبره (الطاغية) ديونيسيوس ذات مرة على أن يدلى بدلوه فى إحدى (النظريات) الفلسفية، قال: "أوليس من المضحك أنك تتعلم على يدى ما الذى (يمكن أن) تقوله، ومع ذلك تعلمنى متى ينبغى أن يقال؟". (ويحكون) أن (الطاغية) ديونيسيوس قد غضب من قوله هذا (غضبًا شديدًا)، وجعله يتخذ مكانه فى آخر مقعد على المائدة، ولكن (أرستيبوس) قال له: "لا ربب أنك أردت أن تنفقى بذلك تمجيدًا أكثر على هذا المكان!". وعندما تشدق متفاخرًا بمهارته فى الغطس قال له الفيلسوف: "أفلا تسستدى من مباهاتك بعمل (يمكن أن) يقوم به الدُلفين؟". وعندما سئل ذات مرة عن الفرق بين الحكيم وغير الحكيم، قال: "أرسل كليهما عاربًا ومجردًا من ثيابه وضعه بين غرباء،

وحيفظ سوف تعرف الفرق". وردًا على شخص كان يتفاخر بأن فى وسعه أن يشرب (خمرًا) كثيرًا دون أن يترنح من السكر، قال: "وكذلك البغل". فقرة (٤٤)

وقال (أرستيبُوس) ذات مرة الشخص عيرة بأنه يعساشر محظيّة (من الغوانى): "ما الفرق بين أن تتخذ لسكناكمنزلاً أقام فيه أناس كثيرون قبلك وبين أن تتخذ لسكنك منزلاً لم يقم فيه أحد من قبل؟"، وجاءه جواب السائل: "لا يوجد فرق"، فاستطرد قائلاً: "وما الفرق بين أن تبحر في سفينة أبحر على متنما قبلاً عشرات الآلاف من المسافرين، وبين أن تبحر في سفينة لم يبحر على متنما أحد من قبل؟" ؛ وكان جواب (السائل) على هذا السؤال: "ليس ثمة فرق". فقال (الفيلسوف): "إذن فالأمر بالنسبة لي واحد، سواء عاشرت امرأة نكمما من قبل وجال كثيرون، أو عاشرت امرأة لم ينكمما رجل قبلي".

وردًا على الشخص الذى اتهمه بتقاضى أجر على تعليم تلاميذه، رغم أنه واحد من تلاميذ سقراط، قال: "حسنًا! بالطبع إنى أفعل ذلك لأن سقراط أيضًا كان عندما يرسل له بعض الأشخاص قمدًا ونبيدًا، يأخذ قسطًا ضئيلاً فقط شم يعيد إليهم ما تبقى. وذلك لأنه كان يحظى (بصداقة) علية القوم في مدينة أثينا، (وكان لديه من) يقومون على خدمته وتدبير شئونه. أما أنا فليس لدى سوى عبدي يوتيخيديس الذي اشتريته (من حر) أموالي".

فقرة (٥٧)

وكان (أرستيبُوس يستمتع) بمعاشرة المحظيّة "لاييس"(١) وفقًا لما يرويه سوتيون في الجزء الثاني من كتابه "تعاقب الفلاسفة" لذلك عندما لامه القوم على ذلك، قال: "حسنًا إنني أمتلك لاييس، ولكنني لست ملكًا لما. ذلك أن الامتناع عن الملذات ليس هو أفضل مسلك فأفضل منه أن تتمتع بالملذات دون أن تخضع

<sup>(</sup>١) من المعروف أن أرستيبُوس كان على علاقة بغانية تدعى لاييس ١٢٥٤، وهو أمر سيرد تفصيلا بعد قليل. (السترجم).

السلطانها أو أن تكون عبدًا لها". وعندما لامه شخص على إسرافه في النفعم بالطعام الفاخر، قال له: "أولم تكن لتشترى (هذه الأطعمة) في مقابل أن تدفع ثمنًا لها ثلاث أو بولات فقط؟"، فلما جاءته إجابة الشخص بالإيجاب، أردف قائلاً: "حسنًا! إذن ليست لدى الآن أدنى رغبة في أن أحظى بمتعة تساوي متعتك باقتناء المال!".

وعندما كان سيموس، وصيف (الطاغية) ديونيسيوس \_ وهـ و وغـ د زنيم فريجى المولد \_ يتيح له (وهو في رفقته) معاينة منازل فاخرة ذات أسقف مرصعة بالفسيفساء، شرع (أرستيبوس) في السعال شم بـ صق فـي وجهه، وعندما ثارت ثائرة الرجل وغضب قال له (الفيلسوف): "معذرة فلم أجد هناكمكانًا مناسبًا أكثر من (وجمك) هذا".

فقرة (٧٦)

وعندما سأله خارونداس \_ ويقول البعض إنه كان فايدون \_ عن ذلك الشخص المتضمخ عطرا، قال: "إنه أنا (المخلوق) نكد الطالع، وأتعس منى حظًا هو ملك الغرس. ولكن حيث إنه لا يوجد من بين الكائنات الحية الأخرى مخلوق يمكن التقليل من قدره بناء على قيامه بهذا المسلك فانظر لماذا لا يكون الحال كذلك بالنسبة للإنسان! فسحقًا للفاسقين وويل للمخنثين الذين يشوهون سمعتنا حينما نستخدم (مثلهم) الأدهنة والعطور (الذكية)!".

وعندما سئل كيف مات سقراط قال: "كما أود أنا نفسى أن أموت!". ولقد زاره السوفسطائي بوليكسينوس ذات مرة، وبعد أن دخل داره وجد أن في معينته غيدًا حسانًا وطعامًا فاخرًا، فوجه إليه اللوم والتأنيب على ذلك. فسكت (أرستيبُوس) برهة من الوقت، ثم قال له: "هل بمكنك أن تنضم إلينا اليوم (في حفانا هذا)؟".

فقرة (۷۷)

فأوما (السوفسطائى برأسه) علامة على القبول، فرد عليه (أرستيبوس) بقوله: "فلماذا عنفتنا إذن وسلقتنا بألسنة هداد؟ من الواضم أنك تلومنا (فقط)

على النفقات التى أنفقناها وليس على (تناول) الطعام الفاخر!". وذات مرة كان خادمه (يسير) فى الطريق، وكان ينوء بحمل كمية كبيرة من الأموال وفقًا لما ورد فى محاضرات بيون والذين معه فصاح (أرستيبوس) به قائلاً: "تخلص من القسط الأكبر منها، ولا تحمل ما هو فوق طاقتك".

وكان (أرستيببُوس) ذات مرة مبحرًا، لكنه اكتشف أن السفينة كانت (ملكًا) لقراصنة، فأمسك (بين يديه) بقطع العملة الذهبية وطفق يعدها، ثم من بعد ذلك ترك قطع النقود (الذهبية) تسقط منه في البحر كما لو أن ذلك حدث بغير تعمد من جانبه \_ ثم انخرط بعد ذلك في البكاء والعويل.

ويروى البعض القصة بطريقة مختلفة، فيقولون إنه قال في هذا الصدد إن من الخير أن يفنى المال في سبيل أرستيبوس، من أن يفنى أرسستيبوس في سبيل المال. وذات مرة سأله (الطاغية) ديونيسيوس عن السبب الذي حدا به إلى الحضور (إلى بلاطه)، فأجابه بقوله: "لكي أمنم (لك) ما أملكه، ولكي أحصل (منك) على ما ليس بحوزني". ولكن البعض جعلوا إجابته على النحو التالي: "عندما كنت بحاجة إلى المكمة ذهبت إلى سقراط أما وإنى المان بحاجة إلى المال فقد جئت إلى المال فقد بين المال فقد بين المال فقد بين المال فقد بين المال المال فقد بين المال الم

فقرة (۷۸)

ولقد اعتاد (أرستيبوس) أن يدين البيشر الدنين يدققون ويفحصون ويمعنون النظر عند شراء الأوانى الفخارية، فى الوقت الذى لا يملكون فيه معيارًا (واحدًا) يحكمون به على الحياة، فيتعاملون معها رجمًا بالغيب، وينسب البعض هذه المقولة إلى ديوجينيس (الكلبى). وفى ذات مرة أصدر (الطاغية) ديونيسيوس أمره ـ تحت تأثير الشراب (المسكر) ـ بأن يرتدى كل واحد من الحاضرين عباءة قرمزية، وأن ينخرط فـى الرقص، ولكن أفلاطون رفض ذلك وهو يردد (البيت التالى):

#### "فها أنا بالشخص الذي يرتدي ملابس النساء"".

أما أرستيبوس فقد ارتدى (العباءة القرمزية) وانخرط فـــى الــرقص، وكان على استعداد لأن يردد القول التالى:

"ذلك أنــه حتــى فــى غمار القــصف البــاذى والمجـون، فــإن اتــصافك بـالمـصافة لـن يـوردك أبـدًا موارد التــملكة "(<sup>۲)</sup>.

فقرة (۷۹)

وفى ذات مرة تقدم (أرستيبوس) بالتماس إلى (الطاغية) ديونيسيوس لصالح صديق له، ولكنه عندما فشل فى تحقيق مطلبه خرَّ جائيًا عند قدمى (الطاغية)، وحينما عاب عليه شخص هذا المسلك (المشين) قال له: "لست أنا الملوم بل ديونيسيوس الذي جعل سمعه في قدميه". وعندما كان (أرستيبوس) يقيم فى آسيا وألقى القبض عليه من قبل أرطافيرنيس Artaphernês، وهي آسيا وألقى القبض عليه من قبل أرطافيرنيس الفارسى، قال له شخص: "أوتتمسك برباطة جأشك حتى في هذه الطروف (الرهيبة)؟" فرد عليه بقوله: "أجل، أيها الغر، وهل يحق لي أن أتمسك برباطة جأشي أكثر من الآن، وأنا على وشك الدوار مع أرطافيرنيس؟".

وكان (أرستيبوس) قد اعتاد أن يصرح بأن هؤلاء الذين يتبعون في در استهم المناهج المعتادة، لكنهم يقصرون عن (إجادة) الفلسفة، إنما مئل مثل خُطَّاب بنيلوبي (أ). ذلك أن أولئك (الخُطَّاب) قد يفلحون في الظفر

<sup>(</sup>١) بيت مأخوذ من مسرحية يوربيديس التراجينية: "عابدات بالهوس"، رقم ٨٣٦ (المراجم).

<sup>(</sup>٢) بيت مأخوذ من المسرحية نفسها للكاتب نفسه، رقم ٣١٧ (السراجع).

<sup>(</sup>٣) المرزبان Satrapcs هو الوالى الغارسي لإحدى المقاطعات أو البلاد التابعة لحكم الإمبر الطورية الغارسية قديما. (السترجم).

<sup>(</sup>٤) بنيلوبى Penclope هى زوجة أوديسيوس، بطل ملحمة الأوديسة، وهى العرأة التى كان يضرب بها المثل قسيمنا فسى الوفساء والإخلاص، حبث ظلت تتنظر زوجها عشر سنوات طوال مدة حرب طروادة، وعشر سنوات أخرى ضل فيها البطل طريقه عند عودته حتى وصل الى وطنه ايثاكى، ولما تنمر الأمراء والنبلاء بسبب عدم وجود ملك على جزيرتهم إيثاكى طوال هذه المسدة، كانت بنيلوبى توهمهم بأنها تتسح ثوبا لزوجها الفائب، ولكنها كانت تنقض مساء ما كانت تنسجه نيازا، ولمل فى إشارة القسر أن الكربم إلى التوبية فيارا، ولمل فى إشارة القسر أن الكربم إلى التوبي للقامة بمدائها ما يوحى بأن العصور القديمة أنذاك كانت تعسرف قسمة بنياسوبى بتفاصسيلها. (العراجع).

بميلانتو Melanthô أو ببوليدورا Polydôra أو بواحدة من سائر الوصيفات، ولكن الحظ لن يحالفهم أبدًا في الظفر بموافقة سيدة المنزل (=الملكة) على الزواج.

#### فقرة (۸۰)

ومثل هذا القول قد ينسب أيضًا إلى أريسطون، حيث إن (الأخير) يروى لنا أن أوديسيوس حينما هبط إلى العالم السفلى (= هاديس)، شاهد تقريبًا كل من لقوا نحبهم وفارقوا الحياة وأجرى معهم حوارًا، لكنه لم يسشاهد بعينيه الملكة نفسها.

وعلى ذلك، فعندما سئل أرستيبوس ذات مرة عن الموضوعات التى ينبغى على الغلمان من ذوى الملاحة فعلها، قال: "إنها تلك التى سوف يبغيدون منها عندما يصبحون رجالاً".

وردًا على الشخص الذى انتقد (أرستيبُوس) بسبب تركه لسقراط وذهابه إلى ديونيسسيوس، قال: "لقد ذهبت إلى سقراط بهدف التعلم، وذهبت إلى ديونيسيوس بغرض اللهو (والترويم عن النفس)".

ولقد قال له سقراط ذات مرة، حينما حصل (أرستيبُوس) على مـــال من تدريسه: "من أبين لككل هذا المال الوفير؟"، فأجابه (أرستيبُوس) بقولــه: "من المصدر الذي تحصل منه أنت على (المال) القلبل".

#### فقرة (۸۱)

وعندما قالت له فتاة من فتيات الهوى ذات مرة: "أنا حامل منك"، ردّ عليها (أرستيبُوس) بقوله: "ليس بوسعكأن تكونى على يقين من ذلك، إلا بمقدار ما يمكنك التعريم به عندما تنطلقين وسطحقل زاخر بنبات الأسل(=الشوك) من أنك قد أصبت بوخزة شوكة بعينها من أشواكه". ولقد اتهم شخص ما (أرستيبُوس) بأنه ينبذ ابنه نبذ النواة، وكأنه ليس من صلبه، فقال

له: "حسنًا! نحن نعرف أن البلغم وحشرات الفراش مثل البق جزء منا ومن نتاجنا، ولقد ولكننا نلقى بما إلى أبعد مكان ممكن عنا لأنها غير ذات نفع بالنسبة لنا". ولقد حظى (أرستيبُوس) ذات مرة بمبلغ من المال من لدن ديونيسيوس كهبة، أما أفلاطون فلم يأخذ من (هذا العاهل) سوى كتاب، وعندما لام شخص (أرستيبُوس) على ذلك أجابه بقوله: "ذلك لأننى كنت بحاجة إلى الأموال، أما أفلاطون فكان بحاجة إلى الأحوال.

وردًا على من سأله عن السبب الذى جعله يترك ديونيسيوس يفند أقواله ويدحض أفكاره، قال: "هو السبب نفسه الذي يجعل الآخرين يفندون أقوال (ديونيسيوس) ويدحضون أفكاره".

فقرة (۸۲)

ونظرًا لأن (أرستيبُوس) كان لا يفتاً يطلب المال من (الطاغية) ديونيسيوس، قال له الأخير: "بلى! ولكنك قات إن (الرجل) المكيم ليس بحاجة إلى شيء". فرد (أرستيبُوس) على هذا بقوله: "ادفيسم (أولاً) ثم دعنا نناقش هذا الموضوع بعدها". فلما دفع له (العاهل) المال الذي أراده، قال: "ها أنت تسرى الآن أننى لم أعد بحاجة للمال!". وعندما ألقى (الطاغية) ديونيسيوس على مسامعه البيتين التاليين:

"إن ذلك الذي يغشى بـلاط الماكم ويتبردد عليـه إنـما هو عبـد ولـن بـصبـم حرًا أبـدًا" (١).

ردَّ عليه (أرستيبُوس) بقوله:

"إن من يأتي إلبكوهو حُرٌّ فلن يغمو عبدًا أبدًا"(٢).

<sup>(</sup>١) هذان البيئان موجودان في شفرة بقيت لنا من إحدى مسرحيات سوفوكليس المفقودة، ورقمها هو ٧٨٦ في كتـــاب الأســــئاذ ناوك Nauck : "شفرات كتاب التواجيديا الإغويق": Nauck : "شفرات كتاب التواجيديا الإغويق": T. G. F. =Tragicorum Groccorum Fragmenta (المراجع).

 <sup>(</sup>٢) وهذا البيت مأخوذ أيضا من شذرة من إهدى مسرحيات سوفوكليس المغفودة، ولقد ذكره بلوتارخوس في عمل من أعماله، هـو:
 عن حياة بمومد الأكبو، فقرة ٨٨ (السراجع).

ولقد ذكر ديوكليس Dioklês هذه القصة في كتابه عن حياة الفلاسفة، على . حين ينسب كتاب آخرون هذه النوادر ذات المغزى anekdota إلى أفلاطون. ويُروى أن (أرستيبُوس) بعد أن اشتد غضبه على أيسخينيس، قال له بعد برهة قصيرة من الزمن: "أما آن الأوان لكى ننهى ما بيننا من خلاف ونكف عن التصرف بمهاقة؟ أم أنك تنتظر حتى يأتى شخص ليفض ما بيننا من نزاع في مجلس شراب؟".

### فقرة (۸۳):

فأجابه (أيسخينيس) بقوله:"بكل سرور". وهنا قال له أرستيبوس:
"تذكر إذن أنه برغم أننى أكبر منكسناً، فإننى كنت أول من سعى (للمعالحة)"
فرد عليه أيسخينيس قائلاً: "مردى! أجل وحق (الربة) هيرا، لقد تحدثت بالدق، وإنك
لخير منى بمراحل وأفضل (خلقاً). ذلك أننى أنا البادئ بالعداوة، في حين أنك أنت
البادئ بالعلم (ومشاعر) العداقة". كانت هذه هي الأقوال (المنسوبة إليه والمنطوية على سرعة بديهته).

وهناك أربعة أشخاص يُسمَّى كل منهم باسم "أرستيبُّوس": أولهم هـو الشخص الذى نتحدث عنه، والثانى مؤلف دون كتابًا عن إقليم أركاديا، أما الثالث فهو سبط أرستيبُوس (الأول) من ابنته، وتتلمذ على يد والدته. وأما الرابع فهو فيلسوف من فلاسفة المدرسة الأكاديمية الجديدة.

والكتب التالية هي الكتب التي نسب تأليفها إلى (أرستيبوس)، الفيلسوف القورينائي.

- كتاب عن تاريخ ليبيا في ثلاثة أجزاء، بعث به (الفيلسوف) الى (الطاغية) ديونيسيوس.
- كتاب يحتوى على موس وعشرين محاورة، بعضها باللهجة الأتيكيـة،
   وبعضها باللهجة الدورية، على النحو التالى:

# فقرة (۱۸)

- أرتابازوس،
- إلى الغرقي الذين تحطمت سفنهم،
  - إلى المنافيين .
  - إلى رجل فقير .
  - إلى (المحظية) لاييس.
  - إلى بوروس Poros.
  - إلى (المعظيَّة) لاييس عن المرآة.
    - هرميس (= رسول الأرباب).
      - حلم،
- إلى القائم على أمر مجلس الشراب .
  - فيلوهبلوس
  - إلى الفِلان والأصدقاء،
- الى من انتقدوه لنضوعه لربقة النبيذ المعتق وسبى الغواني.
  - إلى من انتقدوه لحياته المترفة وتبذيره.
    - رسالة إلى ابنته أريتى -
  - إلى شَمْص كان يدرب نفسه للاشتراك في الألعاب الأوليمبية .
    - استغمام،
    - استغمام آخر ·
    - قول مأثور موجه إلى ديوينسيوس
      - فهل مأثور آفر عن تمثال ،
    - قول مأثور آخر عن ابنة ديوينسيوس،
      - إلى شخص ظن أنه أهين ·

#### -- إلى شفص هاول جاهدًا أن يكون ناصدًا.

ويقول البعض إن (أرستيبُوس) قد ألَّف سنة مؤلفات من المقالات، بينما يذهب قوم آخرون – ومن بينهم سوسيكراتيس الرودى – إلى أنه لم يؤلف كتابًا قط.

# فقرة (٥٨)

وطبقًا لما يرويه سوتيون Sôtiôn فى الجزء الثانى من كتابه "عن السيرة"، وكذلك باتايتيوس Panaitios، فإن (أرستيبُوس) قد دون المؤلفات التالية:

- عن التعليم.
- عن الفضيلة .
- الحث (على دراسة الفلسفة).
  - أرتابازوس.
  - حطام السفن الفارقة .
    - المنفيون.
    - ستـ مقالات.
- ثلاثة أجزاء عن الأقوال المأثورة.
  - إلى (المحظية) الييس.
    - إلى بـوروس.
    - إلى سقراط،
      - عن العظ.

ويقول (أرستيبوس) إن غاية (الحياة) عبارة عن حركة لطيفة ينجم عنها الإحساس<sup>(۱)</sup>. وحيث إننى كتبت عن سيرة حياته، فدعنى أنتقل للحديث (الآن) عن (فلاسفة) المدرسة القورينائية الذين تتلمذوا على يديه، رغم أن هناك نفر امنهم يسمون بأتباع هيجيسسياس Hêgêsias، ونفر الخسرين يسمون بأتباع أنيقيريس Annikeris، ونفر الخرين يسمون بأتباع أيقيريس Phaidôn، ونفر التباع فايدون Phaidôn، الذين كان يُطلق على أكثر هم أهمية اسم المدرسة الإربترية.

فقرة (٨٦)

وكان تعاقب هؤ لاء الفلاسفة على النحو التالى:

تتلمذ على يد أرستيبوس كل من ابنته أريتى وأيتي وبيت وبس Aithiops من مدينة بطلهية (۱)، وأنتيباتروس من قوربنة. ثم تتلمذ على يد ابنته أريتى كل من أرستيبوس (الثانى) (۱) الذى عرف باسم: "المتتلمذ على يد والدته"، وكذا تلميذه ثيودوروس الذى عرف باسم "الملحد"، ثم فيما بعد باسم "الإله" (أو المقدس).

ثم تتلمذ على يد أنتيباتروس إبيتيميديس Epitimides من قورينة، الذي كان تلميذه بارايباتيس Paraibatês، الذي كان تلميذ بارايباتيس

<sup>(</sup>۱) الإحساسات الذاتية، هي أساس السلوك العملي عند أرستيبوس، قارن ترجمتنا لكتاب فردريك كوبلسمستون تساويهم الفلسطة، المجلد الأول، ص ۱۸۳ (المترجم). ويرى الباحثون أن هذه النجملة كان ينبغي أن تأتي في خاتمة الفقرة رقسم (۸٦) وألا تسأتي تبلها (المرتجم).

<sup>(</sup>٢) يقول مترجم الطبعة الإنجليزية إن هذه المبارة ضرب من التمهيد لتلخوص قيم اللذة ومعتقداتها، وهو ما سوف يشغل المصفحات القادمة تحت عناوين أربعة، هى: (١) أرستيبوس (٢) هيجيسياس (٣) أتيقيريس (٤) ثيودوروس. وسوف يرد فيما بعد عرض لما بين هؤلاء من اختلاقات. ويقول كوبلسمتون (ص١٨٣) إن هؤلاء الفلاسفة قد ورثوا الجانب الأكبسر مسن أفكارهم عسن أمستيوس، وإنهم يمثلون نزعة فلسفية أكثر مما يمثلون مدرسة بالمعنى الدقيق ليذه الكلمة. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) لو أن هذه المدينة سعبت - كما كانت العادة - على اسم أحد العلوك البطائمة، فإنه من المستحبل أن يكون واحدا من مواطنيها قد تتلفذ على يد أرستيبوس الذى كان تلميذا لسقراط، وحتى لو افترضننا أن حفيده (أرستيبوس الثاني) هسو السذى كسان أسستاذا الأيثيويس هذا، فإن المشكلة تظل عسيرة على الحل، (المراجع).

<sup>(</sup>٤) هو سبط أرستيبوس القوريناني، ربته أمه وعامته وأسمته على اسم جده. (المترجم).

من هیجیسیاس الذی کان یناصر فکرة الموت انتحارًا، وأنیقیریس الذی قام بافتداء أفلاطون (۱).

هؤلاء إذن هم الذين النزموا بتعاليم أرستيبُوس، وعُرفوا باسم (فلاسفة) المدرسة القوريدائية، وكانوا يعتنقون الأفكار التالية:

أن هناك حالتين هما: اللذة والألم، والأولى منهما وهى اللذة عبارة عن حركة لطيفة ناعمة، أما الثانية وهى الألم فهى حركة فظة خشنة.

(ونادوا) بأنه لا توجد لذة تختلف عن لذة أخرى، وأنه لا توجد لذة أكثر إمتاعًا من غيرها. وأن الحالة الأولى (وهى اللذة) مقبولة لدى جميع الكائنات الحية، أما الحالة الثانية (وهى الألم) فممقونة ومستهجنة. غير أن لذة الجسد وهى الغاية – وفقًا لما يعلنه بنايتيوس فى كتابه عن الفوق الفلسفية – ليست هى اللذة المستقرة التى تأتى عقب زوال الآلام والتحرر من القلق، والتي قبلها إبيقوروس ( = إبيقور) وأكد على أنها الغاية. كذلك ذهبوا إلى أن هناك فرقًا بين الغاية والسعادة: فالغاية هى اللذة الجزئية، أما السعادة فهى محصلة الذات الجزئية، التى تشتمل فى داخلها على كل من اللذات التى انتهت وتلك التي سوف تتحقق.

# فقرة (۸۸)

واللذة الجزئية مرغوب فيها لذاتها، في حين أن السعادة ليست (منشودة) لذاتها بل من أجل اللذات الجزئية. أما القول بأن اللذة هي الغاية، فهو ثابت

<sup>(</sup>۱) في زيارة أفلاطون الثاثة الطاغية ديوينسيوس الابن، كاد الفيلسوف الشهير أن يتعرض إلى كارثة، حيث إن الطاغية أوصسى ربّان السفينة بقتله، إلا أن الربان باع الفيلسوف الكبير عبدا في سوق النخاسة، ولولا أن قيض الله تلميـذا عرف والسنراه وافتداه، لكانت الفلسفة قد خسرت علما من أعلامها القدامي، راجع الرسالة السابعة الأفلاطون التي ترجمها الدكتور عبد النفار مكاوى بعنوان "المفقذ: قراءة لقلم أفلاطون"، كتاب الهلال، العدد ٤٤٠، أغسطس ١٩٨٧، وأيضنا كتابنا الطاغية: "مواسمة فلسفية لمحوومن الاستبداد السياسي". (المترجد).

من منطلق أننا ننجذب إليها منذ نعومة أظفارنا ثم نألفها فيما يلى ذلك من زمن، ثم عندما نحصل عليها لا نبحث عن شيء سواها، ولا نتحاشي شيئا قدر تحاشينا لما هو ضدها، أي الألم. واللذة خير حتى ولو كانت صادرة عن أشد أنواع (السلوك) قبحًا – على نحو ما يذكر هيبوبوتوس في كتابه عن الفوق الفلسفية – فحتى لو افترضنا أن الفعل شاذ، فإن اللذة (المصاحبة له) ستظل مرغوبة فيها لذاتها وستظل أمرًا خيرًا.

# فقرة (۸۹)

أما إزالة الألم - كما شرحها إبيقوروس - فهى تبدو لهم وكأنها ليست لذة على الإطلاق، بل غياب للذة ينتج عنه الألم. وهم يعتبرون أن كلا مسن (اللذة والألم) موجودان معًا فى الحركة، وأن غياب الألم - مثله في ذليك مثل غياب اللذة - لا يشكل حركة، حيث إن غياب الألم أمر مماثل لحالة شخص مستغرق فى النوم (لا أكثر ولا أقل). وهم يذهبون إلى أن فريقا من الناس يمكن أن يفشلوا فى اختيار اللذة بسبب انحراف (فكرهم)، فليست جميع اللذات والآلام الروحية ( = العقلية) ناتجة عن ما يقابلها من لذات أو آلام جسمية. فنحن - على سبيل المثال - نشعر بابتهاج لرخاء وطننا يماثل في مقداره الابتهاج الذى نحس به لرخائنا الخاص. وفضيلاً عن ذلك، فهم لا يقرون بأن تكون اللذة مستمدة من الذاكرة أو من توقع الخير، وهو ما راق (الفيلسوف) إبيقوروس.

### فقرة (۹۰)

ذلك أنهم يذهبون إلى أن الحركة المؤثرة في السذهن تستنفد بمرور الزمن، كما أنهم يرون أن اللذات ليست ناتجة عن مجرد النظر أو السمع وحدهما. فنحن نصغى حقًا باستمتاع إلى أولئك الذين يحاكون النواح، في حين أنهم في الحقيقة يفعلون ما هو بعيد عن الإمتاع. كذلك فانهم يطلقون

على الحالات الوسطى أسماء (خاصـة)، هي: غياب اللذة وغياب الألم. وهم – على أية حال – يؤكدون على أن اللذات الجسدية أفضل بكثير من اللهذات الروحية (= العقلية)، وعلى أن الآلام الجسدية أسوأ بكثير من (الآلام العقلية)، وعلى أن هذا هو السبب في أن المذنبين يعهنون بالأولى أكثر مما يعذبون بالثانية. وذلك لأنهم يعتقدون أن الألم في حالتها أشد فظاعة، وأن الاستمتاع باللذة أكثر ملاءمة؛ وانطلاقًا من هذا السبب، فإنهم يولون (الجسم) عناية أكبر من (العقل). وبناء على ذلك، فعلى الرغم من أن اللذة مرغوبة في حد ذاتها، فإنهم يعتقدون أن الأمور الناتجة عن لذات بعينها كثيرا ما تكون ذات طبيعة مسببة للألم، أي تصبح الضد المباشر للذة. وبناء على هذا فإن تراكم اللذات المؤدية إلى السعادة يبدو بالنسبة لهم أمرًا أشد ما يكون صعوبة.

# فقرة (۹۱)

ثم إنهم لا يقبلون (تمامًا النظرية) القائلة بأن كل رجل حكيم يعيش في سعادة، وأن كل رجل مأفون يعيش وهو يكابد الألم، ولكنهم يرون أنها (نظرية) تصدق (فقط) في الغالب الأعم.

ويكفى الإنسان أن يستمتع ولو بلذة واحدة تحل عليه بحلاوتها وعنوبتها. كما أنهم يعلنون أن الفطنة خير، رغم أنها لا تنشد لذاتها بل لما يترتب عليها من نتائج، وأن المرء يتخذ صديقه بدافع النفع والفائدة، تمامًا مثلما يحب المرء جزءًا من جسمه ما دام نافعًا له ومفيدًا. ويرون أن هناك قسطا من الفضائل موجود حتى لدى الحمقى، وأن التدريبات البدنية تسهم فى اكتساب الفضيلة، وأن الحكيم لن يلجأ إلى الحسد أو إلى العشق أو إلى التمسك بالخرافات (وتصديق) الخزعبلات، لأن هذه الأمور ناجمة عن ضلال في الفكروخطل في الرأى. غير أن (الحكيم) مع ذلك قد يشعر بالألم ويحس بالخوف، لأن هذه مشاعر طبيعية.

# فقرة (۹۲)

كما أن الثروة أيضًا ناتجة عن اللذة، مع أنها ليست شأنًا مرغوبًا فيه لذاته. وهم يذهبون أيضًا إلى أنه يمكن إدراك المشاعر، ولكن لا يمكن إدراك الأمور التى تولدت عنها المشاعر. ولقد عزفوا عن دراسة مباحث الطبيعة بسبب انعدام المعرفة اليقينية فيها بصورة بادية للعيان، ولكنهم ركزوا على مباحث المنطق نظرًا لما فيها من نفع وفائدة.

غير أن كلاً من ملياجروس في الجزء الثاني من كتابه عن الآراء الفلسفية، وكذا كليتوماخوس في الجزء الأول من كتابه عن الفرق القلسفية، يخبرنا بأنهم يعتقدون أن مباحث الطبيعة ومباحث المنطق أمران كلاهما غير ذي نفع، لأن الإنسان متى أنقن تعلم النظرية الخاصة بالخير والشر، يمكنه أن يتكلم بطريقة سليمة، وأن يتخلص من الخرف من الموت.

# فقرة (۹۳)

وهم يعتقدون أنه لا يوجد تصرف عادل أو نبيل أو وضيع بالطبيعة، ولكن بالقانون والعرف. ومع ذلك فإن الرجل الخير لن يقدم على ارتكاب أى فعل غير لائق، بسبب ما يترتب على ذلك من عقوبات تُفرض وأحكام تتشأ. كما أنهم يعتقدون أن الرجل الحكيم له وجود بالفعل، وأن التقدم يمكن تحقيقه سواء في الفلسفة أو في المسائل الأخرى. وهم يذهبون إلى أن ألم شخص قد يفوق ألم شخص آخر، وأن الحواس ليست دائمًا صادقة.

ولقد تبنى أتباع مدرسة هيجيسياس – كما يطلقون على أنفسهم – الغايات نفسها، ألا وهي اللذة والألم.

وليس هناك (وفقًا لاعتقادهم) امتنان ولا صداقة ولا فعل للخير، نظرًا لأن هذه (السلوكيات) لا تُختار لذاتها، بل تُختار بناء على الفائدة الناتجة عنها، وبالتالى فلا وجود لها في غياب هذه الفائدة.

### فقرة (۹٤)

ومن رأيهم أن السعادة مستحيلة تمامًا؛ لأن الجسم مثقل بآلام كثيرة، ولأن النفس تشارك الجسم في آلامه هذه، فتغدو فريسة للاضطراب والقلق. (ويعتقدون) أن الحظ كثيرًا ما يكون محبطًا للأمل، وبالتالي فإن السعادة لا يمكن أن تتحقق بسبب هذا كله. وهم يعتقدون - فضلاً عن ذلك - أن الحياة والموت مرغوبان كليهما، وأنه لا يوجد شيء مسبب للذة أو غير مسبب لها بالطبيعة، وأن شعور الناس باللذة أو بالامتعاض والألم من شيء ما راجع إما إلى ندرته أو إلى قلبه، أو إلى الإفراط في وجوده. وهم يرون أن الفقر والغني ليس لهما علاقة باللذة، وذلك لأن الأثرياء أو الغقراء لا يستعرون باللذة بطريقة محددة، تكون وقفًا على فريق منهم. كذلك يعتقدون أن العبودية والحرية، ونبل المولد ووضاعته، وكذا الصيت الذائع ونقص الشهرة، كلها أمور لا اعتبار لها في حساب اللذات.

# فقرة (٩٥)

ومن رأيهم أن الحياة ذات فائدة بالنسبة للأحمق، ولكنها غير ذات بال بالنسبة للحكيم، فالرجل الحكيم يضع نصب عينيه أن يكون النفع نبراسه في كل ما يقوم به، حيث إنه لا يعتقد بوجود شيء آخر من الأشياء مساو لهذا الأمر في الجدارة والاستحقاق، فحتى لو بدا أنه سيجنى أعظم المنافع من أمر ما، فإن الأمور الأخرى لن تكون سواء في جدارتها لما يمكنه الحصول عليه بنفسه. وهم يرفضون كذلك الحواس، حيث إنها لا تودى إلى اكتساب المعرفة الدقيقة، ويعتقدون أيضًا بوجوب فعل كل تصرف يبدو لنا عقالنيًا

أو منطقيًا. ثم إنهم يعلنون أن علينا أن نتسامح إزاء الأخطاء؛ لأنه لا أحد يخطئ بإرادته، بل هو يضطر إلى ذلك تحت تأثير المعاناة أو الألم، وأنه لا ينبغى لنا أن نكره (الناس) بل أحرى بنا أن نقوم بتعليمهم على نحو أفضل. وهم يرون أن الرجل الحكيم لن تكون له مثل هذه الميزات على سواه في اختيار الخيرات، أو العزوف عن الشرور، بل سيجعل غابته هي أن يعيش بغير ألم في البسم وبغير قال في النفس.

فقرة (٩٦)

(ويرون) أن هذه هي الميزة التي يمكن أن يحصل عليها الناس، حينما لا يفرّقون (في حكمهم) بين الموضوعات التي نتتج اللذة.

أما أتباع مدرسة أنيقيريس فيتفقون مع هؤلاء في مباحث أخرى، فهم يقرون بأن الصداقة والامتنان وتوقير الوالدين، كلها أمور توجد في الحياة (الواقعية)، وأن (الإنسان الخير) قد يتصرف أحيانًا بدافع من (حب) الوطن. ومن هنا ، فحتى لو شعر الشخص الحكيم بمضايقات تكدره فان يكون مع ذلك أقل في سعادته، حتى ولو كان كل ما يحصل عليه هو لذات قليلة. ومن رأيهم أن سعادة الصديق ليست مطلوبة في حد ذاتها؛ وذلك لأن جاره لا يشعر بها، وأن المعرفة ليست كافية (في حد ذاتها) لكي تولد داخلنا الإحساس بالشجاعة والثقة بالنفس، ولكي تجعلنا نرتفع فوق آراء عامة الناس.

ثم إنهم يعتقدون أنه لا بد من تكوين العادات وتشكيلها، لأن الاستعدادات السيئة تتزرع داخلنا منذ نعومة أظفارنا.

فقرة (۹۷)

ومن رأيهم أننا ينبغى أن نتمسك بالصديق وأن نعض عليه بالنواجذ، لا من أجل المنفعة التى قد نغنمها من ورائه فقط – بمعنى أنه حتى لو قصر في تحقيقها فلا يجمل بنا أن ننصرف عنه وننبذه – بل من أجل المشاعر

الطيبة التى اكتسبناها، والتى تدفعنا إلى تحمل الصعاب والشدائد فى سبيلها. وبرغم أننا نجعل اللذة هى المبتغى والهدف، وبرغم أننا نحس بالضيق والكدر إذا ما حرمنا منها، إلا أننا مع ذلك نتحمل هذا راضين مغتبطين من أجل حبنا لصديقنا.

أما فيما يتعلق بأنباع مدرسة ثيودوروس، فقد اكتسبوا تسمية مدرستهم من اسمه، كما سبق أن ذكرنا أعلاه، ومن تبنى معتقدات و آرائه. وكان ثيودوروس رجلاً ينبذ الآواء السائدة عن الآلهة بحذافيرها. ولقد عشرت مصادفة على كتاب من تأليفه عن الآلهة، وهو ليس كتابًا تافهًا بحال من الأحوال. فهم يقولون إن إبيقوروس قد استمد معظم ما كتبه من هذا الكتاب. فقرة (٩٨)

وكان ثيودوروس تلميذا من تلاميذ أثيقيريس، وتلميذا أيضا من تلاميذ ديونيسيوس المجادل، على نحو ما يذكر أنتيستينيس في كتابه "تعاقب الظلسفة". ولقد اعتبر (ثيودوروس) أن الفرح والحزن هما غاية (الحياة)، وأن أولهما وهو الفرح – ناتج عن الفطنة، وأن الثاني – وهو الحزن – ناتج عن الحماقة. وهو يسمى الفطنة والعدالة خيرات، بينما يسمى أضدادهما بالشرور، على حين يعتبر اللذة والألم وسطا (بين الخير والشر). وهو ينكر الصداقة لأنها لاتوجد سواء بين الحمقى أو بين الحكماء، ذلك أن الصداقة تختفي بين الحمقي حينما تنقضي المنفعة أو تزول، أما الحكماء فهم مكتفون بينواتهم، وبالتالي فهم ليسوا بحاجة لأصدقاء. وكان (ثيودوروس) يعتقد أن من المنطقي بالنسبة للشخص الخير ألاً يغامر بحياته دفاعًا عن وطنه؛ نظرًا لأنه لا ينبغي له أن ينبذ الفطنة من أجل فائدة وغنم يحوز هما الحمقي وحدهم.

### فقرة (۹۹)

وكان (ثيودوروس) يعلن أن العالم هو وطنه، وأن السرقة والزنا وتدنيس المقدسات أمور يمكن السماح بها في المناسبات، حيث إنه لا يوجد فعل من هذه الأفعال وضيع بطبيعته – هذا لو أننا ألغينا الأحكام المسبقة بصدده – وهي أحكام ترسخت بغرض السيطرة على الحمقي من الناس. ومن رأيه أن الشخص الحكيم بوسعه أن ينغمس علانية في ما تهواه نفسه من تصرفات بدون أدنى غضاضة. وكان يستخدم في هذا السياق حججًا وأقيسة على النحو التالي:

- "هل المرأة البارعة في النحو ذات نفع ببغاهي مقدار براعتها في النحو؟".
   والجواب: "نعم".
- "ومن جدید، هل المرأة الجمیلة ذات نفع بیضاهی مقدار ما تتمتع به من جمال؟ وهل الغلام أو الشاب الوسیم ذو نفع بیضاهی مقدار ما بتمتع به من وسامة؟. و الجواب فی الحالتین هو: "نهم".

### فقرة (۱۰۰)

- "ومرة أخرى، هل الغلام أو الشاب المليم يمكن أن يبغدو ذا نفع يضاهى مقدار أنهم على المليم على المليم ال
- "ومن جدید، هل هو ذو نفع لنا عندما نقترب منه أو نتقرب إلیه؟" ·
  و عندما كان سامعوه يقرون بصحة وجهة نظره، كان يمضى فى حججه
  حتى منتهاها، فيقول:
- "إذن فلو أن إنسانًا استخدم شيئًا اقترب منه بقصد الاستفادة منه، لا يكون قد ارتكب خطأ، وبالتالي فإن استخدام الجمال بغرض الاستفادة منه لا يعد خطأ من نوع ما". وكان (ثيودوروس) يمضي في مثل هذه التساؤلات حتى يتمكن من تعزيز براهينه وإثبات حجبه.

ويبدو أنه سمى "إلمًا" theos بناء على السؤال التالى الذى وجههه له "استيلبون Stilpôn"، وهو: "أى ثيبودوروس، هل أنت بالفعل تتعف بما تعلنه عن نفسك؟". فلما أجابه بالإيجاب قال (استيلبون): "أوتعلن إذن أنكإله (۱)" فأومأ (ثيودوروس رأسه) بالإيجاب. فعاد (استيلبون) ليقول من جديد: "إذن أنت إله"، فقبل (ثيودوروس) هذا منه بغير غضاضة. ولكن (استيلبون) ابتسم قائلاً: "ولكنك أيما الوغد، بهذه الطريقة سوف تقر بأنك غراب زيتون ليسعر إلا، وأنك مماثل لعشرات الألوف من الأشياء الأخرى!."

وكان ثيودوروس جالسًا ذات مرة بجوار يوريكليديس، الكاهن الذي يشرح الأسرار المقدسة (۱) فابتدره بالحديث قائلاً: "أى يوريكليديس، فبرنى عن هؤلاء الذين بدئسون الأسرار المقدسة." فأجابه يوريكليدييس بقوله: "إنهم أولئك الذين يقومون بإفشائها لعامة الناس." فرد عليه (ثيودوروس) بقوله: "إذن فإنك قد دنست (الأسرار المقدسة) بالفعل، هيث إنك قمست (الآس) بإفشائها لعامة الناس (عندما شوحت هذا لي)!

ومع ذلك فقد كاد (ثيودوروس) يمثل (بوصفه منذنبًا) أمام معكمة الأربيوباجوس Areiopagos) - وكان في هذا خطر وبلاء عظيم - لو لم يقم ديمتريوس الفاليري بإنقاذه (من هذه المحنة). وفي هذا الصدد يخبرنا

<sup>(</sup>١) يقول المترجم الفرنسي في هناك تلاعبًا بالألفاظ في استخدام كلمة theos بالبونائية، فعندما قال اسستولبون في البسودوروس السه theos فربما كان يعنى بهذا الجزء الأول من السم البودوروس، الذي يعني عطية الله أو ههة الله. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) وظيفة نشخص كان يقوم بتفسير الأسرار الدينية وتأويلها، إذ كان رئيس الكهنة – بعد الاحتفالات الدينية – يسشرع فسى تفسمير الأسرار المقدسة دلخل صالة معتمة. (المنزجم).

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة موافقة من لفظين، هما: Areios (- صفة كل على الإله أريس - مارس عند الرومان)، وكلمة pagos (-تل)، وهو تل يقع غرب الأكروبوليس، وتروى الأساطير أن الإله أريس، إله الحرب، قد حوكم فوق هذا النال بتهمة قتل هقيروثيس ابسن الإله بومبيدون، الذي كان مولما بابنة الإله آريس. ولقد روى أيسخيلوس في ثلاثيته الرائمة "الأووسعتيا" أن أورستيس ابسن أجلممنون، قد حوكم فوق هذا النال أيضنا بتهمة قتل أمه كليتمنسترا. ولقد أسست فوق هذا النال المحكمة العليا الأثينية على عهد كل من الزعيمين لراكون وصولون. وكانت هذه المحكمة تنظر في جرائم القتل الداية والمروعة. (المراجع).

أمفيكر اتيس - فى كتابه عن الرجال ذوى الشعرة - أنه أدين وحُكم عليه بــشرب السم.

فقرة (۱۰۲)

ولقد أمضى (ثيودوروس) فترة من الزمن في بلاط (الملك) بطلميوس (الأول) ابن لاجوس الذي بعث به ذات مرة سفيرا إلى (الملك) ليسيماخوس ابن لاجوس الدى بعراة وصفاقة قال ليسيماخوس أنه يتحدث إليه بجرأة وصفاقة قال له: "خبرنى، يا ثيودوروس، أولست الشخص الذي تم نفيه من مدينة أثينا؟". فأجابه (ثيودوروس) بقوله: "ما سمعته صحيم! فحيث إن مدينة أثينا لم تستطم أن تتحملني بالقدر الذي عجزت فيه سيميلي (۱) عن تحمل ديونيسوس، قامت بطردي". وعندئذ قال له ليسيماخوس مرة أخرى: "احرص إذن على أن لا. تأتي الينا مرة أخرى". فقال له (ثيودوروس):

"(ثق أننى) لن أفعل ذلكما لم يبعث بى بطلهيوس (سفيرًا)!". وكان ميثراس، وزير الملك ليسيماخوس، واقفًا إلى جواره، فعلَّق على ذلك بقوله: "يبدولي أنك الا تتجاهل الآلمة فقط، بل تتجاهل الملوك أيضًا". فردً عليه (تيودوروس) قائلاً: "كيف (تقول) عنى إننى أتجاهل الأرباب، وفي ظنى أنك عدو الألمة؟".

<sup>(</sup>۱) بطلميوس الأول الملقب بالهنافذ Sõier، هو أول ملسك مقسدوني لمستصر (تسوفي عسام ۲۸۵ ق.م.)، أمسا ليسميملفوس Lysimachos (۳۵۰–۲۸۱ ق.م.) فهو قائد مقدوني من قواد الإسكندر الأكبر، وتولى حكم اثواقيها بعد وفاة الإسكندر الأكبر عام ۳۲۳ ق.م.، وأصبح ملكاً عليها عام ۳۰۱ ق.م. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) سيميلى هى لبنة كالموس ملك طيبة من هارمونها فى الأساطير اليونانية، وأم الإله فهونيسوس من زيوس، وقع كبير الألهة فى غرامها وكان يتردد عليها كثيرا. وعنما كشف زيوس لها عن صورته الحقيقية – بناه على الحاح منها – وسط بسرق ورعد احترقت الفتاة بالسنة اللهب. راجع القصة بالتفصيل فى كتابنا: "معجم ديافات واساطير العالم"، المجلد الثالث، ص ٢٣٤، مكتبة مديولى، القاهرة عام ١٩٩٦ (المترجم).

ويروون إن (ثيودوروس) كان يسير ذات مرة في مدينة كورنثة، وكان في صحبته رهط من تلاميذه، فلما لاحظ ذلك ميتروكليس الكلبي (۱) الذي كان يغسل آنذاك حزمة من نبات المقدونس قال له: "إيه، أيها السوفسطائي، إنك مقاً لن تكون بحاجة لكل هذا الحشد من التلاميذ، لو أنككنت تغسل الخضروات!".

وهنا رد عليه (تيودوروس) قائلاً: "ولو أنك عرفت كيف تعاشر الناس وتسامرهم، لما كانت بكحاجة لغسل الخضروات!".

فقرة (۱۰۳)

ولقد رویت هذه الحکایة نفسها - كما سبق أن ذكرنا - (على أنها حدثت) بین دیوجینیس وأرستیبوس.

تلك كانت شخصية ثيودوروس والأمور التى تتعلق به. فلقد توجه فى ختام حياته إلى مدينة قورينة، وعاش فى بلاط ملكها ماجاس، وحظى لديه بمقام رفيع وتكريم عظيم. ويقال إنه حينما طرد من مدينة قورينة أول مرة، علق على ذلك بملاحظة طريفة رشيقة، حيث قال: "حسنًا فعلتم، يا مواطنى قورينة، بطردكم لى من ليبيا إلى بلاد اليونان!".

وهناك عشرون شخصاً يحمل كل واحد منهم اسم ثيودوروس: أولهم هو ثيودوروس ابن رويكوس من جزيرة ساموس، وهو الشخص الذى نصح بوضع قطع من الفحم تحت أساس المعبد المشيد في (مدينة) إفسوس، حيث إن الأرض هناك كانت مشبعة بالرطوية؛ وبالتالي فقد أعلن أن الفحم الخالي من اللحاء الخشبي سوف يغدو صلبًا ومقاومًا للبلل والرطوية.

(٢) وأما الثانى فهو عالم هندسة من مدينة قورينة، وكان تلميذًا لأفلاطون.

<sup>(</sup> ۱ ) ميتروكليس Mêroclês فيلسوف يوناني ازدهر في القرن الرابع قبل الميلاد، وهو تلميذ ثيوفراسطوس، ولكنه اعتنق المذهب المكلمي فيما بعد، وهو أول فيلسوف يجمع مصنفات من أثوال الفلاسفة وحكاياتهم. (المنترجم).

- (٣) وأما الثالث فهو الغيلسوف موضع حديثتا.
- (٤) وأما الرابع فهو مؤلف لكتاب بالغ الروعة عن الأصوات الموسيقية.

### فقرة (۱۰٤)

- (٥) وأما الخامس فهو حجة في التأليف الموسيقي منذ بدايته في عصر ترياتدروس.
  - (٦) وأما السادس فهو فيلسوف رواقي.
  - (٧) وأما السابع فهو مؤرم كتب عن تاريخ الرومان.
- (٨) وأما الثامن فهو من مدينة سراقوصة (بضقاية)، ودون مـــؤلفًا
- (٩) وأما التاسع فهو من مدينة بيزنطة، ومتخصص في الفطابة السياسية.
- (١٠) وأما العاشر فهو ريطوريقي أيضًا، وذكره أرسطو في كتابه "موجز تاريخ النطابة".
  - (١١) وأما الحادى عشر فهو نحَّات من مدينة طيبة.
  - (١٢) وأما الثاني عشر فهو رسام ذكره (السوفسطائي) بوليمون.
  - (١٣) وأما الثالث عشر فهو وسام أثبيني كتب عنه مينودوتوس.
- (١٤) وأما الرابع عشر فهو رسام من إفسوس ذكره تيوفانيس في كتابه عن الرسم.
  - (١٥) وأما الخامس عشر فهو شاعر إبجراهات.
  - (١٦) وأما السادس عشر فهو كاتب دوَّن مؤلفًا عن الشعراء.
  - (١٧) وأما السابع عشر فهو طبيب، وكان تلميذا الثنينابيوس.
  - (۱۸) وأما الثامن عشر فهو فيلسوف رواقي من جزيرة خيوس.
- (۱۹) وأما التاسع عشر فهو فيلسوف رواقي أيضًا من مدينة ميليتوس (= ملطية).
  - (٢٠) وأما العشرون فهو شاعر تراجيديا.

# (فايدون Phaidôn)

فقرة (١٠٥)

كان فايدون (١) مواطنا من إليس ينحدر من نسل عائلة نبيلة، ثم وقع فى الأسر حينما احتُلُ وطنه، فاضطر للإقامة فى منزل أشبه بالسجن. ولكنه كان يحتال للخروج من باب هذا المنزل ليرتاد مجلس سعراط (ويسستمع إلى محاضراته)، إلى أن حث سقراط ألكبياديس أو كريتون لدفع الفدية وتحريره. ومنذ ذلك الوقت بدأ يدرس الفلسفة بوصفه مواطنًا حرًا.

ولقد سلقه هييرونيموس في كتابه عن تعليق الحكم بألسنة حداد، وأطلق عليه اسم "العبد".

ومن المحاورات التى ألفها وثبتت نسبتها إليه نجد محاورتين، هما: زوبيروس وسيمون. أما المحاورة التى تحمل عنوان نبيكياس فهى محاورة مشكوك فى صحة نسبها إليه، وأما المحاورة التى تسمى ويديوس فيقول البعض إنها من تأليف أيسحينيس، ويقول البعض الآخر إنها من تأليف بوليأينوس. وأما محاورة "أنتيماهوس" أو "الشيوم"، فهى أيضنا محاورة مشكوك فى نسبتها إليه، وأما محاورة "حكايات الإسكافي" فينسبها البعض إلى أيسخينيس.

ولقد خلفه (فى مدرسته تلميذه) بليستانوس من إليس، ثم خلفه من الجيل الثالث منيديموس من إربينويا وأتباعه، وكذا أسكلبياديس من فليوس الدى انضم إلى مدرسته بعد أن ترك مدرسة استيلبون. وحتى ذلك العهد كانت مدرسة (فايدون) تُعرف باسم مدرسة إليس، ولكن منذ أن تولى أمرها

<sup>(</sup>١) فليدون هو صنيق سقراط الذي كتب أفلاطون محاورة باسمه، تحنث فيها عن اللحظات الأخيرة في حياة سسقراط قبسل موتسه، وتعرض فيها لفكرة خلود الووم بعد الموتد، والد ترجم أستاننا الراحل د. زكى نجيب محمود هذه المحاورة إلى اللغة العربيسة مع محاورات أخرى تحت عنوان: "محاورات أفلاطون"، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة (١٩٦٦). (المترجم).

منيديموس أصبحت تعرف باسم المدرسة الإربيتربية، ولسوف نتحدث عن (منيديموس) فيما بعد، نظرًا لأنه أسس مدرسة (= فرقة) جديدة.

# يوكليدس Eukleidês (= إقليديس)

فقرة (١٠٦)

كان يوكليديس (= إقليديس)(١) مواطنًا من مدينة ميجار ١(١) التى تقع على البرزخ (الكورنثى)، أو من مدينة جيلا(١) تبعًا للبعض – على نحو ما يخبرنا ألكساندروس فى كتابه "تعاقب الفلاسفة". ولقد انكب ويوكليديس) على دراسة مؤلفات بارمنيديس، ولقد سمى أتباعه بالميجاريين نسبة إلى على دراسة مؤلفات بارمنيديس، ولقد سمى أتباعه بالميجاريين نسبة إلى (مدينته)، ثم عُرفوا بعد ذلك باسم المجادلين (١)، ثم بعد فترة متاخرة باسم المحليين. والاسم الأخير هو الاسم الذى أطلقه على هيئة سوال وجواب. خالقيدون، وذلك لأنهم كانوا يؤلفون حججهم على هيئة سوال وجواب. ويخبرنا هرمودوروس أن أفلاطون ومعه باقى الفلاسفة لاذوا بكنفه – بعد موت سقراط – وذلك لخوفهم من بطش الطغاة وعسفهم.

وكان من رأى (يوكليديس) أن الخير واحد مع أنه سُمّى بأسماء كثيرة: منها الفطنة، ومنها الله، وأحيانًا العقل، إلى غير ذلك. وكان يسرفض كل ما يتناقض مع الخير، معلنًا أنه لا وجود له<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينبغى أن لا يغتلط الاسم مع إلكوبيس، علم الرياضيات الشهير، الذى ازدهر عام ٣٠٠ ق.م. وكتب عنذا مسن المولف ات فسى الرياضات والهندسة، من أهمها "أصول الوياضات"، والذى عاش فى مدينة الإسكندرية على عهسد الملسك بطلموسوس الأول. (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) منينة يونانية في منتصف الطريق بين كورنثه وأثينا. وهي تسمى بهذا الاسم حتى تتميز عن مدينة ميهاوا هيهااييا الواقعة فسى جزيرة صقابة. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) هي مدينة نقع في جزيرة صقلية على الشاطئ الجنوبي بين بلدتي أجوبيد توم وكارهبين. (المنزجم).

<sup>( ؟ )</sup> ولقد اشتهر (قليديس بصفة خاصة باسم الجدلي، ولقد دحض أفلاطون حججه في محاورة السوفسطاني'. (المترجم).

<sup>(°)</sup> راجع كتاب: هيجل "محاضوات في تناويهم الفلسفة"، المجك الأول، ص٥٥٠. ويقول هيجل إن شيشرون كان يعتقد أن هدنه نظرية نبيلة عن الخير، وأنها لا تفترق إلا قليلا عن نظرية أفلاطون، ومن هنا كان المهجاريون بوحدون بين الخير والحق فسى مبدأ واحد، انظر كتاب هيجل "محاضوات في تناويم الفلسفة"، المجك الأول، ص٤٥٦. (المترجم).

وكان يوكليديس حينما يطعن في برهان لا يهاجم مقدماته المنطقية بل يهاجم نتيجته. وكان يرفض الحجة (التي تصاغ) بواسطة قياس المماثلة، معلنًا أنها لابد أن تُستمد إما من المنشابهات أو من المغايرات. فإذا استُمدت من المتشابهات فإن حججها ينبغي أن تكون مسايرة لهذه المتشابهات، وليس مع ما يناظرها من قياسات. أما إذا استُمدت من المغايرات فلا مبرر لوضعهما جنبًا إلى جنب. ومن هنا فإن تيمون قد سلقه، هو وأتباع سقراط الباقين، بألسنة حداد، حينما قال(١):

"إننى لا أعبأ بمؤلاء الثرثارين المتشدقين بالألفاظ الجوفكاء، ولا بأحد آخر غيرهم، ولا بفايندون أبنًا كانت أرومته، ولا بيوكليديس المجادل ذي الملاحاة، الذي نفث في قلوب الميجاريين سُعارًا بالجحدل لا مزيد عليه."

فقرة (۱۰۸)

ولقد ألف يوكليديس ست محاورات اتخذت لها عناوين على النصو التسالى: المبرياس، أيسمئينيس، فوينكس، كريتون (= أقريطون)، ألقبياديس، حديث عن العشق.

وينتمى إلى مدرسة يوكليديس (فيلسوف) يُدعى يوبوليديس من مدينة ميليتوس ( = ملطية)، وهو مؤلف لمقالات كثيرة عن الدياليكتيكا (= البراهين الجدلية) اتخذت صورة الحوار، وهي:

الكذّاب، المتنكر، إلكترا، المقنع، القيباس التراكمي، ذو القرون، الأصلع (<sup>7)</sup>.

<sup>(</sup>١) وذلك في ديواته القطائد الساشرة، شدرة رقم ٢٧٠. (المراجم).

<sup>(</sup>٢) ويسميها هبجل "بالفكاهات المنطقية"، وهى أترب إلى العجم السوفسطائية (الملاحاة)، وهى موجهة فى الأعم الأغلب ضد منطق أرسطو، وتنظوى على معارضة مبدأ عدم التناقض بصفة خاصة الذي يقضى بأن المسألة الواحدة لا تعتمل السلب والإيجاب فى أن واحد، ولكنه تفاضى عن الشرط الذى أضافه أرسطو و "من جمة واحدة". (المترجم)

ولقد قال أحد شعراء الكوميديا عن (يوبوليديس) ما يلي(١):

"يوبوليديس ذلك المجادل الذي سأل أسئلة منطقية عن القرون، وضلل الخطباء بحجج زائفة كاذبة، ورحل عنا وهو يحظى بتفاخر ديموسثينيس وتبجحه".

ومن المرجح أن ديموسئينيس كان من تلاميذه، ويبدو أن (يوبوليديس) بعد أن استمع إليه، صحح له نطقه المعيب لحرف "الرو" (= R ). فقرة (١٠٩)

وكان يوبوليديس على خلاف فى الرأى مع أرسطو، وكثيرًا ما كان يهاجمه وينتقده.

ومن بين تلاميذ يوبوليديس الآخرين نجد أليكسينوس Alexinos البيس، الذي كان رجلاً مولعًا بالجدال والمشاحنة، ومن أجل هذا السبب سمتي باسم Elenxinos (بمعنى: محب الدحض والتفنيد)، ولقد اختلف مع زينون بوجه خاص. ويخبرنا هرميبوس أنه ترك إليس ورحل إلى أوليمبيا، حيث قُدر له هناك أن يشرع في دراسة الفلسفة. وعندما تساعل تلاميذه عن السبب الذي حدا به إلى اتخاذ (أوليمبيا) مقررًا له ومقامًا، أجابهم بقوله إنه يريد أن يؤسس مدرسة (= فرقة فلسفية)، يصبح اسمها "المدرسة الأوليمبية". غير أن هؤلاء التلاميذ رحلوا عن هذه المدينة بسبب نقص مواردهم، وبعد أن أيقنوا أن المكان غير صحى لإقامتهم. أما أليكسينوس فقد ظل فيها ما تبقى من حياته، وحيدًا إلا من صحبة خادم واحد لا سواه. وتصادف أنه ما تبقى من حياته، وحيدًا إلا من صحبة خادم واحد لا سواه. وتصادف أنه

<sup>.</sup> Meincke. Comicorum Graecorum Fragmenta(=C.G.F),iv.618 نظر: (۱)

<sup>(</sup>٢) وهو اسم تبكمي لأنه مشتق من الفعل elencho بمعنى "بدحض" أو "يفند". (المراجع).

كان يسبح بعد ذلك بفترة من الزمن في نهر **الفيبوس**<sup>(۱)</sup> Alpheus فـوخزت قصبة رفيعة جسمه فلقي على هذا النحو حتفه.

فقرة (۱۱۰)

ولقد ألفت في رثائه الإبجرامة التالية (٢):

"لم تكن أسطورة عابشة تلكالتى روت أن شفصًا نكد الطالع، كان يسبح فانغرس مسمار فى قدمه، ذلكأن قصبة اخترقت جسم رجل عظيم القدر يدعى أليكسينوس، فلفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن يتمكن من عبور نمر ألفيوس".

ولم يؤلف (أليكسينوس) كتابًا يرد فيه على زينون فحسب، بـل ألـف كذلك كتبا أخرى ضد المؤرخ إفوروس.

وينتمى إلى مدرسة يوبوليديس أيضاً تلميذه يوفانتوس من أولينشوس الذى أصبح ذائع الصيت، والذى ألف كتابًا عن تاريخ الأحداث التى وقعت فى عصره، بالإضافة إلى أنه كان شاعرًا ألف تراجيديات كثيرة العدد، نال بسببها منزلة رفيعة، حينما عُرضت فى الاحتفالات والمهرجانات. وكان (يوفائتوس) – فضلاً عن ذلك – معلمًا للملك (المقدوني) أنتيجونوسوس وأهدى إليه كتابًا نثريًا عنوانه "عن نظام المكم الملكى"، وهو كتاب نال شهرة ذائعة للغاية. ولقد توفى (يوفائتوس) بعد أن بلغ من العمر أرذله.

<sup>(</sup>١) كان أتفيوس - فى البداية - صيادًا فى إقليم البس، فشاهد أريثوسا تستحم فى النهر عاربة، فأراد اغتصابها، فاستغاثت بالإلهسة التى أرسلت اليها غمامة تحميها، وحولت ألفيوس إلى نهر. طالع الأسطورة بالتفصيل فى كتابنسا: "معجم ديادات وأساطير العالم"، المجلد الأول، ص ٧٢، مكتبة مدبولى، عام ١٩٩٦ (المترجم).

<sup>(</sup>٢) وربت هذه الإبجرامة في كتاب المفتاوات البالاتينية، الجزء الثالث، ليجرامة رقم ١٣٩ (المراجع).

 <sup>(</sup>٣) أتتيجونوس هذا هو العلقب باسم أتتيجونوس دوسون، الذي ولد عام ٢٦٧ ق.م. ووفقا لمسا ورد فسى كتساب شدرات المؤرخيين
 الإغريق (Fragmenta Historicorum Graecorum (= F.H.G.).

فقرة (۱۱۱)

وهناك أيضنا تلاميذ آخرون تتلمذوا على يد يوبوليديس، نجد من بينهم أبولُونيوس المسمى باسم كرونوس، الدى كان أستاذًا لتلميذ يُدى كودوروس بن أمينياس من ياسوس. وكان (ديودوروس هذا) يُكنى أيضنا باسم كرونوس في إبجراماته على النحو التالى:

"لقد كتب موموس (٢) نفسه عنك فوق الجدران ما يلي: "إن كرونوس حكيم".

وكان (كرونوس) هذا بدوره فيلسوفا جدليًا، وتبعًا للبعض فقد كان أول من ابتكر الحجج المنطقية المعروفة تحت اسمى: "المقنع"، "دو القرون"، وعندما كان (كرونوس هذا) مقيمًا في بلاط الملك بطلميوس سوتير، وجّه إليه (الفيلسوف) استيلبون مسائل جدلية معينة لم يقدر (كرونوس) على حلها فورًا، فما كان من الملك (بطلميوس) إلا أن عنفه على فشله، ومن المحتمل أن اسم كرونوس قد أطلق عليه (حينذاك)، على سبيل الستهكم والسمخرية بالإضافة إلى نعوت أخرى.

فقرة (۱۱۲)

وبعد أن غادر (كرونوس) مأدبة الملك (بطلميوس) ألَّف مقالاً عن مشكلة (المنطق)، ثم لقى حتفه ومات يأسًا وكمدًا. ولقد ألفتُ عنه إبجر امتى التالية (٢):

"أى ديووروس المسمى كرونوس، تُرى أى مصير مِفْجِع ذلك الذي أودى بحياتك في يأس مرير، فمرعت لتلقى بنفسك في أعماق تارتاروس، بعد أن عجزت عن حل

<sup>(</sup>١) يذكر الجغرافي استرابون (الجزء الخاسر عشر، فقرة ٦٥٨) أن هذه الكنية، أو هذا الاسم المستعار، قد انتقل من الأسستاذ اللسي الشهر تلاميذه. (المراجع).

 <sup>(</sup>۲) موموس (- الحقد) إنه يرمز إلى الانتقاد والتهكم في الأساطير اليونانية. وهو ابن نيكس Nyx (ربة الليل)، طربته الألهــة مــن السماء بعد أن تجرأ وانتقد كبير الألهة زيوس. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) لنظر كتاب المفتارات البالاتينية، الجزء السابع، رقم ١٩ (المراجم).

مقولات استيلبون التى تـشبه الألفاز؟ ذلك أنـكاكتـشفت مـاذا يعنــى اسـم كرونوس، حينما يحذف من أوله حرفا "الرو" و"الكابـا" معًا. (١)"

ومن بين خلفاء يوكليديس نجد إختياس بن ميتالوس، وهو رجل ممتاز، أهدى إليه ديوجينيس الكلبى إحدى محاوراته. ونجد كذلك كلينوماخوس من مدينة شوربيبي، الذى كان أول من كتب عن القطايا المنطقية الخبرية، وعن المحمولات وأمثال ذلك. ونجد كذلك استيلبون من مدينة ميجارا، وهو فيلسوف فائق الشهرة والتميز ينبغى أن نتحدث عنه الآن.

<sup>(</sup> أ ) لِذَا حَنْفَنَا حَرْفَى 'الْكَلِيَّا" (K) و'الرُّو" (R) من لسم كروتوس Kronos تتبقى كلمة 'onos' ومعناها 'الحمار'. وفي هذا إشارة اللى أن كرونوس كان كالحمار الأنه عجز عن فهم ألغاز استيليون السيليون السرامي).

#### استيلبون Stilpôn

فقرة (١١٣)

استيلبون مواطن من مدينة ميجارا الواقعة في بلاد الإغريق، وكان تلميذًا لعدد من أتباع يوكليديس (= إقليديس)، ولكن البعض يذكرون أنه كان تلميذًا ليوكليديس نفسه، وأنه كان فضلاً عن ذلك تلميذًا لثراسيماخوس من كورنشة، الذي كان من المقربين إلى إختياس، على نحو ما يروى هيراكليديس.

وبالتالى فقد كان يبز باقى التلاميذ فى مهارة الابتكار والسفسطة، لدرجة أن بلاد اليونان كلّها تقريبًا انجنبت إليه وانضمت إلى مدرســـته (المعروفــة باسم المدرسة) الميجارية، وفى ذلك يقول فيليبُوس الميجارى بالحرف الواحد مـــا يلــــي: "ذلكأنـه (أى استيلبون) قد مَملَ كلا من ميترودورس المنظّر وطيماجوراس من مدينــة جيلا (بــعقلية) على تــرك (مدرسـة) ثيوفراسـطوس (والانضمام امدرسته)، كما ظفر بكل من الفيلسوفيين القورينـائييين كليتــارثوس وســيمياس مـن (مدرسـة) الجدليين بالفيلـسوف بايونيوس Paiôneios (الذي انفعل عن أستاذه) أرستيديس. وعظى أيضا بكل من ديفيلوس Paiôneios من الموسوف واكن ديفيلوس كانها المنها من المتدمسين الأولئه".

ابن إكساينيتوس Diphilos من الدي جاء في الأصل لكى يفحمه ويفنـد مجمه، ولكن المنابون تمكن من كسبهما معًا إلى صفه، وجعلهما من المتحمسين الرائه".

وإلى جانب هؤلاء جميعًا استطاع (استيلبون) أن يستحوذ على فراسيديموس، الفيلسوف المشائى الذى كان متبحرًا فى مباحث الطبيعة، وعلى ألكيموس الريطوريقى الذى كان يحتل مكان الصدارة بين الريطوريقيين فى بلاد الإغريق، وكذا على كراتيس (= أقريطس)، وعلى كثيرين جدًّا سواه اجتذبهم واقتنصهم فى شراكه، ولقد استحوذ بوجه خاص على زينون الفينيقى فصار من أتباعه. وكان (استيلبون) بالغ البراعة فى مباحث السياسة.

ولقد تزوج (استيلبون) زوجة (شرعية)، وكانت له عسيقة (محظية) تدعى نيكاريتى، كما يخبرنا بذلك أونيطور Onêtôr. ولقد أنجب (استيلبون) ابنة خليعة مستهترة تزوجت من صديقه الحميم سيمياس من سراقوسة. وحيث إن هذه (الابنة) كانت لا تسير في سلوكها وفق القواعد المرعية، فقد قال أحدهم (للفيلسوف) استيلبون إنها مجلبة للعار عليه، فرد عليه بقوله: "ليس بقدر ما أضغى عليما أنا الشرف".

فقرة (١١٥)

ويقولون إن (الملك) بطلميوس الماقب بسوتيو (أى المنقذ) قد أغدق على (استيلبون) الهبات والعطايا، وأنه عندما استولى على مدينة ميجارا منح (استيلبون) هبة سخية من الأموال، ودعاه لكى يبحر فى معيّته إلى مصر، ولكن (استيلبون) لم يقبل (من هذه الأموال) سوى قدر متواضع، ورفض أن يقوم بالرحلة (المقترحة)، وشد الرحال بدلاً من ذلك إلى جزيرة إيجينا، ومكث فيها) إلى أن أبحر (بطلميوس إلى مصر). وبالمثل حينما احتل ديمتريوس بن أنتيجونوس مدينة ميجارا، أصدر تعليماته بالحفاظ على منزل (استيلبون)، وبرد جميع ما تم نهبه من ممتلكاته إليه. ولكن عندما طلبوا من (استيلبون) أن يعد قائمة بممتلكاته المفقودة، نفى أن هناك شيئا قد نُهب من هذه الممتلكات، نظراً لأنه ليس بمقدور أى شخص أن يستولى على علمه ومعارفه أو أن يضع يده عليها، وأنه لا يزال يحتفظ بالمعرفة والبيان.

وبينما كان (استيلبون) يجرى حوارًا حول إسداء الخير للبـشر جـذب نظر (الملك) للدرجـة التى جعلت الملك مهتمًا بالإصغاء إلى رأيه والاستماع إليه. وهم يروون قصة مؤداها أن (استيلبون) استند إلى حجـة ما من حججه الفلسفية، فيما يتعلق بتمثال الربة أثينا الذى قام فيدياس بصنعه، فقـام

بتوجيه السؤال التالى: "أوليست الربة أثينا هى ابنة زيوس؟" فأجابه السامع:
"نعم"، فقال له (استيلبون): "ولكن (صورتها) هذه على الأقل ليست من صنع زيبوس بل من صنع فيدياس". فلما أمن السامع على قوله هذا، ابتدره قائلاً من جديد: "إذن فهى ليست ربًا!". و عندما استدعى (استيلبون) بسبب هذا القول ليمثل أمام محكمة الأربيوباجوس لم ينكر ما قاله، وزعم أن استدلاله سليم، وأن: "(أثينا) ليست ربًا بل وبة، وأن الذكور هم وحدهم الأرباب". وتستمر القصة لتروى لنا أن قضاة محكمة الأربيوباجوس قد أمروه بمغادرة المدينة على جناح السرعة، وأن ثيودوروس الذي كان يُكنى بالرب (أو بالمقدس) قد قال في تهكم وسخرية: "ومن أين استقى استيلبون العلم بصذا؟ وأنتى له أن بعرف إن كان بالغ الصفاقة، وإن الثاني وهو استيلبون كان بالغ الكياسة. فقرة (١١٧)

وعندما سأله كراتيس Kratês (= أقريطس) عما إذا كانت الآلهة تجد متعة في سجود (الناس) وصلواتهم لها، يُحكى أنه أجابه بقوله: "أبيها الأحمق، لا تسألني هذا السؤال في الطريق، بل اطرحه على عندما أكون معكبمفردي!". ويقال إن بيون حينما سأله عما إذا كان الأرباب موجودين، أجابه بقوله: "أبيها الشيخ التعس، لا تبعل الجمهور بنفض من حولي!".

ولقد كان استيليون شخصًا بسيطًا غير متكلف، وكان بوسعه التكيف بسرعة مع الشخص العادى. فعلى سبيل المثال، حينما لم يجب كراتيس الكلبى ذات مرة عن سؤال ألقى عليه، واكتفى بتقريع السائل، قال له

<sup>(</sup>١) الترجمة الحرفية هى: "ومن أبين استقى استيلبون العلم بصدا؟ ترى هل خلع عنها ثوبها ليشاهد هدية تها؟". ولكننا فضلنا الترجمة المدونة أعلاه حتى لا تتبو ترجمتنا عن النوق السليم. (المراجم).

(استیلبون): "کنت أعرف أنک کدأبک سوف تقول کل شیء ماعدا ما ينبغی عليك بالأدرى أن تقوله!".

فقرة (۱۱۸)

كذلك قدم إليه (كراتيس) ذات مرة ثمرة من ثمار النين، وهو يوجه إليه سؤالاً، فأخذ منه النينة والتهمها، فما كان من (كراتيس) إلا أن هنف قائلاً: "ودق هوقل، لقد فقمت ثمرة التين!"، فرد عليه (استيلبون) قائلاً: "إنكلم تغقد التينة فقط بل فقمت كذلك السؤال الذي كانت التينة عربونا له!". ومرة أخرى، عندما شاهد (استيلبون) كراتيس وقد نال منه الوهن بسبب (برد) الشتاء، ابتدره بقوله: "أي كراتيس، يبدولي أنكبحاجة إلى عباءة جديدة!". وكان يقصد بذلك (عن طريق التورية) أن (كراتيس) يحتاج إلى عقل (الله بخلف العباءة، ولكن الضيق بلغ بالفيلسوف (كراتيس) مداه (بسبب هذا التعليق القاسى)، فرد عليه بالأبيات التالية التي تتضمن قدرًا من التعريض والتهكم:

"لقد رأيت استيلبون بالفعل وهو يكابد الألم والمعانــــة القاســية في مدينـــة ميجارا، التي يروون أنــما كانـت مقرًا لطيفون (<sup>(۲)</sup> Typhôn.

فمناك ينفرط في الجدال وحوله الكثير من الأتباع والمريدين، ويضيع وقته في شقشقة لفظية يروم بما البحث عن الفضيلة <sup>(٣)</sup> ".

فقرة (۱۱۹)

ويقال إن (استيلبون) قد جعل الناس ينجذبون إليه في مدينة أثينا ويفدون (لرؤيته) من كل صوب وحدب، لدرجة أنهم كانوا يهرعون من

<sup>(</sup>١) هناك تسورية وتلاعب بالألفائك فكلمة جديد الموجودة في النص اليونائي هنا هي kainou ، وهي كلمة تشبه عند تقسيمها المبارة الثالية: "وكذلك عقل" kai nou. (العراجع).

<sup>(</sup>٢) طيفون أو 'طيفوس'، وحش خرافى فى الأساطير البونانية له مانة رأس بنفث كل منها لهذا. ولقد هاجم هذا الوحش زيوس بعد أن تولى العرش وأصبح كبيرا للآلهة، فضربه زيوس بصاعته وحبسه فى المالم السفلي. طالع قصته فى كتابنا: "معجم فهالمالت وأساطيع العالم"، المجلد الثالث، ص ٣٤٧ (المترجم).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب المغتاوات البالاتينية، الجزء الخاسر، ايجرامة ركم ١٣ ب. (المراجع).

أماكن عملهم ويتركون محالهم لكى يشاهدوه، حتى إن شخصًا منهم قال له ذات مرة: "أو استيلبون، إنهم معجبون بككما لوكنت منلوقًا (غريبًا)!" فرد عليه (استيلبون) بقوله: "ق، بلكما لوكنت إنسانًا حقيقيًّا!". وكان (استيلبون) بارغًا لا يشق له غبار في الجدال، وكان قادرًا على تغنيد الأفكار ودحضها، وكان من عادته أن يقول: "إن ذلك الذي يؤكد وجود الإنسان لا يعنى أي فرد، بمعنى أنه لا يعنى هذا الشفو بعينه أو ذاك وإلا قلماذا يقصد واحدًا بعينه أكثر مما يقصد الآفر؟ وبالتالي فهو لا يقصد فردًا بعينه. ومن جديد قإن النضروات ليست هي تلك البادية لي، ذلك أن الخضروات موجودة منذ ما يزيد على عشرة آلاة عام، وبالتالي قإن هذه (التي أمامي) ليست خضروات". وهم يحكون لنا أنه بينما كان (استيلبون) في منتصف حديثه مع كر اتيس، انصر ف مسر عا لكي يشتري سمكًا، وعندما حاول (كراتيس) منعه من الانصر اف بقوله: "هل تتفلي عن النقاش؟ "، رد عليه هذا قانسلاً: "لا، لست أنا (بالذي يتخلي عن النقاش)، بل أنا متمسك بالجدال، رغم ألغي أنصرف عنك واتركك. فالجدال سوف يظل (بيننا) سجالاً، ولكن السمك سوف يباع بالتأكيد".

ولقد نُسبت إليه تسع محاورات دوَّنها بطريقة جافة، هي:

- موسخوس
- أرستيبُوس أو كالياس.
- بطوليهايوس (= بطلهيوس).
  - خابربکراتیس،
    - متروكليس.
  - أناكسيهينيس،
    - إبيجينيس،
  - إلى ابنتى (العزيزة).

#### - أرسطو،

ويخبرنا هيراكليديس أن زينون، مؤسس المدرسة الرواقية، كان واحدا من تلاميذه (۱) ، بينما يخبرنا هرميبوس أن (استيلبون) قد لقى حتفه بعد أن بلغ من العمر أرذله، وبعد أن تعاطى النبيذ ليعجّل بنهايته.

ولقد ألفْتُ عنه (الإبجرامة) التالية (كمرثية)(١):

"لا ريب أنكتعرف استيلبون الميجاري، الذي نالت منه الشيخوخة ومن بعدها المرض العضال، وكلاهما عبى من العسير على الإنسان أن يتحمله أو يطيقه، ولكنه وجد في (شرب) النبيخ قائدًا محنكًا ليقود عربته — التي يجرها زوجان من الخيول الشريرة — إلى نعشه. وعندئذ فغر فاه وعبً من (هذا النبيذ) ما استطاع إلى أن ساقه إلى حتفه وأورده منيَّته!".

ولقد سخر منه أيضًا سوفيلوس<sup>(۱)</sup>، الشاعر الكوميدى، فى مسرحيته التى تحمل عنوان "الزفاف" بقوله: (۱) "إن مقولات خارينوس ما هى إلا ســــدادات تفحم استبلبون وتسد عليه الطريق".

# کریتون (= أقریطون) Kritôn فقرة (۱۲۱)

كريتون<sup>(٥)</sup> مواطن أثينى، وكان يحب سقراط بوجه خاص حبًا فائقًا، ولقد اعتنى بشئون (أستاذه) لدرجة أنه لم يترك شيئًا يحتاجه إلا وفره له. وفضلاً عن ذلك فإن أبناءه: كريتوبولوس، وهرموجينيس، وإبيجينيس، وكتيسيبوس

<sup>(</sup>١) انظر أيضا الجزء انسابع من فصل ٣٤ أدناه، حيث يورد **ديوجينيس** اللاتركى نادرة ذات مغزى قالبا عنه أبوأونيوس من مدينـــة صور. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب المئتارات البالاتينية، الجزء الخامر، إبجرامة رئم ٢٠ (المراجع).

<sup>(</sup>٣) سوفيلوس Sophilos، شاعر من شعراه فترة الكوميديا الوسطى التي لم يصلنا من نتاجها سوى شذرات تليلة. (المترجم).

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) انظر كتاب الأستاذ ملينيكي Meineke، **شذرات كتـاب الكوميـديا الإغوبيـق (C.G.F.)**، الجزء الرابع، ص ٣٨٦، تعت اسم ديفيلوس. (السراجع).

<sup>(°)</sup> تلميذ سقراط، وكان يردد أفكاره دون أن يضيف إليها جديدا. ولقد أطلق أفملاطون اسمه على اجدى محاوراته المبكرة. (السترجم).

# كانوا جميعًا تلاميذ السقراط. ولقد ألف كريتون سبع عشرة محاورة، نُـشرت كلها في مجلد واحد، وهذه هي عناوبنها:

- ليس بالتعليم (وحده) يصبح الناس فضلاء.
  - عن الإفراط والزبادة.
  - عن النافع أو رجل السياسة .
    - عن الجُهَالِ ،
    - عن فعل الشر.
    - عن التنظيم والتنسيق.
      - عن القانون .
      - عن المقدس .
      - --- عن الفنون -
      - عن الحياة المشتركة.
        - عن الحكمة .
  - بروتاجوراس أو رجل السياسة.
    - عن الأدب.
    - عن الشعر (أو عن الجَمَال).
      - عن التعلم.
    - عن المعرفة أو عن العلم.
      - ما هي المعرفة ؟

# (سيمون Simon)

#### فقرة (۱۲۲)

سيمون مواطن أثينى كان يعمل إسكافيًا، وعندما زاره سقراط فى محل عمله وتحاور معه فى موضوعات معينة، كان هذا يدوّن ملاحظات عن ما يتذكره على الجلد، ومن هنا أطلقوا على محاوراته اسم "الجلدية". ويبلغ عدد هذه المحاورات ثلاثاً وثلاثين محاورة، نُشرت جميعها فى مجلد واحد، وهى كالتالى:

- عن الألمة .
- عن الخير،
- عن الجَهَال .
- ما هو الجَمَال؟
- **عن العدل،** في محاورتين.
- عن الفضيلة وأنها لا تُعلَّم،
- عن الشجاعة، في ثلاث محاور أت.

  - عن الديهاجوجية.
    - · عن الشرف ·
  - عن الترف والمتعة .
    - عن العشق.
    - aن الفلسفة ·
    - عن العلم.

- عن الهوسيقي.
- **عن الشعر** (وهى محاورة مكررة العنوان).

#### فقرة (١٢٣)

- al هو الجَمَال؟ (محاورة مكررة العنوان).
  - عن التدريس،
  - عن فن الجدل.
    - عن الحكم،
  - -- عن الموجود.
    - عن العدد،
  - عن الجد والاجتماد،
    - عن العمل -
  - عن عب الكسب والطمع .
    - عن الزهو والخيلاء،
  - عن الجَمَال (محاورة مكررة العنوان).
    - وهناك محاورات أخرى هى:
      - عن التشاور .
    - عن المنطق أو عن الملاءة .
      - عن فعل الشر،

ويقولون إن (سيمون) كان أول من صاغ أقوال ستراط على شكل محاورات، وإن بريكليس حينما وعد (سيمون) بتقديم كل ما يلزم لإعاشته، وطلب منه أن يحضر إليه، قال (سيمون) إنه لن يقبل أن يتخلى عن حريته في التعبير في مقابل المال.

# فقرة (۱۲٤)

وهناك ثلاثة أشخاص آخرين يحمل كل منهم اسم سميمون: أولهم (ريطوريقي) ألف بحوثا عن الريطوريقا، وكان الثانى طبيبًا على عهد الملك سيليوكوس (= سلوقس)(۱)" نيكانور، أما الثالث فكان مثالاً.

#### جلاوكون Glaukôn

جلاوكون مواطن أثينى، نُسب إليه تأليف تسع محاورات نُشرت جميعها في مجلد واحد، وهي على النحو التالي:

- فيديلوس.
- يوريبيديس،
- أ<u>ەينىتى</u>خوس،
  - يوثياس.
- ليسيثيديس،
- أرسطوفانيس.
  - كيفالوس.
- أناكسيفيموس.
  - -- منیکسینوس.

وهناك عدد آخر من المحاورات منسوب إليه، يبلغ اثنتين وثلاثين محاورة تعتبر كلها منحولة.

<sup>(</sup> ١ ) سلوقس الأول (توفسى عام ٣٨١ ق.م.)، وهمو قائد من قمواد الإسكندر الأكبر، أسس الأسعوة المسلوقية عمام ٣١٢ ق.م.و الله ظمل أفرادها يتوارثون حكم سوريا. (المترجم).

#### سيمباس Simmias

سيميِّاس (١) مواطن من مدينة طيبة، نسب إليه أنه ألف ثلاثًا وعـشرين محاورة نشرت جميعها في مجلد واحد، وهي على النحو التالى:

- عن الحكمة.
- عن الاستدلال المنطقي.
  - عن الموسيقي.
    - عن الملاحم.
    - عن الشجاعة .
    - عن الفلسفة.
  - عن الدقيقة .
    - عن الأدب.
  - عن التدريس.
    - عن الغن .
    - عن الزعامة .
  - عن ما هو مناسب.
- عن ما يجب اختياره وما ينبغي تحاشيه.
  - عن الصداقة.
  - عن المعرفة.
  - عن النفس.
  - عن الحياة الخيرة.
    - عن الممكن.

      - عن المال. عن الحياة .
      - ما هو الجمال؟
  - عن الجد والاجتماد.
    - عن العشق .

# كيبيس (= قيبيس (= قيبيس

فقرة (١٢٥)

كيبيس مواطن من مدينة طيبة، نسب إليه أنه ألف ثلاث محاور ات، هي:

- لوحة الكتابة .
- اليوم السابع ،
  - فرينيخوس،

<sup>(</sup>١) أحد المتحاورين في مطورة فابيدون الفلاطون. (المترجد).

#### (مینیدیموس Menedemos)

ينتمى مينيديموس إلى مدرسة قايدون، وهو ابن كليسسيتينيس، وأحد أفراد عشيرة تُدعى آل تيوبروبيديس، وهو رجل طيب الأصل برغم أنه كان فقيرًا يمارس حرفة البناء. ويذهب آخرون إلى أن مينيديموس كان رسامًا للمناظر (فى المسرح)، وأنه تعلم كلتا الحرفتين. ولذلك عندما كان يقترح قرارًا (فى المجلس) فإن شخصًا يُدعى ألكسينيوس كان يهاجمه بقوله: إنه لا يليق بالحكيم أن يصمم منظرًا أو يقترح قرارًا. وعندما أوفد مينيديموس من قبل أهل إريتريا إلى مدينة ميجارا بوصفه أحد أفراد الحامية، قام بزيارة أفلاطون فى الأكاديمية فانجذب إليه بشدة لدرجة أنه ترك الخدمة العسكرية.

ولكن أسكلبياديس من فليوس استطاع أن يحمله على الانفصال (عـن مدرسة أفلاطون)، وعلى أن يجعله يعيش في مدينة ميجارا مع استيلبون، وأصبحا كلاهما من تلاميذه. ثم من بعد ذلك أبحر كلاهما من هناك إلى إليسر حيث انضما إلى كل من أنخيبيلوس Anchipylos وموسخوس من مدرسة فايدون. وحتى حلول العصر الذي عاش فيه هؤلاء – كما سبق أن أسلفنا في حديثنا عن فايدون – كانت مدرستهم تُسمَّى باسم المدرسة الإيلية. غير أنها سميت يعد ذلك باسم المدرسة الإربيترية نسبة إلى البلد الذي ينتمـي إليـه الفليسوف) الذي يدور حوله حديثنا هذا.

ويبدو أن مينيديموس كان كثير الثقة في نفسه إلى حد الإفراط، ومن هنا فقد تهكم عليه كراتيس وسخر منه على النحو التالى:

"إلى كل من أسكلبياديس من فليوس والثور الإريتري"('').

<sup>(</sup>۱) يقصد بالثور الإريترى الفيلسوف ميليديموس، انظر كتاب شدوات كتتَّاب الكوميديا الإغويق، شفرة ۲ د. (اسراجم)،

أما تيمون فقد (سخر منه) على النحو التالي"(١).
"منتفخ الأوداج، مكفهر الأسارير، مغرور ومفتال". فقرة (١٢٧)

كان (مينيديموس) إذن كثير النقة في نفسه إلى حد الإفراط، لدرجة أنه حينما تمت دعوة يوريلوخوس Eurylochos من كساندريا من قبل الملك أنتيجونوس() للقدوم إلى بلاطه بصحبة كليبيديس – وهو شاب من قبيزيقوس – رفض (يوريلوخوس) قبول الدعوة، نظراً لأنه كان يخشي أن يصل ذلك إلى مسامع مينيديموس، الذي كان لاذعا في صراحته. وعندما كان أحد الشبان يتجاسر ويتخطى معه حدود الكياسة، لم يكن (مينيديموس) ينبس ببنت شفه، ولكنه كان يلتقط فرع شجرة ثم يقوم برسم شكل مكتمل على الأرض، إلى أن يصبح محط الأنظار كلها، فيدرك عندئذ المشاب الإهائة وينسل موليًا الأدبار، وعندما كان هييروكليس – القائم على أمر ميناء بيرايبوس – عائدًا برفقة (مينيديموس) إلى معبد أمغياراؤوس()، تحدث كثيرًا عن الاستيلاء على إويتريا()، ولكن (مينيديموس) لم يعلق على كلمه بشيء، بل اكتفى بأن سأله فقط عن هدف أنتيجونوس من التعامل معه على نحو ما فعل.

<sup>(</sup>١) انظر ديوان تيمون القعائد التمكمية الساهرة، شدرة ٢٩ د. (المراجع).

<sup>(</sup>۲) هو فى الغالب أنتيجونوس الأول الملقب بالأعور Antigonos Monophthalmos (۲۸۳ ــ ۲۰۱ ق.م.) الذى كان ملكا فى الغنترة من (۲۰۳ـ-۲۰۱۱ ق.م.). كما كن قائدًا من قواد الإسكندر الأكبر، ثم جعله الإسكندر والزا على منطقة فوييجيها، شم بعد موت الإسكندر، تولى حكم مقاطعتى ليكيها وبامغيليها. (المترجم).

أمفياراؤوس هو بطل في أساطير اليونان، وكان أثيرا إلى قلب الإنه زيوس، لأنه قام باصطياد خنزير برى، ولأنه سساهم فسى
 حملة السبعة شد طبية ... إخ. طائع قصته في كتابنا معجم هيائات وأساطير العالم، المجلد الأول، ص٢٧ (المترجم).

 <sup>(</sup>٤) إربتريا Eretria مدينة بوتتية قديمة تقع في جزيرة بوبويا، تأسست حواثي عام ٧٥٠ ق ج.، ودمرها الملك الفارسي دارا ثم أعيد
 بنازها، وبسط المقدونيون فيما بعد سيطرتهم عثيها، وهي ثيوم مدينة صغيرة. (المترجم).

# فقرة (۱۲۸):

وقال (مينيديموس) لزان متجاسر وقصح: "ألا تعلم أن الكرنب ليس وحده الذي يحتوى على عطارة مغيدة، وأن الفجل كذلك(۱)؟". وقال (مينيديموس) أيضا لشاب كثير الصخب والضجيج: "خذ حيطت كولات فقل عما يوجد خلفك(۱)!". وعندما استشاره أنتيجونوس وطلب رأيه في إمكان ذهابه إلى حفل ماجن صاخب من حفلات الشراب، لاذ (مينيديموس) بالصمت، ثم اكتفى بأن أصدر أو امره بأن يعلنوا على الناس أن (أنتيجونوس) هو ابن الملك.

وعندما روى عليه رجل مأفون متبلد الفكر رواية عارضة لا مغزى لها، سأله (مينيديموس) عما إذا كان يملك مزرعة، وعندما أخبره الرجل أنه يملك بالفعل مزرعة تضم قطعانا غفيرة من الماشية، قال له (مينيديموس): "اذهب إذن وقم برعى هذه القطعان، حتى لا تنفق ويضيع معما صاحبما الذي لا يشق له غبار".

وردًا على شخص استفسر منه عما إذا كان ينبغى للرجل الكيس الفطن أن يتزوج، قال (مينيديموس): "ترى هل أبدو في نظرككبيسًا فطنًا أم لا؟"، فلما أجابه الرجل بأنه حقًا كيس فطن، قال له: "حسنا! أنا بالفعل متزوج". فقرة (١٢٩)

وحينما أخبره شخص بأن هناك نعمًا كثيرة وخيرات عديدة، ساله (مينيديموس) عن عددها وعما إذا كان يعتقد أنها (مائة أو) تربو على المائة. ولما عجز (مينيديموس) عن كبح جماح (استيائه) من بذخ مائدة مضيف في حفل عشاء دعاه لحضوره بصحبة نفر من الأشخاص، لم ينبس ببنت شفة في أثناء تلبيته للدعوة، ولكنه انتقد مضيفه عن طريق التزامه بالصمت، حينما

<sup>(</sup>١) تتضمن هذه الغفرة تتميجات جنسية رمزية تستتر وراء معنى الأنفاظ المنتقاة. وهي الكرنب والفجل. (الدراجع).

<sup>(</sup>١) تتعتمن هذه الغقوة كنالك سخرية جارحة من الشاب مضمونها جنسي أيضا. (المراجع).

اقتصر في تناول طعامه على الزيتون دون سواه. ومع ذلك فقد تعرض (مينيديموس) بسبب جرأته في التعبير عن رأيه لخطر ليس بالهين عندما كان يقيم بصحبة صديقه أسكلبياديس في بلاط الملك نيكوكريون، ملك جزيرة قبرص، ذلك أن هذا الملك كان قد دعاهما مع الفلاسفة الآخرين لحضور الاحتفال الشهرى المعتاد، فقال مينيديموس آنذاك إنه لو كان اجتماع هؤلاء الرجال أمرًا طيبًا، إذن لوجب أن يعقد هذا الاحتفال كل يوم، أما إذا لم يكن كذلك فإنه يصبح بلا ضرورة حتى في المناسبة الراهنة.

#### فقرة (۱۳۰)

ولقد رد العاهل (القبرصي) على ذلك بقوله إنه في هذا اليوم لديه وقت فراغ يمكنه أن يستمع فيه للفلاسفة، كما أنه ركز بإصرار أشد على هذه النقطة دون سواها، موضحًا أنه يجبب (على الحكام) - سواء في هذه المناسبة أو في غيرها من الأوقات - الإصغاء إلى الفلاسفة، ومع ذلك فلو لم يقم عازف للناى بإخراجهما توا من الحفل لكان مصيرها الهلاك دون جدال. وانطلاقًا من هذه (الحادثة) فهم يروون أنهما حينما كانا على متن سفينة وهبت عليها عاصفة، قال أسكلبياديس إن عازف الناى الذي عزف عزف مرائعًا أنقذ حياة كل منهما، لأن جرأة مينيديموس في الكلام كادت توردهما موارد التهلكة.

وهم يروون عنه أيضاً أنه كان شخصاً غير ماترم (يتهرب من المسئولية)، وأنه لم يكن يبالى بشئون مدرسته، فلم يكن (بفصول هذه المدرسة) أى نظام من نوع ما يمكن ملاحظته، ولم تكن بها صفوف من المقاعد الخشبية، بل كان كل دارس فيها يستمع (المحاضرات) فى أى مكان يتصادف وجوده فيه، سواء وهو سائر أو وهو جالس، وأن (مينيديموس) نفسه كان ينتهج فى تصرفاته المسلك نفسه.

# فقرة (۱۳۱)

وهم يخبروننا أيضًا أن (مينيديموس) كان فيما خلا ذلك من أمور عصبيًا وطموحًا (شديد الحرص على سمعته) لدرجة أنه عندما كان هو نفسه ومعه أسكلبياديس، يساعدان فيما مضى أحد البنائين في بناء منزل، (لم يستنكف) أسكلبياديس من أن ينتقل عاريًا وهو يحمل الملاط فوق سطح المنزل، في حين أن (مينيديموس) كان يختبئ كلما لمح شخصًا قادمًا (نحوهما).

وبعد أن أتيحت (لمينيديموس فرصة) العمل بأمور السياسة أصبح عصبيًا لدرجة أنه كلما حاول وضع البخور في المبخرة كان يفشل في الاهتداء إلى مكانها، وفي ذات مرة عارضه كراتيس وهاجمه (بقسوة) منتقد الاهتداء إلى مكانها، وفي ذات مرة عارضه كراتيس وهاجمه (بقسوة) منتقد الياه بسبب اشتغاله بأمور السياسة، فأمر (مينيديموس) نفرا من رجاله بالقبض عليه والزج به في السجن، فما كان من كراتيس إلا أن اكتفى بمراقبته (من نافذة السجن)، وكان (مينيديموس) كلما مر على (كراتيس) يشب الأخير على أطراف أصابعه وينعته بألفاظ (ساخرة)، هي: "أيها الصغير شبيه أجامهنون! يا قائد المدينة!"(١).

# فقرة (۱۳۲)

كما كان (مينيديموس) - بطريقة ما - شديد الإيمان بالخزعبلات والتطير، إذ إنه عندما كان يجلس ذات مرة في إحدى الحانات مع (صديقه) أسكلبياديس، تناول في طعامه دون أن ينتبه إلى ذلك - لحما فاسدًا(٢)، وعندما علم بذلك فيما بعد مرض واشتدت سخونة جسمه وغدا لونه شاحبًا، إلى أن وبّخه أسكلبياديس بقوله إن اللحم ليس هو الدي جعل صحته

<sup>(</sup>۱) كان كراتيس يسخر بهذه الألفاظ من منافسه مينيسديموس، ويعيره بأنه لا يصل حتى إلى قلامة ظفر من أجامعاون، ومع ذلسك فيو يدعى أنه حامى المدينة زورا وبهنانا. (العراجم).

 <sup>(</sup>٢) انرجمة الحرفية هي: "لدم تم الاستغناء عنه والقو به للتخلص منه". (المراجع).

تضطرب، ولكن السبب في ذلك هو شكه وارتيابه. ولكن (مينيديموس)

- في جميع المسائل الأخرى - كان رجلا عالى الهمة حرًا أبيًا. أما فيما يتعلق بعاداته الجسمية - حتى في شيخوخته - فقد كان قويًا متين البنيان ذا بشرة لفحتها الشمس، مثله في ذلك مثل من يمارسون الألعاب الرياضية، وكان ربعة ممتلئ الجسم. كما كان متوسط الحجم على نحو ما يبدو من تمثاله الذي أقيم له في الاستاميون (۱) القديم بمدينة إريتريا، وذلك أن (هذا التمثال) كان يصوره - بغير شك - عاريًا تقريبًا ويكشف عن الجزء الأكبر من جسمه.

وكان (مينيديموس) مضيافًا فائق الكرم، وكان يقيم مادب ومنتديات الشراب كثيرة نظرًا لأن إويتويا كانت – في نظره – مدينة غير صحية، وكان يؤم هذه المآدب الشعراء والموسيقيون. وكان (مينيديموس) يحتفي بكل من الشاعر أراتوس Aratos وليكوفرون الهروب التعامر التراجيديا، وكذا الشاعر أنتاجوراس من رودس. وكان (مينيديموس) ينكب بوجه خاص وقبل كل شيء على دراسة (مؤلفات الشاعر) هوميروس، ومن بعده على دراسة (دواوين) الشعراء الغنائيين، ثم على دراسة (مسرحيات) سوفوكليس، وكذا على دراسة أخايوس Achaios الذي وضعه (مينيديموس) في المرتبة الثانية بين كُتَاب المسرحيات السائيرية، بينما وضع أيسخيلوس في المرتبة الأولى. ومن هنا فقد اعتاد (مينيديموس) – كما يقولون – أن يقتبس الأبيات التالية (من أخايوس) ضد خصومه في مجال السياسة (۲):

"حقا إن ذا السرعة بيلاقي المزيمة من الضعفاَّء، وفي زمن جد قصير سيُمزي النسر من السلحفاة".

<sup>(</sup>١) الاستاهيون، هو مضمار كانت تقام فيه الأنعاب الرياضية، وكان يحتوى على مدرجات المشاهدة. (المراجم).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الاستاذ تاوك شدوات كتاب التواجيديا الأغريق، شفرة رقد ٣٠ من شفرات أخابوس. (المراجد).

#### فقرة (۱۳٤)

وهذان البيتان مقتطفان من أومغاله Omphalê وهنى مسرحية ساتيرية من تأليف أخايوس – وبناء على ذلك فإن الصواب قد جانب من يذهبون إلى أن (مينيديموس) لم يقرأ شيئًا سوى مسرحية ميديًا ليوريبيديس، التى يزعم البعض أنها من تأليف نيوفرون من سيكيون.

وكان (مينيديموس) يزدرى المعلمين من أتباع مدرسة أفلاطون وكذا اكسينوكراتيس، فضلا (عن احتقاره) للفيلسوف القورينائي بارايبايتس Paraibatês، غير أنه كان (شديد) الإعجاب (بالفيلسوف) استيلبون، وعندما سئل عنه ذات مرة اكتفى في إجابته بقوله إنه كان مرنا متحررا.

ولقد كانت (أفكار) مينيديموس (ومرامى أحاديثه) صعبة الفهم، كما كان خصما عنيذا صعبا عند المساومة، نظرًا لأنه كان يراوغ ويلتوى في كل الاتجاهات، وكان متميزًا في ابتكار الحجج والأسانيد. وتبعا لما يقوله أنتيستينيس في كتابه "تعاقب الفلاسفة"، فقد كان (مينيديموس) مجادلاً لا يُشق له غبار. وكان معتادًا بوجه خاص على الاستتاد إلى الحجة التالية، في أسئلته: "تُرى هل يختلف الواحد من شيئين عن الآخر؛" والإجابة على ذلك هي "نعم". ومن ثم يعود فيقول: "وهل يختلف النافع من هذين الشيئين عن الخير؟" والإجابة على ذلك والإجابة على ذلك مي "نعم". ومن ثم فيو يقول: "إذن فالنافع ليس خيرًا".

وهم يقولون إن (مينيديموس) كان من دأبه أن يرفض القضايا (المنطقية) السالبة، وكان يحولها بعد تفنيدها إلى قضايا إيجابية، وأنه كان يقبل فقط القضايا البسيطة منها وكان يرفض القضايا غير البسيطة، وأعنى بها القضايا الشرطية والقضايا المركبة، ويقوم بتفنيدها. ويخبرنا هيراكليديس أنه على الرغم من أن (مينيديموس) كان فيلسوفًا أفلاطونيًا في عقائده، فإنه

كان يتندر على مباحث الدياليكتيكا (= الجدل الفلسفى) ويسخر منها، لدرجة أنه عندما سأله ألكينوس ذات مرة عما إذا كان قد أقلع عن ضرب والده، جاءت إجابته على النحو التالى: "إنفى فى الحقيقة لم أضربه، ولم أقلع عن فلك". ومرة أخرى حينما أصر (ألكينوس) على أنه كان يتعين على (مينيديموس) أن يعلن عن رأيه صراحة، وأن يجيب إما بنعم أو بلا لكى ينجلى الغموض، ردَّ عليه هذا قائلاً: "من المضحكحةًا أن أتبع قوائيئكم، فى الوقت الذي أجد لزاما على فيه أن أقف على الأبواب (دون أن أدخل)". وعندما أقدم بيون على صب جام غضبه بإصرار على المنجمين والعرافين، اعتاد (مينيديموس) أن يقول له إنه أشبه بمن يذبح القتلى.

فقرة (١٣٦)

وعندما سمع (مينيديموس) ذات مرة شخصاً يعلن أن الخير الأقصى هو أن تتال كل ما يمكن أن تنشده، قال: "وأعظم من ذلكبكثير (أن تقول إن الغير الأقصى) هو أن ترغب فيما ينبغى عليك (أن تغاله)". ويؤكد أنتيجونوس من كاريستوس أن (مينيديموس) لم يكتب ولم يؤلف أى كتاب على الإطلاق، وبالتالى فإنه لم يكن يستند إلى أية نظرية بعينها. ويستطرد قائلاً إنه – فضلاً عن ذلك – كان مقاتلاً لا يشق له غبار في المناقشات والجدل، لدرجة أنه لم يكن يتوقف عن الجدل عادة إلا حينما يعامل بخشونة ويضطر اضطرارا إلى ذلك حينما يراق ماء وجهه. ومع ذلك فعلى قدر (عنفه) هذا في الجدل والنقاش، كان غاية في التسامح في تصرفاته الشخصية ومسلكه، فعلى الرغم من أنه – على سبيل المثال – كثيرًا ما سخر من ألكيئوس وتهكم عليه بقسوة، فقد عامله معاملة حسنة رقيقة، ورافق زوجته في رحلتها من دلفي إلى خالكيس، عندما استشعر أنها كانت تخشى من السرقة وقطاع الطرق.

وكان (مينيديموس) نعم الصديق المحب، كما يبدو من صداقته الحميمة (لزميله) أسكلبياديس، وهى صداقة لم تكن تقل بحال من الأحوال عن المحبة التى كان بيلاديس يُكنّها (لصديقه أورستيس). ولكن، حيث إن أسكلبياديس كان الأكبر سنا، فقد قيل إنه كان بمثابة مؤلف المسرحية، وإن مينيديموس كان بمثابة الممثل الذى قام بتمثيلها، ويروون أن أرخيبوليس قد دون لهما ذات مرة صكا بمبلغ ثلاثة آلاف (دراخمة)، فنشب بينهما جدال ونزاع محتدم حول أحقية أى منهما على زميله فى الظفر بالمرتبة الأولى والنصيب الأوفى، وبالتالى ضاع المال من كليهما. ويقال إنهما تزوج أمها. ولكن بعد أن أسكلبياديس فقد تزوج الابنة، وأما مينيديموس فقد تزوج أمها. ولكن بعد أن أصبح رئيسًا لمدينته. ولما أما (مينيديموس) فقد تزوج امرأة ثرية بعد أن أصبح رئيسًا لمدينته. ولما ما كان كلاهما يعيش فى منزل واحد فقد أسند مينيديموس إلى زوجته الأولى

# فقرة (۱۳۸)

وعلى أية حال، فقد مات أسكلبياديس فى إربيتريا قبل (صديقه)، بعد أن بلغ من الكبر عتبًا، وبعد أن عاش مع مينيديموس (ردحًا طويلاً من الزمن) عيشة بسيطة للغاية تكاد تبلغ حدً الكفاف، رغم أن مصادر دخلهما كانت وفيرة. ثم حدث بعد (موت أسكلبياديس) بفترة من الزمن أن حسضر أحد أصفيائه المقربين للمشاركة فى حفل شراب ماجن، ولكن تلاميذ المدرسة لميسمحوا له بالدخول، وهنا أصدر مينيديموس أوامره بدخوله وحسن وفادت قائلاً إن أسكلبياديس – حتى وهو تحت الأرض – كفيل بجعل الأبواب تتفتح على مصراعيها (من أجل خاطر أصدقائه).

وكان من مناصرى (هذين الصديقين) المخلصين ومحبيهما: هيبونيكوس من مقدونيا، وأجيتور من المهيا<sup>(1)</sup>. ولقد منح الأول مبلغ ثلاثين مينا (حوالى ثلاثة آلاف دراخمة) لكل واحد منهما، بينما دفع الثانى مبلغًا قوامه ألفان من الدراخمات (للفيلسوف مينيديموس) بمناسبة زواج ابنتيه. وكان للفيلسوف مينيديموس ثلاث بنات - على نحو ما يروى هيراكليديس - أنجبهن من زوجة اقترن بها، وكانت مواطنة من مدينة أوروبوس . Ôropos

#### فقرة (۱۳۹):

وكان (مينيديموس) قد اعتاد أن يقيم حفلاته ومنتدياته على النحو التالى: يتناول إفطاره مبكرًا مع صديقين أو ثلاثة أصدقاء، ويظل (على هذا الإفطار) حتى ساعة متأخرة من النهار. ثم من بعد ذلك يقوم شخص بدعوة الضيوف) الذين يكونون قد وفدوا بالفعل (إلى الدار)، وفرغوا من تتاول طعام العشاء. وعلى ذلك، فلو أن ضيفًا منهم حضر مبكرًا عن موعده، فإند كان يستفسر – قبل أن يقفل عائدًا أدراجه – من هؤلاء الخارجين من المنزل، (عن الأطباق) التي كانت موجودة على المائدة، وعن الموعد الذي قدمت فيه وجبة الطعام. وإذا وجد أن الطعام كان خضروات أو أسماكًا مملحة فإنه كان يرحل، أما لو وجد أن الطعام كان من اللحوم فإنه كان حينئذ يدخل المنزل. وفي فصل الصيف كان يتم فرش حصير على الأرائك، أما في الشتاء فكان يتم فرش حصير على الأرائك، أما في يحضر معه وسادته الخاصة (التي يضطجع عليها). وكانت أقداح الراح التي يحضر معه وسادته الخاصة (التي يضطجع عليها). وكانت أقداح الراح التي تدور على المدعوين لا تزيد في سعتها كثيرًا عن كوتيالي المدعوين لا تزيد في سعتها كثيرًا عن كوتيالية

<sup>(</sup>١) لاميا Lamia مدينة في إقليم تساليا، وقد سميت على اسمها العووب القاهية التي نشبت بين الأثينيين والمقدونيين. (المترجم)،

# فقرة (١٤٠):

ولقد ذكر ليكوفرون(۱) كل هذه الأمور في مسرحيته الـساتيرية التـي تحمل عنوان "مينيديموس"، وهي مسرحية ألفها لتكون بمثابة أنـشودة ثنـاء على هذا الفيلسوف، وفيما يلى فقرة من هـذه المـسرحية:(۱) "وهكذا فبعه فراغنا من الوليمة القصيرة، طافوا علينا بكأس صغيرة تتفق مع مبدأ التوسط والاعتدال. وأما الحلوي فكانت حديثاً زاخرًا بالتقشف والزهد يطيب للناس أن يصغوا إليه".

وبناء على ذلك، فقد كان (مينيديموس) في البداية يلقى الازدراء؛ حيث إنه كان كلبيًا وكان ينعت بالمشعوذ الدجال من قبل أهل إريتريا ولكنه من بعد ذلك حظى بالإعجاب لدرجة أنهم عهدوا إليه بأمر حكم المدينة. ثم إنه أوف من بعد ذلك كسفير إلى كل من الملك بطلميوس والملك ليسيماخوس، ونال التكريم حيثما كان يحط رحاله. كذلك فإنه قد أوف د كمبعوث إلى الملك ديميتريوس، ونجح في تخفيض الضريبة السنوية التي كانت تدفعها (مدينته) إلى (ديميتريوس) بمقدار خمسين تالنت (= ٢٠٠,٠٠٠ در اخمة). وعندما اتهمه (ديميتريوس) بتهمة مفتراة مؤداها أنه ضالع في مؤامرة لتسليم المدينة إلى الملك بطلميوس، دافع عن نفسه عن طريق (كتابة) رسالة، جاءت مقدمتها على النحو التالي:

<sup>(</sup>١) Lycophrôn شاعر بوناني من القرن الثالث قبل الميلاد عمل فترة في فهرسة كتب الدراما في مكتبة الإسكندرية ابتداء من عام ٢٨٥ ق. م. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الأستاذ فاوك: شدوات كتاب التواجيديا الإغوياق، ص ٨١٨ (اسراجع).

#### فقرة (١٤١):

"من مينيديموس إلى الملك ديميتريوس، تحية وسلامًا. لقد سـمعت أن هناك شائعة قد نُقلت إليك عنى ..." وهناك رواية مفادها أن شخصًا يـدعى أيسخيلوس ــ كان ينتمى إلى الحزب المعارض (الفيلسوف مينيديموس) ــ هو الذى كال له هذه التهمة المفتراة. ويبدو أن (فيلسوفنا) قد تصرف تصرفًا زاخرًا بالكرامة إلى أقصى حد، إبان إيفاده سفيرًا إلى الملك ديميترويوس فيما يتعلق بموضوع مدينة أوروبوس Orôpos، وذلك على نحو ما يرويــه لنايوفانطوس Euphantos في مؤلفه التاريخي.

ولقد كان الملك أنتيجونوس أيضنا معجبًا (بالفيلسوف مينيديموس)، وكان لا يفتأ يعلن أنه واحد من تلاميذه. وعندما دحر الملك (أنتيجونوس) البرابرة بالقرب من مدينة ليسيماخيا، أصدر مينيديموس قرارًا بتكريمه، صاغه في عبارات بسيطة خالية من الملق والمداهنة، وجاءت بداية هذا القرار على النحو التالي:

### فقرة (۱٤۲):

"قرر قادة المجلس ومستشاروه ما يلى: حيث إن الملك أنتيجونوس قد قفل عائدًا أدراجه إلى وطنه، بعد أن دحر البرابرة في المعركة وشيتت شملهم، وحيث إنه قد أنجز بنجاح كل مشروعاته الأخرى وفقًا لفكره وخبرته، فإن كلاً من المجلس والشعب قد أصدرا القرار التالى ..."

وبناء على هذه الأسباب، وكذا بسبب صداقته (للملك أنتيجونوس) في مواقف أخرى، فقد أصبح (مينيديموس) موضع شك وريبة (من مواطنيه)، طنًا منهم أنه ينوى تسليم المدينة للملك. وبعد أن اتهم بتلك التهمة من قبل

أرسطوديموس رحل (الفيلسوف) عن وطنه (إريتريا)، وعاش (فترة من الزمن) في مدينة أوروبوس داخل معبد أمفيار اؤوس. وهناك صدر الأمر برحيله بعد أخذ أصوات مجموع مواطني بويونيا، بعد أن تبين لهم أن عدة كئوس ذهبية قد فقدت (من المعبد)، على نحو ما يروى لنا هرميبوس.

وعلى وذلك، فقد شعر (مينيديموس) باليأس والقنوط، فقام خفية بزيارة إلى مسقط رأسه واصطحب معه زوجته وبناته، وواصل رحلته حتى (استقر به المقام في) بلاط الملك أنتيجونوس، حيث لقى نحبه بعد أن بلغ به اليأس مداه. فقرة (١٤٣):

ويروى لنا هيراكليديس رواية مختلفة عن هذه على طول الخط، ومؤداها أن (مينيديموس) قد عين مستشارًا لمواطنى إريتريا، وأنه كثيرًا ما حرر مدينته من (ويلات) الطغاة عن طريق استعانته (بالملك) ديمتريوس، وبالتالى فإنه لم يخن مدينته حقًا ولم يقم بتسليمها إلى أنتيجونوس، وأن الواقع هو أنه اتهم زورًا وافتراء. والحق أن (مينيديموس) كان قد ذهب لزيارة أنتيجونوس، وكان مرامه (من هذه الزيارة) أن يحرر وطنه، وعندما لم يجد لدى (أنتيجونوس) آذانًا صاغية أو رغبة، امنتع عن الطعام لمدة سبعة أيام قضى نحبه بعدها يأسًا وكمدًا، ونجد أن رواية أنتيجونوس من كاريستوس (۱) وواية مشابهة لهذه الرواية، فيما عدا (ما جاء فيها من) أن (مينيديموس) قد

<sup>(</sup>۱) أتتيجونوس الكاريستي (من مدينة Karystos) عاش خلال القرن الثالث قبل السيلاد، وهو نحات ومورخ دون كتابا عسن "حيهاة الفلاصقة" جمع فيه روايات عجيبة، وهو غير قتيجونوس الذي نطاق اسمه على ملكين من ملسوك منطقسة يهودي قبيلان (الاسم الإغريقي للجزء الجنوبي من فلسطين). كما أنه أيضنا اسم أطلق على ثلاثة ملوك من ملوك مقدونيا: الأول منهم الذي لقب يبالأعوو Monophthalmos كان ملكا في الفترة (٢٦٧ – ٢٠١ ق.م.) والثاني كان ملكا في الفترة (٢٦٧ – ٢٢٠ق.م.)، ويقال ان واشده ديمتريوس الأول هو الذي حكم عيه بالموت، أما ثالثهم فهو ديمتريوس الثاني كان ملكا في الفترة (٢٢٧ – ٢٢١ ق.م.)، وهو ابن عم ديمتريوس الأاني، وكان خلفا له وتزوج أرملته (المترجم).

شن حربًا لا هوادة فيها ضد برسايوس<sup>(۱)</sup> وحده. إذ قيل إنه عندما عقد أنتيجونوس العزم على استعادة الديمقر اطية لصالح مواطنى إريتريا إكرامًا لخاطر مينيديموس، حال برسايوس بينه وبين تحقيق رغبته تلك.

#### فقرة (١٤٤):

ومن هنا فإن مينيديموس - عندما كان ذات مرة فى منتدى شراب - طفق ينتقد (برسايوس) ويدحض حججه، وفى هذا قال ضمن أشياء أخرى:
"إن مثل هذا الشخص قد يكون فيلسوفًا، ولكنه كرجل يعد الأسوأ بين جميع المخلوقات، سواء التى وجدت أو التى ستوجد على ظهر الأرض".

وطبقا لما يرويه هيراكليديس فإن (مينيديموس) قد توفى بعد أن بلغ الرابعة والسبعين من عمره. ولقد نظمتُ الإبجرامة التالية تمجيدًا لذكراه (۱):

"أي مينيديموس، لقد نما إلى أمرى معيرك، وسمعت أنك قغيت نحبك بمعض رغبتك، بأن امتنعت عن الطعام لمدة سبعة أيام، وهذا عمل لا يقوم بــــه إلا مواطن إريترى (أعيـــل) رغــم أنــه تعــرف ليس حريًـا بـأن يقدم عليــه الإنــسان. ولكن القنــــوط الذي سيطر عليككان هو الذي استحثك على فعل ذلك".

هؤلاء إذن هم تلامذة سقراط وخلفاؤهم الذين تتلمذوا على أيديهم. والأن لابد لذا من أن نمضى قدمًا من بعدهم إلى الحديث عن أفلاطون الذى أسس مدرسة الأكاديمية، وعن تلاميذه الذين خلفوه؛ حيث إنهم رجال ذوى منزلة رفيعة وعلم غزير.

<sup>(</sup>۱) برسايوس Persaios آخر ملوك متنونيا (۱۷۹ - ۱۲۸ ق. م.)، قاد جيشه ضد روما عام ۱۹۹ ق. م.، ودبسر مسؤامرة اقتسال شقيقه ديمتريوس اذى خلف واقده فيليب الخامس. ولقد حاول السيطرة على بلاد اليونان ولكنه الهزم فى نهاية حياته، واقتيسد أسيرا إلى روما عام ۱۶۷ ق.م. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) أنظر: كتاب المفتاوات البالاتينية، تجزء تخاس، إبجرامة رقم ١٠ (تعراجم).

# الكتاب (= الجزء) الثالث أفلاطون Platôn (۲۲ – ۲۲۷ ق. م.)

فقرة (١)

أفلاطون مواطن أثيني، وهو ابن أريسطون Aristôn من أم تدعى بريكتيوني Periktionê و بوطوني Pôtônê و يرجع نسبها إلى صولون (المشرع). فقد كان لصولون أخ شقيق يدعى دروبيديس، وكان (دروبيديس) هذا والذا (لشخص يدعى) كالأيسارخوس Kallaisarchos، وكان الأخير والذا لكريتياس الذي كان واحدًا من (الطغاة) الثلاثين(۱)، وكان والذا أيضًا لجلاوكون(۱)، الذي كان والذا لكل من خارميديس وبريكتيوني، وبالتالي فإن أفلاطون هو ابن أريسطون من (بريكتيوني) هذه، التي تتحدر في نسبها من الجيل السادس بعد صولون. أما نسب صولون فيرجع إلى نيليوس(۱) وإلى (الإله) بوسايدون (رب البحر). ويقال إن نسب والد (أفلاطون) كان ينحدر (مباشرة) من نسل قودروس(۱) ويقال أن نسب ميلانثوس، ولكن يذهب البعض – وفقًا لما يرويه ثراسيلوس – إلى أن نسب كل من (قودروس ووالده ميلانثوس) يرجع إلى الإله بوسايدون.

المقصود بهم الطغاة الثلاثون الذين حكموا أثينا لمدة عام بعد أن هزمتها اسبرطة في الحروب البيلوبونيسسية عسام ٤٠٤ ق. م.
 (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) كان الأقلاطون - كما سيأتي ذكره بعد قليل - أخوان هما: أديماتتوس وجلاوكون، وهما يكبرانه فضلاً عن أنهما يظهر إن في محاوراته، وخاصة محاوراته وخاصة محاوراته، وخاصة محاوراته، وخاصة محاوراته، وخاصة محاوراته، وخاصة محاوراته، وخاصة محاوراته وخاصة محاوراته وخاصة محاوراته وخاصة محاوراته وخاصة محاوراته، وخاصة محاوراته، وخاصة محاوراته، وخاصة محاوراته، وخاصة محاوراته، وخاصة محاوراته وخاصة وخاصة محاوراته وخاصة محاوراته وخاصة محاوراته وخاصة محاوراته وخاصة وخاصة محاوراته وخاصة محاوراته وخاصة محاوراته وخاصة وخاص

<sup>(</sup>٣) تيليوس Nôleus في الأساطير الإغريقية هو ابن الإنه بوسليدون من تيرو، وكان نيليوس ملكا على مدينة بولسوس في اقسصى جنوب شبه جزيرة البيلوبوينس، وبروى أن البطل هرقل - بعد أن قتل إفيتوس - طلب أن يخدم عند نيليوس طلبا للتطبير مسن جريمته، ولكن نيليوس رفض ذلك، فأتدم هرقل على قتله وقتل جميع أبذائه فيما عدا نسمطور السذى ورد ذكسره فسى ملحمة الأوديسية للشاعر هوميروس. (المراجم).

<sup>(</sup>٤) قودروس Kodros هو أخر ملوك أثينا الاقدمين، وقد حقق النصر لشعبه على الدوربين. وهزمهم في القرن الحادي عشر قبـــل الديلاد، ويز عمون أنه من نسل الانه يوسايدون إله البحر الأسطوري. (المترجم).

ويذكر لنا سبيوسيبُوس Speusippos في عمله الذي يحمل عنوان "وليمة أفلاطون الجنائزية"، وكذا كليارخوس Klearchos في عمله المسمى "نشيد ثناء على أفلاطون" وكذا أنكسيلانديس Anaxilaides في الجزء الثاني من كتابه عن الفلاسيفة، أنه كانت هناك في مدينة أثينا قصمة مؤداها أن أريسطون قد لجأ إلى العنف في علاقته مع (زوجته) بريكتيوني التي كانت فائقة الجمال أنذاك، ولكنه لم ينل الحظوة في قلبها، غير أنه حينما عزف عن هذا العنف ومال إلى (اللين) والصواب تجلى له الإله أبوللون (في الحلم) ، ومنذ هذه اللحظة النزم (أريسطون) بعدم نكاح (زوجته) إلى أن أنجبت طفلها.

وكما يذكر أبولودوروس في كتابه "التقويم الزمني" فإن أفلاطون ولد في العقرة الأوليمبية الثامنة والثمانين، وبالتحديد في اليوم السابع من الشهر (الأتيكي) ثارجبليون (۱)، وهو اليوم نفسه الذي يروى أهل جزيرة ديلوس (۱) أن الإله أبوللون قد ولد فيه (= أي أنه ولد في شهر مايو عام ٢٧٤ ق.م.). ولقد توفي أفلاطون – وفقًا لما يرويه هرميبوس – في أثناء وليمة حفل زواج في السنة الأولى من الفترة الأوليمبية الثامنة بعد المائية (= أي ٣٤٧ ق.م.)، عن عمر يناهز الحادية والثمانين.

فقرة (٣)

غير أن نيانثيس Neanthês يذكر لنا أنه توفى وعمره أربعة وثمانون عامًا. وبالتالى يكون أصغر من إيسوقراطيس Isokratês بــست سـنوات، وذلك لأن (إيـسوقراطيس) ولد إبان أرخونية (فتـرة حكـم) ليـسـيماخوس

 <sup>(</sup>١) شهر ثارجيئيون Thargelion شهر من شهور السنة الأتيكية القديمة، ونرتيبه فيها الشهر الحادى عشر. وهو يقابل في تقويمنا الفترة الواقعة بهن منتصف شهر مايو ومنتصف شهر يونيو. (العراجع).

 <sup>(</sup>۲) دیلوس Dêlos جزیرة صغیرة تروی الأساطیر الیونائیة أن الإله أبوللون وك فیها، وكنك فان هذا الإله بسمی أحیانا آبه دیلوس
 (۲) دیلوس Dêlios (استرجم).

(=٣٦٦ – ٣٥٥ ق. م)، أما أفلاطون فولد إبان (أرخونية) أمينياس Ameinias، أي في العام نفسه الذي توفى فيه بريكليس (= عام ٢٩٤ ق. م.)(١).

وكان (أفلاطون) مقيمًا في حي يدعي كوليتوس Kollytos، على نحو ما يذكر أنطيليون Antileôn في الجزء الثاني من كتابه عن التنواريخ ما يذكر أنطيليون Antileôn في الجزء الثاني من كتابه عن التنواريخ ويرى البعض أنه ولد في جزيرة أيجيني Aeginê (٢) (= إيجينا)، في منزل فيدياديس Phidiadês بن طاليس، وفقًا لما يذكره فابورينوس في كتابه "أمشام التاريخ"، وذلك نظرًا لأن والده قد أوفد – في نظرهم بصحبة آخرين (إلى جزيرة إيجينا ليستقر فترة من الوقت فيها)، ولكنه رجع مرة أخرى إلى مدينة أثينا، وذلك عندما تم نفي (الأثينيين) عن الجزيرة على يد الاسبرطيين، بزعم أنهم كانوا يناصرون أهل جزيرة إيجينا ويمدون لهم يد العون. وكما يروى لنا أثينودوروس Anênodôros في الجزء الثامن من يد العون. وكما يروى لنا أثينودوروس Anênodôros في الجزء الثامن من كتابه: "النزهات"، فإن أفلاطون قد أصبح ممولاً Chorêgos (انفقات إنتاج المسرحيات وإخراجها) في مدينة أثينا، وأن ديون Diôn تكفل بدفع النفقات نبابة عنه.

# فقرة (٤):

وكان المفلاطون أخوان شقيقان، هما: أديمانتوس Adeimantos وجان الأفلاطون أخوان شقيقان، هما: أديمانتوس (1)، أنجبت ابنا وجلاوكون (1)، أنجبت ابنا سمى سبيوسيبوس.

<sup>(</sup>١) وهذا تاريخ محتمل أخر لموك أقلاطون وفقا للمصادر القديمة، ولكن معظم المصادر ترجح أن يكون مولد الفيلسوف الكبير همو عام ٢٧٤ ق . م. كما ورد أعلاه. (المراجم).

<sup>(</sup>٢) جزيرة قريبة جدا من الساهل الأتيكي و لا تبعد كثيرا عن مدينة أثينا، ولقد استقر فيها والد أفلاهلون بصفة موقتة. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية الثانية المتعلقة بالفقرة رقم (١) أعلاه. (المترجم).

<sup>(</sup>٤) ذكر ديوجيئيس لاتيرتبوس في النقرة الأولى أن بوطوني هو اسم آخر لأم أفلاطون. (المراجم).

وقد تعلم (أفلاطون) معارفه الأولى على يد (أستاذ) يدعى ديونيسيوس، يرد ذكره على يد الفيلسوف فى عمل يعرف باسم "المتنافسين على العشق". كذلك فقد تدرب أفلاطون على ممارسة الألعاب الرياضية على يد (أستاذ) يدعى أريسطون، وهو معلم للمصارعة من مدينة أرجوس، وبسبب هذه (الخبرة) لقب "بأفلاطون" نظرًا لقوة بنيان جسمه، وذلك بدلاً من اسمه الأصلى أرسطوقليس" Aristoklês، الذى سمى به على اسم جده، وفقًا لما يخبرنا به أليكسائدروس فى كتابه "تعاقب الفلاسفة".

غير أن البعض يرون أنه قد اكتسب هذا اللقب (أى أفلاطون) من اتساع مجال تفسيراته، أو من أنه كان عريض الجبهة، وفقًا لما يقوله نياتثيس<sup>(۱)</sup>. ويذكر البعض أن (أفلاطون) قد اشترك فى مباريات للمصارعة فى الألعاب الإستمية (التى كانت تقام فى البرزخ الكورنثي) وفقًا لما يرويه ديكايارخوس فى الجزء الأول من كتابه عن السير.

فقرة (٥)

(ويروى أيضًا) أنه كان مهتمًا بفن الرسم، وأنه نظم قصائد من السشعر الديثير امبى أو لا ثم من الشعر الغنائى بعد ذلك، وأنه نظم كذلك أشمارًا تراجيدية. وكان (أفلاطون) ذا صوت ضعيف - كما يقولون- وهو ما يؤكده شيموثيوس Timotheos الأثيني في كتابه عن السير.

ويحكى أن سقراط رأى فى منامه فرخا من البجع يقف على ركبتيه، وأن هذا (الفرخ) قد خلف فى التو زغبًا من الريش (على ثيابه)، ثم حلَّق

<sup>(</sup>۱) يزعم قدماء الرواة أن اسمه كان في الأصل أرسطوقليس، ثم لقب بعد ذلك بلقب اشتهر به وهو أفسلاطون أي عريض الجبهة، أو الأكتاف، أو الصدر، أو الفكر أو الأسلوب. وهذا الاضطراف في تحديد الصفة الجسمية بدل علسي أن المسؤرخين ابتدعوا الرواية. هذا بالإضافة إلى أن اسم أفلاطون كان من الأسماء الشائمة في أثنينا. راجع الدكتور أحمد فؤاد الأهوائي، الفلاطسون، العدد الخامس من ملسلة نوابغ الفكر الغربي، دار الممارف بمصر، عام ١٩٥٦، صرا (الممترجم).

طائرًا بعد أن شدا بصوت رخيم عذب. وفي اليوم التالي قدموا أفلاطون (لسقراط)، فأعلن الأخير أنه هو فرخ الطير (الذي شاهده في منامه).

وفى مبدأ الأمر كان (أفلاطون) يُدرِّس الفلسفة فى الأكاديمية، ثم من بعد ذلك فى المحديقة بالقرب من العمود (١)، وذلك وفقًا لما يرويه المكساندروس فى كتابه "تعاقب الفلاسفة"، وذلك بوصفه أحد أتباع (الفيلسوف) هيراقليتوس. ثم التحق من بعد ذلك - حينما كان على وشك أن يدخل حلبة المنافسة للحصول على جائزة التراجيديا - بمدرسة سعراط الذى كان يعلم تلاميذه أمام مسرح ديونيسوس. ومن شم قام (أقلاطون) بإحراق أشعاره وهو ينشد البيت التالى (١):

"أى هيفايستوس (= رب النار والمدادة)، هلم إلىَّ هاهنـــا! فــأفلاطون بحاجة إلى عونك!" فقرة (٦)

ومنذ ذلك الوقت فصاعدًا - كما يروون لنا - أصبح (أفلاطون) الدى المغ آنذاك من العمر عشرين عامًا واحدًا من تلاميذ سقراط، وعندما مات (سقراط) ربط (أفلاطون) نفسه بكل من كراتيلوس (= اقراطيلوس) Kratylos - وهو أحد أتباع الفيلسوف هراقليتوس - وكذا هرموجيينس الذى كان من أتباع بارمينيديس، ثم حينما بلغ (أفلاطون) سن الثامنة والعشرين - وفقًا لما يذكره هرمودوروس - ارتحل إلى مدينة ميجارا لينضم

<sup>(</sup>۱) يرى نشسر الطبعسة الإنجليسزية أن الجملسة الى تبدأ فى اللغة اليونانية بعبارة en Akademeia حسلسة متسوسسة لا تتاسب السياق، لأن بيا ذكرا المكاتين مختلفين هما: أكاديمية أفلاطون، وهديقة إميقوو، ويسرى الناشسر أن ديسوجينيس لاتيرتيوس قد وضع هذه الجملة فى هذا الموضوع بعد أن نقلها عن أحد مصادره، (المراجع).

<sup>(</sup>٢) وهو بيت مأخوذ عن إليهادة هوميروس، النشيد الثامن عشر، الببت رقم ٣٩٢، ولكن أفلاطون حوره قليلا لكي يختم غرضه، وتكي يعبر به عن أنه هجر نظم الشعر والقريض بعد أن قابل سقراط. ويرى النفاد أن الشعر خسر بناك خسارة فائحة، لأن مسا بقى من قصائد أفلاطون - كما سنرى فيما بعد في نعس هذا الجزء من الكتاب - ينبئ عن أنه كان سيصبح شاعرا عالى القسدر رفيع المقام. ويرى ناشر الطبعة الإنجليزية أن العزء الأخير الذي تد تعبيله عن هذا الببت قد أقعم إعماما على السباق بواسسطة بيوجينيس لانيرتيوس. (العراجع).

إلى (مدرسة) يوقليديس (= إقليديس) مع فريق آخر من (تلاميذ) سقراط. ثم سافر من بعد ذلك إلى مدينــة قـورينى لينــضم إلــى ثيــودوروس عــالم الرياضيات. ومن هناك توجه إلى إيطاليا (لكي يتتلمذ) على يــد الفيلـسوفين الفيثاغوريين: فيلولاؤوس، ويوريتوس. ومن هناك ارتحل إلى مصر لكــى يدرس على يد أولئك المتنبئين (الذين يفسرون إرادة الألهــة). ويــروون أن يوريبيديس كان قد لحق به في هذه الرحلة، وأن المرض قد داهم (افلاطون) وقام الكهنة (المصريون) بعلاجه بواسطة ماء البحر، وأنه قد استشهد بالبيت وقام الكهنة (المصريون) بعلاجه بواسطة ماء البحر، وأنه قد استشهد بالبيت النالى على ما حدث له (ان البحر بغسل جميع الشرور التي تصيب البشر!".

وفضلاً عن ذلك، فلقد رُوى أن (أفلاطون) قال – مقتبسًا مــا ســبق أن ذكره هوميروس<sup>(۱)</sup> إنه من بين البشر كافة، فإن المصريين هــم الأطبــاء (النطاسيون). ولقد كان أفلاطون ينتوى أن يخالط المجوس (= السحرة) لكــى يتعلم على أيديهم، ولكن حال بينه وبين تحقيق ذلك الحروب التى وقعت فــى آسيا. ولكنه رجع من بعد ذلك إلى مدينة أثينا وأقام فى الأكاديمية، حيث كان يوجد هناك معمد للتربية البدنية المعنية من ضــواحى المدينة، يقع فى دغل تمت تسميته على اســم بطــل يــدعى هيكــاديموس المدينة، يقع فى دغل تمت تسميته على اســم بطــل يــدعى هيكــاديموس المدينة، يقع فى دغل تمت تسميته على اســم بطــل يــدعى هيكــاديموس المدينة، يقع فى دغل تمت تسميته على اســم بطــل يــدعى المحمــل عنــوان المعنيون من الخدمات الإلزامية "(۱). Astrateutoi، على النحو التالى:

"في الطرقات وارفة الظلال للإله هيكاديموس".

<sup>(</sup>١) و دو بيت متكس من مسرحية "إفيجيفياجين التاورجين" للشاعر فتر لجيدي بوربيديس، بيت رقم ١١٩٣ (المراجع).

 <sup>(</sup>٢) ورد هذا القول في ملحمة الأودبيسية، النشيد الرابع، بيت رقم ٢٣١ (المراجع).

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب الأستاذ ملينكى "شدوات شعواء التواجيعيا الإغوييات"، الجزء الثانى، شنرة رقم ٤٣٧، ويرى معجم مسويداس (تحت اسم بوبوليس) أن هذه المسرحية لها عنوان أخر هو 'Androgynai' ومعناها "المغنشون"، وأن العنوان الأخير همو الذى يشار به إليها فى المعجم الاشتقاقى الكبير Etymologicum Magnum (المراجع).

وهناك - فضلا عن ذلك - أبيات (لشاعر الهجاء الساخر) تيمون تتعلق بأفلاطون، على النحو التالى(١):

"وكان زعيم هؤلاء جميعًا وأعرضهم وأعذبهم صونًا وأقدرهم على كتابة النثر هو (أفلاطون)، الذى يتربع مثل زيز الحصاد فوق أشجار دغل هيكاديموس الذى يشدو بلدن رقيق بماثل زهرة الزنبق".

فقرة (٨)

وهكذا نجد أن الاسم الأصلى السابق لهذا المكان هو "هيكاديموس" وهو يبدأ بحرف الإبسلون (e =)، ولكن (أفلاطون) كان صديقًا لإيسبوقراطيس، ونجد أن براكسيفاتيس قد ذكر أن أفلاطون كان يمضى (جُلُ) وقته مع إيسوقراطيس في الحديث عن الشعراء (في الريف) بين الحقول، حيث كان أفلاطون يستضيف إيسوقراطيس. ويخبرنا أرستوكسينوس أن (أفلاطون) قد التحق بالخدمة العسكرية ثلاث مرات، كانت واحدة منها في بلدة تاناجرا، والثانية في مدينة كورنثة، والثالثة في بلدة ديليون، حيث حصل (أفلاطون) على جائزة البسالة.

ولقد مزج (أفلاطون) في مذهبه بين نظريات كل من هيراقليتوس وفيتاغورث، إضافة إلى نظريات سقراط ومدرسته؛ ففي نظريته عن المحسوسات نجد أن (أفلاطون) يتفق مع هيراقليتوس، وفي نظريته عن المعقولات يتفق مع فيتاغورث، أما في نظريته عن مباحث السياسة فإنه يتفق مع سقراط.

فقرة (٩)

ويقول البعض – ومن بينهم ساتيروس – إن (أفلاطون) قد أرسل رسالة إلى ديون في جزيرة صقلية، يطلب منه فيها أن يشتري له تلاثة كتب

<sup>(</sup>١) انظر ديوان الشاعر تيمون المعروف باسم "الأشعار العجائية Silloi ، شذرة رقم ٣٠ د. (المراجع).

من كتب الفلسفة الفيثاغورية من لدن فيلولاؤوس بمبلغ مائسة مينا ( = ، ، ، ، ، دراخمة). ذلك أن (أفلاطون) – كما يقولون – كان واسع الثراء، كما أنه تلقى من الطاغية ديونيسيوس هبه تربو على ثمانين تالنت كما أنه تلقى من الطاغية دراخمة)، وذلك طبقًا لما ذكره أونيطور Onêtôr في مقالة له بعنوان "هل يجب على الرجل المحيم أن يجمع المال؟". وهم يخبروننا كذلك أن (أفلاطون) قد تلقى كتبًا كثيرة من شاعر الكوميديا إبيضارموس، حيث قام بنسخ عدد كبير من كتبه، على نحو ما يخبرنا به ألكيموس فى مقالاته المهداة إلى أمينتاس، وعددها أربع. وهو يذكر لنا فى المقالة الأولى منها ما يلى:

"من الواضم أن أفلاطون كثيرًا ما يستخدم ألفاظًا مأخوذة عن إبيئارموس (١١)، وينبغى عليك أن تفكر فيما".

(وفى ذلك) يقول أفلاطون إن موضوع الإحساس لا يبقى (ثابتًا) أبدًا فى كيفه و لا فى كمّه، ولكنه يكون باستمرار فى حالة من التدفق والتغير. فقرة (١٠)

ومن هنا يمكن للإنسان أن يفترض أن الأشياء التي يؤخذ منها العدد لا تظل متساوية ولا نهائية في كمها ولا في كيفها. وتلك هي الأشياء التي يكون وجودها له صفة الدوام، ولا تكون ماهيتها أبدًا وفقًا لطبيعتها، غير أن موضوع الفكر ليس شيئًا يُطرح منه أو يضاف إليه. وتلك هي طبيعة الموجودات الأزلية التي تكون سمتها الأساسية هي التماثل، والتي تظل هي دومًا نفسها.

<sup>(</sup>۱) بثیسر کل من الأسستاذ فیلاموفیتز Wilamowitz، و الأستاذ رودی Rhode، انشك فی هذه انشنرات التی یقول دیسوجینیس لانبرتیوس انها مأخوذة عن ایبخارموس، وذلك فی كتساب الأول افقاطون، انجزاء الثانی، ص ۲۸، ملاحظة(۲). بینسا بسری الأستاذ دیلز – علی العكس من ذلك – ان هذه الشنرات حقیقیة ومناسبة. (امراجع).

ولقد عبر إبيخارموس حقاً عن نفسه بوضوح فيما يتعلق بموضوعات الحس وبموضوعات الفكر، (وجاءت براهينه على صورة سوال وجواب على النحو التالي):

- أً أما الآلمة فإنما موجودة على الدوام، فضلاً عن كونما لا تنحتاج أبدًا إلى ما سواها، على حبين أن الأشبياء الموجودة (في عالمنا) دائمًا متماثلة وتظمر إلى الوجود من خلال الأسباب نفسما.
  - ب- قيل حقًّا إن العماء Chaos كان أول مخلوق خلقته الآلمة .
- أ وكيف حدث ذلك ، ما دام ليسس هناك في الواقع شدى عنستج عنه أو ينبثق منه أولاً؟
  - ب- فمل كان العدم إذن هو أول شيء يوجد؟

فقرة (۱۱)

أ — كلا، وحق زيوس! بـل إنـه ليس ثـانى شىء يوجد — على الأقـل من الموجودات التى نتحدث عنـمـا الآن — بـل على العكس من ذلك فمى أشياء وجدت منذ الأزل.

ولكن هب أن شخصًا أراد أن يضيف معاة واحدة إلى كومة تحتوى على عدد زوجى أو على عدد فردى، فأيهما تفضل؟ هل تأخذ ما كان موجودًا هنـــاك بـــالفعــل؟ أم تــراك تعتقد أن عدد المعى قد ظل على ما هو عليـــه؟

س - كلا! لا أعتقد **ذلك**.

أ - ومع ذلك، فلو أن شخصًا أراد أن يخيف مكيالاً سعته مقدار ذراع مكعب، أو اقتطع جزءًا مما كان موجودًا بالفعل، فمل يظل المكيال الأصلى موجودًا كما هو؟

ب - بالطبع لا! .

 لابد وأن يكون مختلفًا عن الحال التى كان عليها قبلًا. فأننا وأنت كننا بنالأمس على حال، ونحن اليوم على حال مختلف، وغدًا سننكون على حسال مختلف آخر، ولن نكون أبدًا على ذات الحال التى كننا عليها أبدًا، هذا لو استخدمنا الحجة نفسها".

فقرة (۱۲)

ومن جديد يضيف ألكيموس الفقر ات التالية:

"يقول المكماء إن النفس تدرك أمورًا من خلال البدن، مثل ما يحدث من خلال السمع والرؤية، كما أن مناك أمورًا تدركما (النفس) بخاتما حون ما حاجة لأحنى مساعدة من الجسو، ومن هنا فإن من الموجودات موضوعات يمكن الإدساس بما، وموضوعات أخرى يمكن التفكير فيما، وبالتالى فإن أفلاطون اعتاد أن يقول إننا لو رغبنا في معرفة الأسس والدعائم التي يقوم عليما الكون، لتعين علينا أولاً أن نميز الموجودات بذاتها، من خلال التشابه - على سبيل المثال - والوحدة والكثرة والحديم والسكون والعركة. كما يجب علينا في المقام الثاني أن نفتر ض وجهد البمال والنير والعدالة وما يماثلها، وأن كل واحدة من مده (القيم) يع جد بذاته. ثم يتعين علينا في المقام الثالث أن نعرف عم من الأفكار يرتبط بما سواه من أفكار، مثل المعرفة أو المجم أو الامتلاك، متـذكرين أن الموجودات الواقعة في نطاق تجربتنا تدمل المسميات نفسما التي تدملها الأفكار نظرًا لأنها تشترك معما. وأعنى بذلك أن الأمور (التي تشترك مع معموم) العدالة أمور عادلة بدورها، وأن الأمور (التي تشترك مع فكرة) الجمال جميلة بحور ما. وكل فكرة من مده الأفكار أزلية من ديث إنما تصور غير قابل للتغبير فضلاً عن ذلك".

وبناء على ذلك فإن (أفلاطون) يقول إن (هذه الأفكار) تقف في الطبيعة وكأنها نماذج أصلية نمطية مطية paradeigmata (أي تقاس الأمور إليها)، وإن

جميع الموجودات تكون متشابهة جدًا مع هذه (الأفكار)، حيث إنها فى الواقع مجرد نسخ (عن الأصل). والآن نسوق مقولات إبيخارموس عن الخبير وعن الأفكار (أو المثل)، وهى على النحو التالى (على صورة سؤال وجواب): فقرة (١٤)

- أ- هل العزف على الناي شيء؟
  - ب- عقّا ! إنه لكذلك،
- أ إذن فالإنسان عازف على الناي، أليس كذلك؟
  - ب- بكل تأكيد،
- أ فدعنى إذن أرَ، من هو العازف على الناى؟ وماذا تعتقد في كنهه؟ هل هو إنسان أم لا؟
  - ب بلی! إنه إنسان،
- أ أفلا تعتقد إذن أن الأمر نفسه يصدق في حالة الخير؟ أو ليس الخير في ذاته شيئًا؟ ثم أليس (غليقًا) بمن تعلم ذلك الأمر وعرفه أن يبصبم بالفعل خيرًا؟ ذلك أنه مثلما يصبم الشخص الذي تعلم العزف على الناي عازفًا على الناي، ومثلما يبصبم الشخص الذي تعلم الرقص راقصًا، ومثلما يصبح الشخص الذي تعلم الرقة نفسما يبصبم كل شخص تعلم حرفة ما ممارسًا لمذه الحرفة، ومعنى هذا أنه لن يتحد هو نفسه مع الحرفة على سيصبح محيدًا لمذه الحرفة."

#### فقرة (١٥)

ثم إن أفلاطون يمضى فيقول فى معرض تصوره لنظرية المثل (١): "حيث إنه توجد (للإنسان) ذاكرة، فلابد أن تكون هناك أفكار ماثلة وحاضرة، وذلك لأن الذاكرة شيء ثابت ودائم، ولا يبوجد شيء دائم سوى الأفكار (أو المثل)".

ثم يقول: "كيف تسنّى للحيوانات أن تبقى (على قيد الحياة) ما لم تكن قادرة على إدراكالأفكار ومزودة بالعقل الذي حبته بما الطبيعة لمنه الغاية؟ وبالتالى فإنها – والحال كذلك – تتذكر أن طعامما مماثل، كما تدركالأشياء الأخرى التى من النوع نفسه، الأمر الذي يدل على أن جميع الحيوانات لديما مقدرة فطرية على تمييز ما هو متشابه، وبالتالى على إدراكالأشياء التى تنتمى للجنس نفسه". والآن دعنا نُر كيف (صاغ) إبيخارموس (هذه الفكرة):

فقرة (١٦)

"أى يومايوس، إن الحكمة لا تنحصر فى نوع واحد فحسب، فجميع الكائنات الحية (تتميز) بأن لها إدراكًا، ذلك أنك إذا ما درست الدجاجة من دون الديكة بعناية واهتمام وتفصيل ، لوجدت أنها لا تنجب صغارها (الكتاكيت) وهم أحياء، لكنها ترقد على البيض وتنفث فيه الحياة . وهكذا فإن الطبيعة لم تعرف مثل هذه الحكمة من تلقاء نفسها، وأن (الدجاجة) قد تعلمتها (هي أيضاً) من تلقاء نفسها."

ومرة أخرى:

"لَا غُرُو إِذْنُ أَنْنَا نَتَمَدَثُ عَلَى هَذَا النَّحُو، وأَنْنَا مَسْرُورُونُ مِنْ أَنْفُسِنا وَنَعَتَقَد أَنْنَا ولَدْنَا أَخْيَارًا. ذَلَكَ أَنْ الكَلِّبِ يَبِيْدُو أَجْمِلَ كَانُنْ فَى نَظْر كُلْبِ آخَرٍ، وكذَا يَبِيْدُو الثُّورِ فَى نَظْر ثُور آخَر، وكذَا الْحَمَارِ فَى نَظْرِ حَمَارَ آخَر، وكذَا الْخُنْزِيرِ فَى نَظْر خُنْزْيِرِ آخَرِ".

فقرة (۱۷)

هذه الأمثلة وما شابهها من أمثلة يثبتها ألكيموس فى أربعـة أجـزاء، موضحًا الفائدة التى استقاها أفلاطون من إبيخارموس. أما الـدليل علـى أن إبيخارموس نفسه كان يعلم حق العلم أنه يحظى بهذه الحكمة (الرفيعة) فيمكن

<sup>=</sup> الأماسيس الذاكرة والرأق. ومن الذاكرة والرأق—إذا ما أصبما مستقرين وأدر كمما السكون — تنـشأ المعرفة بالطريقلة نفسما". (المترجم).

الوقوف عليه من أنه تنبأ - في الأبيات التالية - بأن هناك مقلدًا يغبطه عليها (طمعًا في الظفر بها)(١):

"وهذا على حسب ما أعتقد من جانبى.. ذلك أننى أتصور أننى أعلم هذا الأمر حقّ العلم، وأعرف أن ذكرى كلماتى ستظل باقية وماثلة فى الأذهان، وأن هناك شخعًا ما سوف يضع يده عليما ثم يجردها من صورة الوزن الشعرى التى هى عليما الآن، ثم إنه سوف يكسبما من بعد ذلك ثوبًا أرجوانيًا موشى بعبارات جميلة متنوعة، وحيث إنه لا يقمر ولا يشق له غبار فإنه سوف يجرد كل منافسيه من مصادر قوتهم ويجعل الفوز عليمم سملا ميسورًا."

فقرة (۱۸)

ويبدو أن أفلاطون كان أول من حمل إلى مدينة أثينا ميميات Mimoi صوفرون Sôphrôn (مدونة في) كتب، بعد أن كانت قد أهملت وعرف الناس عنها، وأنه تمكن من رسم شخصياته (في محاوراته) مقتديًا بأسلوب ذلك الكاتب، وأن نسخة من كتب (صوفرون) هذه قد وُجدت تحت وسادته.

ويروون كذلك أن (أفلاطون) قد قام بثلاث رحلات إلى جزيرة صقاية: كانت الأولى بغرض مشاهدة الجزيرة وفوهات بركان (إتنا)<sup>(٣)</sup>. وأن (الطاغية) ديونيسيوس ابن الطاغية هرموكراتيس قد أجبره على الارتباط به في علاقة حميمة (أ). ولكن عندما تحدث (أفلاطون) عن الطغيان، وأكد أن

بعتبر النقاد أن النقرة الثانية من الاقتباس المأخوذ عن أكيموس فقرة منسوسة. وأن ديوجينيس لاتيرتيوس قد أقحمها علسى
السياق، بعد أن استقاها من مصدر مجبول وغير موثوق به. (السراجع).

<sup>(</sup>٧) صوفرون من سيواقوصة، كاتب مسرحي يوناني ازدهر حوالى عام ٣٤٠ ق.م. واشتير بأنه مؤلف للمسوحيات الميهية. التي تعد نوعا من التمثيل المسرحي، كان هو - في الظاهر - أول من ابتكره، وهو يصور فيها مناظر من الحياة اليوميسة الواقعية. ولم يبق من أعماله سوى شنرات. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) وهو أعلى بركان ثانر في أوروبا، ويوجد في الجزء الشمائي الشرقي من جزيرة صقلية على مقربة من الساحل. (المترجم).

<sup>(</sup>٤) سافر أفلاطون إلى بلاط هذا الطاغية وابنه ثلاث مرات انتهت أخر مرة منها نهاية مؤلمة، حيث تم بيع الفيلسوف الكبيسر فسى سوق النخاسة. الدأ القصة كاملة في كتاب الدكتور عبد الففار مكاوي: "المفقط" قواءة للظه افلاطون"، وفيه نرجمة للرسسالة السابعة من رسائل أفلاطون، كتاب البلال، العدد ٤٤٠، أغسطس عاد ١٩٨٧ (المنزجد).

مصلحة (الحاكم) وحدها ليست هى الغاية الفضلى، اللهم إلا إذا كان (الحاكم) مرموفًا وساميًا فى الفضيلة، فإن هذا القول جعل (ديونيسيوس) يستشعر الإهانة؛ ولذا فقد غضب من (أفلاطون) غضبًا شديدًا وقال له: "إن كلماتك كلمات شيخ دوف!".

فقرة (۱۹)

فما كان من (أفلاطون) إلا أن ردَّ عليه بقوله : "أما كلماتكأنت فعي كلمات تقوم منما وائمة الطغيان!". وهنا استبد الحنق بالطاغية وثارت ثائرته، وعقد العزم في مبدأ الأمر على قتل (أفلاطون)، ولكن كلاً من ديون وأرسطومينيس التمسا منه أن يصرف النظر عن هذا. وبالتالي فلم يقدم على (القتل)، ولكنه بدلاً من ذلك سلم (أفلاطون) لشخص بُدعي بولليس الاسبرطي الذي كان قد وفد أنذاك إلى بلاط قصره في سفارة، وشدد عليه الأمر ببيع (الفيلسوف في سوق النخاسة). ومن ثم فقد أخذه (بولليس) هذا إلى جزيرة إيجينا، حيث عرضه هناك للبيع. وعندئذ قام خارماندروس Charmandros بن خارماتدریدیس Charmandridês برفع دعوی ضد (أفلاطون) كانت عقوبتها الإعدام، طبقًا للقانون الذي كان سائدًا أنذاك بين ظهر انيهم، و هو قانون يقضى بأنه يحق (المواطنين في هذه الجزيرة) إعدام أول شخص أثيني تطأ قدماه أرض الجزيرة بغير محاكمة. ولقد كان (خارماندروس) نفسه هو الشخص الذي سنَّ هذا القانون، طبقًا لما يدكره فابورنيوس في كتابه "أمشاج التاريخ". ولكن كانت هناك (مادة في هذا القانون) تنص على أنه لو أن شخصًا ما قال - ولو على سبيل الفكاهـة والمزاح - إن (المتهم) الذي وفد إلى الجزيرة فيلسوف، فإنهم كانوا يطلقون سراحه ويحكمون ببراءته. ويذكر البعض - في رواية أخرى - أن (أفلاطون) قد مثل أمام الجمعية العامة (في الجزيرة) ولكنه لاذ بأهداب الصمت ولم ينبس ببنت شفة، بل تقبل مصيره، وانتظر الحكم عليه وهو

راض. وبالتالى فإن (أعضاء الجمعية) لم يقضوا بإعدامه، بل قرروا بيعه معتبرين إياه بمثابة أسير حرب.

## فقرة (۲۰)

وتصادف أن أنيقيريس Annikeris القوريناني كان موجودًا آنداك بالجزيرة، فانبرى لدفع فدية لعتقه مقدارها عشرون مينا (= ٢٠٠٠ دراخمة) – ثم بعث ويقول البعض إن فديته كانت ثلاثين مينا (= ٣٠٠٠ دراخمة) – ثم بعث به إلى أصفيائه في مدينة أثينا؛ فقام هؤلاء في الحال بإرسال المبلغ الذي سبق أن دفعه هذا كفدية. إلا أن أنيقيريس اعتذر عن عدم قبوله المال، وأردف قائلاً إن الأثينيين ليسوا هم وحدهم الخليقين بدفع الكفالة لأفلاطون. هذا ويؤكد البعض أن ديون أرسل المال وأن أنيقيريس رفض قبوله، ولكنه اشترى به حديقة صغيرة (لأفلاطون) تقع في منطقة الأكاديمية. أما بولليس، فتقول الرواية عنه إنه قد لقى الهزيمة على يد خابرياس Chabrias، ثم لقى بعد ذلك حتفه غرقًا في منطقة هيليكي Helikê (۱)، وذلك بسبب أنه جلب على نفسه غضب الأرباب جراء سوء معاملته للفيلسوف (أفلاطون)، طبقًا لما يذكره فابورينوس في الجزء الأول من كتابه "الذكريات".

### فقرة (۲۱)

وفى الحق فإن (الطاغية) ديونيسيوس لم يهنأ بالأمان والهدوء منذ ذلك الحين، ذلك أنه حينما علم بما حدث أرسل رسالة الأفلاطون يرجوه فيها ألا يتحدث عنه بسوء، فردً عليه (أفلاطون) برسالة (ساخرة) يقول فيها إنه ليس لديه وقت فراغ ميسور لكى يتذكر فيه ديوينسيوس وما حدث منه.

 <sup>(</sup>١) هيليبكي مدينة على البحر، شهدت فيما مضى موجة مد عاتبة ابتلعت عشر سفن من سفن الاسبر طبين ذات الصفوف الثلاثـة للمجاديف trièreis، وذلك عقب حدوث زلزال عنيف حل بها عام ٣٧٧ ق. م. (المترجم).

أما الرحلة الثانية (التي أبحر فيها أفلاطون إلى جزيرة صدقلية) فكانت من أجل زيارة (الطاغية) ديونيسيوس الأصغر، والتمس (أفلاطون) خلالها من (الطاغية) أرضا وأناسا، بغية أن يقيم عليها (الفيلسوف) جمهوريته (الفاخية)، ورغم أن (الطاغية) وعده بتحقيق رغبته إلا أنه لم ينفذ وعده له. ويقول البعض إن (أفلاطون) قد تعرض بسبب ذلك لخطر محقق، بزعم أنه قام بتحريض كل من ديون وثيودوتوس على تحرير الجزيرة (من الطغيان)، وأن أرخيتاس Archytas الفيلسوف الفيثاغوري قد أرسل رسالة آنذاك إلى (الطاغية) ديونيسيوس يئتمس منه فيها العفو عن (أفلاطون)، ويرجوه أن يعيده سالمًا إلى مدينة أثينا، وفيما يلى نص هذه الرسالة:

## فقرة (۲۲)

"من أرخيتاس إلى حيوينسيوس .. تحية وسلامًا.

لقد أرسانا إليك - ندن أحدقاء أولاطون جميعًا - كلا من لاميسكوس وفوتيداس ومن في زمرتمه، ملتمسين منك أن تطلق سررام الرجل (أي أولاطون) وفقًا لبنود الاتفاق الذي أبرم بيننا. وإنك لتحسن حنعًا لو أنك تذكرت مدى العماس الذي كان مسيطرًا عليك، حينما قمت بدثنا جميعًا على أن نرتب لحضور أولاطون ( إلى حقلية) وأن نكفل له ذلك، وكذا حينما اتخذت قرارك باستقباله وإكراء وفادته وتامين سلامته عمن أمور أخرى - سواء قرر البقاء في بلاطك أه قرر الرحيل عنه وتذكر كذلك أنك عقدت أهمية كبرى على وحوله، وأنك من ذلك الموقت قد أسبغت عليه حبك وحدبك أكثر من أي شنص آخر يعيش في مقرك أو يديا في بلاطك.

أما إذا كان قد أثار مغيظتك أو أساء إليك، فعق عليك أن تتصرفت مع الرجل على نحو إنساني، وأن ترحه إلينا سالمًا معافى. فإنك إن فعلت

ذلك تكون قد تصرفت وفقًا لما هو عادل، وأسديت إلينا جميلاً يطوّن أعناقنا".

### فقرة (٢٣)

أما الرحلة الثالثة فقد قام بها (أفلاطون) بغرض إصلاح ذات البين ما بين ديون (والطاغية) ديوينسيوس، ولكن (الفيلسوف) لم.يستطع أن يحقق هدف هذا، فقفل عائدًا أدراجه إلى وطنه ومسقط رأسه دون أن يقضى وطره. وهناك أحجم عن الاشتغال بالسياسة، رغم أن كتاباته كانت تنبئ بأنه كان رجل سياسة (ليس له نظير). وكان السبب في ذلك هو أن الجماهير كانت قد اعتادت بالفعل على معايير ومؤسسات سياسية مختلفة (عن تلك التي في ذهنه). وتقول بامفيلي في الجزء الخامس والعشرين من مؤلفها "الذكريات" إن كلاً من الأركاديين والطيبيين – عندما أسسوا مدينة ميجالوبوليس – قد قاموا بدعوة (أفلاطون) ورجوه أن يكون مشرعهم، وأن والطلون) حينما علم أنهم يرفضون فكرة "المساواة في الملكية" قرر عدم السفر إلى مدينتهم (۱).

وهناك رواية مفادها أن (أفلاطون) انبرى للترافع دفاعًا عن القائد خابرياس (٢) عندما وُجّه اتهام للأخير وكان مقررًا له أن يلاقى عقوبة الإعدام، برغم أنه لم يتقدم أحد من بين مواطنى أثينا للدفاع عنه ضد هذه التهمة.

<sup>(</sup>۱) قارن كتاب المؤرخ أيلياتوس Aelianus (ازدهر حوالي ۲۰۰۰) التاويخ المتنوع Poikilê Historia، الجزء الثاني، فقسرة ۲۶ (العراجم).

 <sup>(</sup>۲) خابریاس Chabrias قاند آثینی، توفی حواتی ۳۵۷ ق . م. هزم الاسبرطیین فی جزیرة إیجها عام ۳۸۸ق.م.، ثه شتت شملهم
 مرة آخری قرب مدینة طیبة عام ۳۷۸ ق.م. وقد لعب دورا بارزا فی الصراع بین منینتی اسبرطة وطیبة. (انمترجم).

فقرة (۲٤)

وقيل إن (أفلاطون) – في هذه المناسبة – كان يصعد تل الأكروبوليس بصحبة خابرياس (المشول أمام محكمة الأريوباجوس)، فقابله الواشي المدعو كروبيلوس Krôbylos وهنف به قائلاً: "ماذا؟ أجئت لكى تترافع دفاعًا عنه؟ أولا تعلم أن السم الذي تجرعه سقراط مازال في انتظارك؟". فرد عليه (أفلاطون) بقوله: "حيث إننى قاتلت في سبيل الوطن، وجابست الأخطار، (فماذا بيضيرني) الآن لو أننى قمت بواجبي من أجل صديقي، وجابست خطر (الموت) دفاعًا

وكان (أفلاطون) هو أول من قدم البرهان القائم على السؤال والجواب، طبقًا لما يذكره فابورينوس في الجزء الثامن من مؤلفه "أمشام التاريخ"، كما كان أول من شرح لشخص يُدعى ليوداماس Leôdamas من تاسوس كامة Thasos منهج حل المشكلة عن طريق التعليل analysis". كذلك كان (أفلاطون) أول من استخدم – في الفلسفة – المصطلحات الفلسفية التالية: المتقابلات dialektikê ، المعنصر stoicheion ، المعيف المتقابلات promêkê arithmou المعدد المكون من رقمين غير متماثلين poiotês (نجده يميز) بين المستوى (مثل ۸ = ۲×٤)؛ ومن العمود perata (نجده يميز) بين المستوى epipedon والسطوى epipedon؛ وكذلك (يتحدث عن) مصطلح العناية الإلمية pronoia.

فقرة (٥٢)

كذلك كان (أفلاطون) أول الفلاسفة الذين فندوا أقوال (الخطيب) ليسياس ابن كيفالوس كلمة كلمة، وذلك في محاورته فايسدروس Phaidros)،

 <sup>(</sup>١) وريت هذه العبارة نفسسها التي تقدول إن أفخلاطمون علم العنهج انتخليلي الذي صداغه ليوداماس عند الفيلسوف بروكلوس
 (- برقس) Proklos في كتابه (عز إنكيدس، الجزء الأول، ص٢١١). (استرجم).

<sup>(</sup>٢) راجع: معاورة فايدروس، فقرة ٢٣٠ هـ رما بعدها. (المترجم).

كما كان أول من درس معنى علم النحو ومغزاه. ولما كان (أفلاطون) هـو أول من عارض تقريبًا وجهات نظر السابقين عليه، فقد أثير تـساؤل مفـاده أول من عارض تقريبًا وجهات نظر السابقين عليه، فقد أثير تـساؤل مفـاده لماذا لم يرد عنده أى ذكر الفيلسوف ديموقريطوس Dêmokritos. وفي هذا الصدد يقول نياتئيس Neanthês القوزاقي (من بلدة قيزيقوس Куzikos) إن (أفلاطون) عندما ذهب إلى بلدة أوليمبيا اتجهـت نحـوه كـل أبـصار الهيلينييين (أى الإغريق)، وأنه التقى هناك (بصديقه) ديون Dion، الـذى كان على وشك القيام بحملته ضد (الطاغية) ديونيـسيوس. وهناك إشارة في الكتاب الأول من مؤلف فـابورنيوس "الذكريات" مفادها أن مثـراداتيس عليه الكامات التالية:

" أقام مثراداتيس الفارسي، ابن أورونتوباتيس Orontobatês. هذا التمثال الذي صنعه سيلاينون Silanion لأفلاطون، وأهداه إلى الموسيات (= ربـات الفنـون التسع)".

فقرة (٢٦)

ويخبرنا هيراكليديس أن (أفلاطون) كان في شبابه شخصاً متواضعاً خجو لا، وأنه كان مرتبًا منمقًا (رزينا)، لدرجة أنه لم يشاهد أبدًا وهو يقهقه ضاحكًا بإفراط. وعلى الرغم من هذه (السجايا الحميدة) فإن (أفلاطون) لم يسلم من سخرية شعراء الكوميديا. ففي الحق أن ثيوبومبوس قال عنه في

<sup>(</sup>۱) وهو مثراثاتيس الرابع الملقب باسم بوياتور Eupatór، ملك بويلطوس وعدو روما. كان فارسيا من أسرة متأغرقة، وتسولى المرش مع أخيه المدعو خريستوس Chrésios، ولكنه تمكن من ازاحته حوالى عام ۱۱۵ ق. م. وغزا مثراتاتيس بلاذا كثيسرة منها: بافللجوليا وكولخيس وأومينيا المعفوى، كما ساعد الدويلات الإغريقية حينما استفائت به لدرء خطر أهل اسكيشيا وساوماتيا من شعوب البحر الأسود. كما شكل خطرا على قوة روما حينما تعرفنت الأخيرة ثمناوشات من شعوب الكمبعوى والتجهوليون. وحينما كان مثراتاتيس بعد العدة لغزو روما على أيام بوميى انقلب عليه ابنه المدعو فارتساكيس Pharnakês، فنيلاً، ولذا أسر عبدا بغضادات السعوم فإن السم لم يجد معه فتيلاً، ولذا أسر عبدا بطعنه. (المراجم).

مسرحیته التی تحمل عنوان هیدیخاریس Hêdycharês (ومعناها: الحلوفی مرحه وجدله) ما یلی (۱):

"فلا يوجد هناك شيء واحد دقًا "، وفقًا لما يقوله أفلاطون"، فدتنى الرقم "أثنان" يصعب أن يكون عنده واحدًا."

- أما الشاعر أناكساندريديس Anaxandridês، فيقول عنه في مسرحيته "تيسيوس" ما يلي (٢):

"وكان عندئذ بلتنهم ثمار الزبتون البري، تمامًا مثلما كان يفعل أفلاطون". وأما تيمون (الهجَّاء) فيتهكم عليه على النحو التالي (٦):

"على غـرار ما قــام بـه أفلاطــون من إعادة صباغة ما تمت صياغته من خوارق مبتذلة كان يعلمها مق العلم".

#### فقرة (۲۷)

- وأما أليكسيس Alexis فيقول عثه في مسرحيته ميروبيس Meropis

"ها أنت تأتى فى اللحظة المواتية! أما بالنسبة لى فإننى فى حيرة مــن أمــرى ولا أدرى ماذا أفعل! أأسير جيئة وذهابًا مثلما يفعل أفلاطون، بغيــر أن أتـوصل لــــــىء يتصف بالحكمة، ولا أفلم إلا فى جعل التعب يرهق ساقى".

كذلك يقول عنه (أليكسيس) أيضًا في مسرحية "أنكيليون Ankyliôn (ومعناها الرمم الصغير) ما يلي (٥):

" إنك تمرف بما لا تعرف! ولكنى (أنصحك بأن) تمارس العدو مع أفلاطون، وستعرف حينئذ (كل ما يتعلق) بالعابون والبصل!"

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الأستاذ ماينيكي شدرات شعواء الكوميديا الإغريل الجزء الثالث، ص ٧٩٦ (المراجع).

 <sup>(</sup>۲) وهو شاعر من شعراء الكومهيميا الوسطو. انظر كتاب الأستاذ ماينيكي المــشار إليــه أعــلاد، الجــزء الثالــث، ص ١٧٠ (المراجع).

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع النسف، الجزء السادس، ص ٢٥ (المراجع).

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع نفسه، الجزء الثالث، ص ٥١ (المراجع).

<sup>(°)</sup> انظر: المرجع نفسه، الجزء الثالث، ص ٣٨٣ (المراجع).

- ويقول عنه أمفيس Amphis في مسرحيته أمفيكراتيس Amphis ما يلي (۱):

•'.

"أ- إن الخير الذي تبحث عنه و تسعى إليه من أجلما –أيًّا كان –لا أعرف عنه ، يا سيدي، أكثر مما أعرف عن الخير عند أفلاطون".

"ب- انتظر إذن وسترى!".

#### فقرة (۲۸)

- كذلك قال عنه (أمفيس) فى مسرحيته "ديكسيديميديس" Dexidemidês

"أى أفلاطون، إنك لا تعرف شيئًا أكثر من أن تكفمر وتقطب حاجبيك، ثم ترفعهما عاليًا بعبوس إلى أعلى جبينك مثل قوقع الطزون".

- أما كراتينوس فقد قال عنه في مسرحيته "المفرط دو المبادئ الزائفة" Pseudybolimaios ما يلي (٢):

" أ – من الواضم أنكإنسان وأن لك نفسًا!

ب— وفقًا لما يقوله أفلاطون فأنا لست على ثقة من ذلك، بـــل إنـنــى أشكـفـى أن لدى نـفسًا".

- وأما أليكسيس فيقول عنه في مسرحيته أوليهبيودوروس" Olympiodôros

"أ – إن جسمى الفانى يذبل ويذوى، أما ذلك الجزء الخالد فى وجودى فينتشر فى المواء ويتخلله.

ب- أوليست هذه معاضرة من معاضرات أفلاطون".

<sup>(</sup>١) وهو شاعر من شعراء الكوميديا الوسطى. انظر: الموجع نفسه، الجزء الثالث، ص ٣٠٢ (المراجع).

 <sup>(</sup>۲) انظر: المرجع مغسه، الجزء الثالث، ص ٥٠٦ (المراجع).

<sup>(</sup>٣) وهو معروف باسم كراتينوس الأصفوء تدييزا له على سسميّه كراتينسوس الأكبو شساعر الكومبيديا القديمة الأشسير. وكراتينوس الأصفو شاعر من شعراء الكومبيديا للوسطي. انظر: الموجع نفسه، الجزء الثالث، ص ٣٧٨ (البراجع).

<sup>(</sup>٤) انظر: الموجع نفسه، الجزء الثالث، ص ٥٥٤ (المراجع).

- ويقول عنه (أليكسيس) أيضًا في مسرحيته "الطفيلي" Parasitos مايلي (١):

#### "حتى وأنت مع أفلاطون فكأنك تتحدث إلى نفسك".

- كذلك يسخر منه أناكسيلاس Anaxilas فى مسرحيته بوتريليون Botryliôn (ومعناها: عنقود العنب الصغير)، وكذا فى مسسرحيته كيركى Kirkê (وهى الساحرة المشهورة فى ملحمة الأوديسية)، وكذا فى مسرحيته "النساء الثريات"

#### فقرة (۲۹)

ويخبرنا أرستيبوس، في الجزء الرابع من كتابه الذي يحمل عنوان "عن نتوف القدماء"، أن (أفلاطون) قد وقع في عشق غلام يُدعى أستير Astêr "عن نتوف القدماء"، أن (أفلاطون) قد وقع في عشق غلام يُدعى أستير ومعناها: نجمة)، وأن (هذا الغلام) كان منهمكًا معه في دراسة علم الفلك، (ويحكى لنا أيضنًا) أنه كان مُغرمًا كذلك (بالفتى) ديون الدي سبق ذكره أعلاه. ويذكر البعض كذلك – إلى جانب هذين الغلمين – فايدروس (على أنه فتى ممن أولع أفلاطون بعشقهم).

ويتضح لنا عشق (أفلاطون) لهؤلاء الغلمان الملاح في الإبجر اميات (القصائد القصيرة) التي قيل إنه كتبها تخليدًا لذكرى (هواه) مع هولاء (الغلمان). وأول هذه الإبجر امات يسير على النحو التالي (٣):

" يا نجهتى، يا هن ترنو إلى النجوم، ليتنى كنت سماءً لأرنو إليك بمشد من العيون!"

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع الفسه، الجزء الثالث، ص ٦٨؛ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) وهو شاعر من شعراء الكوميديا الوسطى. انظر: المرجع مقسه، الجزء الثالث، ص ص ٣٤٢-٢٥٦ (العراجم).

<sup>(</sup>٣) تظر: كتاب المئتارات البالاتينية، الجزء السابع، رقم ٢٦٩ (السراجع).

وهناك إبجرامة أخرى على النحو التالي (١):

"قديما كنت تبرق كنجمة الفجر بين الأحباء، والآن بعد موتك تلمم كنجمة المساء بين الموتى".

## فقرة (۳۰)

وهناك إبجرامة (ثالثة) عن ديون، وهي على النحو التالي(١):

"إن ربات القدر قد حكمن بالحزن وذرف الدموع على هيكابى ونساء إليـون النصوع على هيكابى ونساء إليـون النص أنجزت أعمالاً أن المن أنجزت أعمالاً عريضة. والآن ها أنت كثيرة بأنشودة نصرك فإن الربّات قد أغدقن عليك آمالاً عريضة. والآن ها أنت ترقد فى وطنك ذى الأرجاء الفسيحة ممجدًا بـين مواطنيك، أى ديـون، يـا من أججت فؤادى بالعشق".

### فقرة (۳۱)

ويقال إن الإبجرامة السابقة كانت منقوشة على قبر (ديون) في سيراقوصة.

وفضلاً عن ذلك فهم يقولون إن (أفلاطون) – الذى كان متيمًا بعشق كلً من أليكسيس وفايدروس – قد نظم الإبجرامة التالية (في معرض رثائهما)(1):

"والآن، بعدما لم يعد لأليكسيس أي وجود، لم أقل عنه شيئًا سوى أنه بمن الطلعة، وأن كل شخص في أي مكان كان يلتفت ليتطلع إلى (وسامته). آه يا قلبي،

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب المغتارات البالاتيدية، الجزء السابع، رقم ١٧٠ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) الموجع تفسه، الجزء السابع، رقم ٩٩ (المراجع).

<sup>(</sup>٣) البون هو الاسم القديم لمدينة طووادة، أما الملكة هذا فهى هبكابى Hekabč (باللاتينية هيكوبا Hecuba)، الزوجاة الثانياة الملك برياموس ملك طروادة، وكانت الأسوأ حظاً من بين الأمهات جميعاً؛ إذ أنجبت خمسين ابنا ذباح معظميا في حسرب طروادة، كما أنجبت التنقى عشرة ابنة قتل معظمهان أو غرقان، أما هبكابي نفسها فقد تحولت إلى كوكبة في السماء عرفت بالساح كوكبة المكلب (المترجم).

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، الجزء السابع، رقم ١٠٠ (المراجع).

لماذا أظمرت العظمة للكلاب؟ ألكي يستبد بكالمزن عليه بعد فوات الأوان؟ ألم تكن تلكهي الطريقة التي فقدنا بسببها فايدروس؟".

- وقالوا أيضنا إن (أفلاطون) كان يهوى محظية تُدعى أرخياتاسا Archeanassa، وأنه نظم في عشقها الإبجرامة التالية:

"لقد حظيت يومًا بـامتلاك أرخيا ناسا، تلك المحظية القادمة من كولوفون، والتى كان إروس الخلاب نفسه يقطن فوق تجاعيد وجمعا. آه أيما التعساء، يـا من اقتطفتم أو لـى زهـرات شـبابـما وارتـشفتم أول رحيــق لمـا، فـى أى نــار متأججة اصطليتما"(۱).

### فقرة (٣٢)

وهناك إبجرامة أخرى من نظمه عن أجاثون (٢):

"عندها كنت أقبل أجاثون وثبت روحى حتى بلغت شفتى ذلك أن هذه الروم التعسة قد غادرت مكهنما لكي تحظي بلقائه!"

وهاكم إيجرامة أخرى من نظمه (٣):

"ها أنـذا ألقـى إليـك بـتفاهـة ! فـإذا كنـت حقًّا تحبيننــى بـمحـض رغبتـك فتقبليما منى ودعينــى أرتشف عـذريتك . أما إذا كانـت مشاعرك – لا قـدر الله – مشفولة بـحب آخر، فتقبلى منى التفاحة واعلمى أن الجمال قصير العمر لا يـدوم!"

وهاكم إيجرامة أخرى من نظمه<sup>(۱)</sup>:

"إننى تفاحة ألقى بى إليك عاشق يحبك، فتقبلينى أى كسانثيبى (بقبول حسن)، فحياتى وحياتكإلى ذبول وزوال!" ·

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب المقتارات الهاقاتيقية، الجزء السابع، رقم ٢١٧؛ واقد نسبت هذه الإبجرامه نفسها بالحرف الواحد السي السشاعر أسكليباديس شاعر ساموس، مما يدل على أن الروايات كانت أديقًا متضاربه وغير موثوق بها. (العراجم).

<sup>(</sup>٢) كتاب المنتارات البالاتينية، الجزء الناس، رقم ٧٨ (المراجع).

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، الجزء الخاس، رقم ٢٩ (المراجع).

<sup>( ؛ )</sup> المرجع نفسه، الجزء الغاس، رقم ٨٠ (العراجع).

#### فقرة (٣٣)

• ويقال أيضنا إن الإبجرامة التي كتبت تخليذا لذكرى أهل إريتريا الذين تم اجتياحهم في الحرب كانت من نظمه، وهي تسير على النحسو التالي<sup>(1)</sup>:

"نحن ننتمى من حيث العرف إلى إريتريا الواقعة فى جزيرة يوبويا، وها نحن، واحسرتاه، نرقد رقدتنا الأخيرة بالقرب من صوصة Sousai، بعيدًا جدًّا عن أرض وطننا!".

وهاكم إبجرامة أخرى من نظمه (١):

"عثر رجل على كنز من الذهب فأخذه وتركبدلاً منه أنشوطة. ولما لم يجد عاجب الكنز الذهب في مكانه المعمود، شنق نفسه بالأنشوطة التي وجدها في مكان الكنز".

فقرة (٣٤)

وبالإضافة إلى ذلك نجد أن مولون كان يضمر الكراهية (لأفلاطون)، ولذا فهو يقول عنه:

"ليس مما يدعو للعجب أن يعيش (الطاغية) ديونيسيوس في مدينة كورنثة، ولكن (ما يدهش هو) أن يعيش أفلاطون في جزيرة تقلية". كما يخبرنا (مولون) أن اكسينوفون لم يكن على علاقة طيبة بأفلاطون. ولذلك، فبناء على الننافس القائم بينهما، كتب كل منهما مؤلفات متماثلة في عناوينها (مع زميله)، وهي: منتدي الشراب (<sup>7)</sup>، ودفاع سقراط، والمباحث الفلقية (المعروفة باسم) الذكريات (<sup>3)</sup>. ثم في فترة تالية لذلك كتب (أفلاطون) محاورة الجمهورية، بينما ألف (اكسينوفون) كتابه "تربية قورش".

<sup>(</sup>١) المرجع فقسه، الجزء السابع، رقم ٢٥٦ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) الموجع نفسه، الجزء الناسع، رقم ٤٤ (المراجع).

 <sup>(</sup>٣) ذاع صيت هذه المحاورة تحت اسم "العادية"، ولكن اسمها اليونساني Symposion يعنسي "مفتدي الشواب"، وهمو الأدق.
 (المراجع).

<sup>(</sup>٤) الأرجح أن يوجينيس لابرتبوس يقارن هنا بين كتاب اللكويات الذي ألفه السينوفون وبين المحاورات القصيرة التسي ألفيسا أفلاطون مثل: الخيس، خارميديس، كويتون (- إقريطون). (العراجم).

ثم يخبرنا (مولون) كنك أن أفلاطون قد حدثنا في محاورة "القوانين" عن أن (رواية اكسينوفون) عن تربية قورش زائفة ومختلقة؛ نظر الأن قورش الحقيقي كان على نحو مغاير تمامًا (الصورة التي رسمت له). كما يخبرنا (مولون كذلك) بأنه رغم أن كلا منهما (أي أفلاطون واكسينوفون) قد تحدث عن سقراط، إلا أن أيًّا منهما لم يشر إلى زميله بحال من الأحوال، فيما عدا أن اكسينوفون قد أورد إشارة إلى أفلاطون في الجزء الثالث من مؤلفه "الذكوبيات".

## فقرة (٣٥)

ولقد روى أن (الفيلسوف) أنتيستينيس كان يهم بقراءة كتاب من مؤلفاته (على الملأ)، وأنه دعى أفلاطون للحضور (والاستماع). وعندما استفسر منه (أفلاطون) عما يعتزم قراءته أجابه (أنتيستينيس) بأنه (كتاب) عن استحالة وجود التناقض. فقال (أفلاطون): "كبيف تسنى لكأن تكتب في مثل هذا الموضوع"، ثم انبرى ليعلمه كيف أن البرهان يدحض نفسه. ومن هنا كتب (أنتيستينيس) محاورة يهاجم فيها أفلاطون تحت عنوان "سائون" Sathôn، وبسبب هذا احتدم الخلاف بين كل منهما والآخر.

وقالوا كذلك إن سفراط - عندما سمع أفلاطون وهو يتلو محاورته "ليسيس" - هنف قائلا:

"وحق هرقل، ما أكثر الأكاذيب التي ببرويها عنى هذا الشاب!"، وذلك لأن (أفلاطون) قد كتب أمورًا كثيرة لم ينطق بها سقراط.

<sup>(</sup>١) راجع: معاورة القوافين، نقرة ٦٩٤ جـ (المترجم).

#### فقرة (٣٦)

ولقد كان أفلاطون على علاقة سيئة أيضا بأرستيبوس – على الأقل فى محاورته "عن النفسر" المستيبوس) كذبًا ويشهر به بزعم أنه لم يكن حاضرًا عند موت سقراط، برغم أنه كان (مقيمًا) فى جزيرة إيجينا القريبة جدًّا (من أثينا). ويقولون أيضًا إن (أفلاطون) كان يشعر بنوع من الغيرة تجاه أيسخينيس، بسبب منزلة الأخير القوية فى نفس (الطاغية) ديونيسيوس، وأنه عند قدوم (أيسخينيس إلى بلاط الطاغية) قوبل بالازدراء من جانب أفلاطون بسبب فقره المدقع، ولكنه لقى العون والتعضيد من جانب "أرستيبوس". كما يخبرنا إدومينيوس Idomeneus أن الحجج التى استند إليها كريتون (= أقريطون) – عندما كان يستحث سقراط على الهروب من سجنه – هى بذاتها حجج أيسخينيس، وأن أفلاطون نسبها إلى كريتون بسبب عداوته لأيسخينيس.

## فقرة (٣٧)

ولم يذكر أفلاطون نفسه بالاسم مطلقًا في كتاباته فيما عدا محاورة "عن النفس(")" ومحاورة "الدفاع(")". ويخبرنا أرسطو أن أساوب معاورات (أفلاطون) يقع في رتبة وسط بين الشعر والنثر. ويروى لنا فابورينوس أنه بينما كان أفلاطون يقرأ محاورته "عن النفس" كان (أرسطو) هو الوحيد الذي ظل باقيًا حتى ختامها، أما الباقون فقد نهضوا جميعًا وخرجوا. ويخبرنا البعض أن فيليبوس من بلدة أويوس قد قام بنسخ محاورة "القوانين"

<sup>(</sup>١) المقصود بها محاورة أفلاطون "خابدون" أو "عن غلوه النفس". راجع الكتاب الثاني، فقرة ٥٠ والحاشية المنطقة بها. (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) معاورة "فايدون" أو "عن غلود النفس"، فترة ٥٩ ب. (المترجم).

 <sup>(</sup>٣) معاورة الدفاع، نقرة ١٤٠٤. (المترجم).

(الفلاطون) على ألواح كتابة سطحها مغطى بطبقة من السشمع، ويقال إن (أفلاطون) هو الذي ألف محاورة بعنوان "ملحق القوانيين" Epinomis(١).

ويحكى لنا كل من يوفوريون وبانايتيوس Panaitios أنهما عثرا على بداية محاورة الجمهورية بعد أن رُوجعت مرات عديدة وأعيدت كتابتها. في حين يذكر لنا أرسطوكسينوس Aristoxenos أن محاورة الجمهورية بأسرها تقريبًا قد وجدت ضمن "مناظرات بروتاجوراس الجدلية".

# فقرة (٣٨)

وهناك رواية مفادها أن أول محاورة قام (أفلاطون) بتأليفها هي "فايدروس"، على اعتبار أن موضوعها يوحى بأنها نتاج سنوات الشباب الناضرة. وإن كان ديكايارخوس ينتقد طريقة كتابتها بأسرها على اعتبار أنها ركيكة ومبتذلة.

وهناك قصة مفادها أن أفلاطون وبَّخ شخصًا عندما شاهده وهو يلعب النرد، وعندما دافع هذا الشخص عنه نفسه بأنه (يراهن) على مقادير ضئيلة من المال، أجابه (الفيلسوف) بقوله:

"ولكن العادة (= الإدمان) ليست أمرًا هينًا بأى حال من الأحوال." وعندما سئل عما إذا كان فى نيته أن يؤلف كتابًا بعنوان "الذكريات" على غرار من سبقوه، رد بقوله: "ينبغى على المرء أولاً أن يجعل لنفسه اسمًا، وبعدها سوف تكون له (ذكريات) كثيرة". وعندما دخل عليه اكسينوقراطيس Xenokratês ذات مرة، طلب منه (أفلاطون) أن يقوم بجلد عبده بالسوط، نظرًا لأنه عاجز عن فعل ذلك بسبب إحساسه بالغضب الشديد.

<sup>(</sup>١) يخبرنا ناشر الطبعة الفرنسية أن هذه المحاورة ليست من تأثيف أقلاطون، وأنها منسوسة على أعماله. (المترجم).

### فقرة (٣٩)

ويُروى أنه قال مرة أخرى لواحد من عبيده: "لولم أكن في حالة غضب شديد لجلدتك بالسوط"

ويخبروننا بأن (أفلاطون) كان يمتطى صهوة فرس، ولكنه هـبط عـن صهوته بسرعة وهو يقول إنه خشى من أن يصيبه مرض غـرور ركـوب الخيل.

وكان من دأب (أفلاطون) أن ينصح المدمنين على شرب الخمر حتى الثمالة أن ينظروا إلى صورتهم في المرآة، لأنهم عندئذ فقط سوف يقلعون عن مثل هذه العادة المرذولة (التي تشوه صورتهم).

كذلك اعتاد أن يقول إن الإفراط في الشراب حتى الثمالة أمر غير لائق بحال من الأحوال، اللهم إلا في أعياد الرب الذي وهبنا الخمر (١). كما كان يستهجن الإفراط في النوم، حيث يعلن في محاورته "القوانيين" أن النائم ليس جديرًا بأية مكرمة". وكان يقول كذلك: "إن الصدق هو أحلى الكلمات وقعًا في الأذن". وقعًا في الأذن". فقرة (٠٤)

و هو يخبرنا في معرض حديثه عن الحقيقة في محاورة "القوانين"(٦) بما يلي:

"إن الصدق أيما الغريب، جميل ودائم، ولكن يبدو حقًّا أنه ليس من السمل اقناء الناس به".

المقصود به الإله بالكنوس Bacchos إله النمر والنشوة. وكانت النساء شديدات النساق بالعربدة في احتقالاته حيث يهجسون دورهن وأعمانين، ويهمن في الجبال وهن يرقصن رقصات هستيرية. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) بثرل أفلاطون في محاررة القوانين: "إن النوم الزائد عن الحاجة هو بالطبع غير طائم للجسم والمقبل، والحق أن الرجل
 النائم ليس أكثر من جثة..."، محاررة القوانين، نقرة ٨٠٨ ب (المترجم).

<sup>(</sup>٣) راجع: معاورة القوانين، فقرة ٦٦٣ هـ (المترجم).

وكانت أمنية (أفلاطون) الدائمة هى أن يترك خلفه إنجازًا يذكره الناس به، سواء فى قلوب أصفيائه وخلاًنه أو فى كتبه (١)، كما كان يحبب العزالة والاعتكاف لمدد طويلة على نحو ما ترويه بعض المصادر.

ولقد وافت المنية (أفلاطون)، على النحو الذى سبق ذكره، في السنة الثالثة عشرة من حكم الملك فيليبوس (= فيليب)، وفقًا لما يخبرنا به فابورينوس في الجزء الثالث من كتابه "الذكريات".

ويروى لنا (المؤرخ) ثيوبومبوس أن (الملك فيليبوس) قد أقام طقوس الجناز تكريمًا له.

غير أن ميرونياتوس يخبرنا في كتابه "المتماثلات" أن فيلون ذكر بعض الحكم والأمثال التي كانت متداولة عن مباذل (٢) أفلاطون، وزعم أن (الفيلسوف) قد قصى نحبه وهو (منكب على مباذله).

فقرة (١٤)

ولقد تم دفن (أفلاطون) فى الأكاديمية، حيث أمضى معظم سنوات عمره وأنفقها فى البحث ودراسة الفلسفة، ومن هنا فإن الفرقة (الفلسفية) التى أسسها أصبحت تعرف باسم المدرسة الأكاديمية، ولقد شارك جميع الطلاب آنذاك فى مراسم جنازته.

ولقد كان نص وصية (أفلاطون) يسير على النحو التالي:

"هذه هى الممتلكات التى تركما أفلاطون وبيانما على النعو التالى:
الضيعة التى أملكما فى منطقة إفي ستياداى Iphistiadai. والتى يددها من جمة الشمال الطريق الموصل من المعبد الكائن فى منطقة كيفيسيا، ويحدها من جمة الجنوب معبد الإله هرقل فى منطقة

<sup>(</sup>١) توفى أغلاطون عام ٣٤٧ ق. م. قبل أن ينجز تمامًا آخر كتبه الكبيرة، وأعنى به محاورة "القوانين". (المترجم).

 <sup>(</sup>Y) الترجمة الحرافية للكلمة الواردة بالنص وهي phtheirôn (وهي حالة مضاف اليه جمع من كلسسة phtheir) تعنى "القسط"
 أو "عشوة الغواش". ولكننا أثرنا استخدام كلمة "مهاذل" كما هو موضح أعلاه كمرادف تجريدي للكلمة. (المراجع).

إفيستياحاى، وتعدما من جمة الشرق أملاك أرخيستراتوس من فرييار Phrear، وتعدما من جمة الغرب أملاك فيليبوس الخوليدي. ولا يعدق الكائن من كان أن يقوم ببيعما أو بنقل ملكيتما إلى شخص آخر، بل يجب أن تكون ملكا للصبى أحيمانتوس<sup>(۱)</sup>، بكل مقاصد الملكية وأغراضما. فقرة (٢٤)

وهناك أيضًا المزرعة التى أملكما فى إريسيداى Eiresidai، والتى المتريتها من كاليما دوس، والتى تددها من جهة الشمال أملاك يوريميدون الميريني، وتددها من جهة الجنوب أملاك ديموستراتوس من الحسيبيتى الميريني، وتددها من جهة الجنوب أملاك يوريميدون الميريني، ويددها من جهة الغرب نهر كيفيسوس Kêphisos. وهناك أيضًا ثلاث مينات من الفضة (= "" حراخمة فضية)، وقارورة من الفضة يبلغ وزنها ما يساوى 170 مثقالاً من الدراخمات، وكاسًا فضية يبلغ وزنها ما يساوى الربعة مثقالات من الدراخمات وثلاثة من الأوبولات. واعلموا أن يوكليديس مثقالات من الدراخمات وثلاثة من الأوبولات. واعلموا أن يوكليديس المائغ (الجواهرجي) يدين لى بمبلغ ثلاث مينات (= "" حراخمة)، وإنسى الواهبها إلى مولاتي الربة أرتميس: كما أني أترك أربعة من العبيد، هم، الميدون Tychon، وحيونيسيوس. وقورة (٣٠٤)

 <sup>(</sup>١) جاء في الترجمة الفرنسية "الهدي الهيمانشوس"، ومن المعروف أن أقلاطون لم يتزوج ولم ينجب، وربما كانت هذه العبارة التعبير عن حبه الشقيقه الأصغر اديماتتوس. (المترجم).

- ليوسټينيس.
- سبيوسيبوس.
- حيمتريوس.
  - ميبياس.
- يوريميدون.
- كاليماخوس.
  - ثراسيبوس.

ثلث كانت بنود وصية (أفلاطون). وفيما يلى نقدم عرضًا للإبجر امات الشعرية التي نقشت على شاهد قبره، وأولها(١):

"هنا يرقد أرسيتوكليس (= أرسطوقليس) شبيه الإله رقدته الأبدية، وهو الذي ذاع صيته بين الفانيين بسبب تواضعه وشخصيته العبادلة. ولو أن أحدا من البشر جميعًا نال الثناء الأوفسر على حكمته، لكان هو الجدير بأن يحظى بمذا الثناء، لأن قدره السامي لا يجعل للمسد سبيلاً للوصول إليه". فقرة (٤٤)

### - $\frac{(Y)}{2}$ $\frac{(Y)}{2}$

"إن الأرض تحتض بين أكنافها جسد أفلاطون هذا، أما روم ابن أريسطون فمى تحظى الآن بمرتبة خالدة بين المباركين ساكنى جزر النعيم. وإن كل إنسان خير ممما كان موطنه بعيدًا قاصيًا لخليق بأن يكرمه ويمجده، لأنه يعاين الآن حياة (الآخرة) القدسية".

وهاكم إيجرامة أخرى أحدث في تاريخها (على هيئة حوار)<sup>(٦)</sup>:

" أ- أيها النسر، لهاذا تحلق وتنففق بجناحيك فوق هذا القبر؟ قل لى بربك على أن منزل يبرق مثل النجوم من منازل الأرباب الفالدين تصوب نظرك؟

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب المغتارات البالاتينية، الجزء السابع، رقم ٦٠ (السراجم).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب المئتاوات البالاتيفية، الجزء السابع، رقم ٦١ (السراجع).

<sup>(</sup>٣) الموجع الفسه، الجزء السابع، رقم ٦٣ (المراجع).

ب- إننى صورة من روم أفلاطون التي حلقت في طيرانها عاليًا فوق ذري جبـل الأوليمبوس، أما جسمه النابت في الأرض فمازال الثري الأتبكي بيضهه".

فقرة (٥٤)

- وهاكم الإبجرامة التي قمت بتأليفها تكريمًا له، وهي على النحو التالي(١):

"ماذا لو لم يبجعل الإله فويبوس (<sup>۱)</sup> أفلاطون يبولد في بلاد اليبونـان، ترى هل كان بوسع (أفلاطون) أن يشفى أروام البشر بكتابـاتـه؟

فكما أن اسكليبيبوس، ابن هذا الإله، هو طبيب الجسم، وشافيه، فإن أفلاطون هو طبيب الروم الخالدة."

- وهاكم أيضنا إبجرامة أخرى من نظمى عن وفاته (<sup>¬</sup>):

"لقد أوجد الإله فويبوس كلاً من أسكليبيوس وأفلاطون من أجل البشر الفانين، وغص أولهما بإنقاذ الجسم، بينما غص الثانى بإنقاذ الروم. وبعد أن انتهى من وليمة عرس الزواج، قدم إلى المدينة التى شيدها بنفسه ذات مرة، وأسس دعائمها لتكون مقرًا لزيوس في السماء".

- تلك إذن هي الإبجر امات التي نظمت تخليدًا لذكر اه.

#### فقرة (٤٦)

أما بالنسبة لتلاميذه فقد كانوا: سبيوسيبُوس الأثيني، اكسينوكراتيس الخالكيدوني، أرسطو من ستاجيرا، فيليبُوس من أوبوس، هيستيايوس من بيتون بيرنثوس، طيمولاؤوس من قيزيقوس، إيوايون من لامبساكوس، بيتون و هيراقليديس من أنيوس، هيبُوطاليس Hippothales وكاليبُوس من أثينا، ديمتريوس من أمفيبوليس، هيراكليديس من بونطوس، وكثيرون غيرهم. ومن بينهم امرأتان هما: لاستينيا من مانتينيا وأكسيوثيا من فليوس، التي

<sup>(</sup>١) الموجع فقسه، الجزء السابع، رقم ١٠٨ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) فويبوس Phoibos هو أحد ألقاب الإله أبوللون بوصفه ربًّا للنور والضياء. (المراجع).

<sup>(</sup>٣) المرجع تقسه، الجزء السابع، رقم ١٠٩ (المراجع).

كانت ترندى زى الرجال، وقعًا لما رواه لنا ديكايارخوس. ويذكر البعض أن تيوفراسطوس أيضًا كان يحضر محاضراته. كما يخبرنا خامايليون (كاتب السير) أن الخطيب هيبريديس وكذا (الخطيب) ليكورجوس كانا من تلاميذة، وهوما يقصه علينا بوليمون (السوفسطائي).

فقرة (٤٧)

كما أن سابينوس يذكر أن ديموستينيس كان من تلاميذه، ويقول في الجزء الرابع من كتابه "مامة للنقم" إنه استمد معلوماته في هذا الصدد من منيسستراتوس Mnêsistratos من تاسوس، ولكن هذا ليس أمرًا مرجَّحًا(١).

والآن، حيث إنك من أشد المتحمسين لأفلاطون (٢) وإنك لعلى حق فى ذلك وحيث إنك تتشدين بشغف معرفة نظريات هذا الفيلسوف وتفضلينها على ما سواها، فلقد اعتقدت أنه من النصرورى أن أدون لك (بعض التفسيرات) عن طبيعة أقواله، وترتيب محاوراته، وعن المنهج الذى اتبعه فى الاستدلال، بطريقة مبسطة وموجزة على قدر الإمكان، وذلك حتى لا تتسبب الوقائع التى تم جمعها عن حياته فى طمس نظرياته أو حجب مغزاها. وكما يقول (المثل السائر) فإننى سوف أصبح كمن بيعدى طيور البوم (٦) إلى الربة أثيفًا، لو أننى سردت عليك - من دون النساس - التفساصيل الكاملة (عن نظرياته).

<sup>(</sup>١) اعتبارًا من الفقرة التالية يبدأ ديوجينيس لاتبرتيوس أول الأقسام الثلاثة التي يشرح فيها فحوى فلسفة أفلاطون، وهذا القسمم الأول يمتد من الفقرة ٤١ حتى الفقرة ٦٦. (العراجع).

<sup>(</sup>٧) يخاطب ديوجينيس لانبرتيوس هذا المرأة التي أهدى إليها كتابه، كما صبق أن ذكرنا في المقدمة. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) البومة هي رمز الحكمة والطائر المفضل عند الربة أثينا، ربة الحكمة. والمثل هنا كالمثل المصرى المامي الذي يقسول: "كمن بيعيد الماء في عام الماء في الماء في الماء في الماء في المدن الماء الماء في المدن الماء في المدن الماء الماء في المدن الماء الما

فقرة (٤٨)

يقول (المؤرخون) إن زينون الإيلى هو أول من كتب المحاورات (١٠). ولكن طبقًا لما يذكره فابورينوس في كتابه "الذكوبيات"، يؤكد أرسطو في الجزء الأول من محاورته "عن الشعراء" أن أليكسسامينوس من أستيرا أو من تبوس (كان أول من ابتكر هذا النمط). وفي تصوري أن أفلاطسون الذي وصل بهذا الطراز إلى حد الإنقان هو الجدير بأن يمنح عن استحقاق الجائزة الأولى في كل من الابتكار والحس الجمالي. والمحاورة هي ضرب من الخطاب يعتمد على السؤال والجواب، ويتعلق ببعض الموضوعات الفلسفية أو السياسية، مع أخذ خصال الشخصيات المقدمة وكذا صياغة أسلوبها وبيانها في الاعتبار، أما الجوال فهو فن الخطاب الذي ندحض أو ندعم عن طريقه قضية ما باستخدام السؤال والجواب من جانب المشاركين في عن طريقه قضية ما باستخدام السؤال والجواب من جانب المشاركين في

فقرة (٩٤)

وتنقسم معاورات أفلاطون – بصفة عامة جدًا – إلى فرعين: أحدهما مخصص للتعليم والآخر للبعث. وينقسم الفرع الأول المخصص للتعليم بدوره إلى نوعين: أحدهما نظري والثانى تطبيقي. ومسن هذين الفرعين الأخيرين نجد أن الفرع النظري ينقسم إلى قسمين: أولهما فيزيقي والثانى منطقى. أما النوع التطبيقي فينقسم بدوره إلى قسمين: أولهما خلقي والثانى سياسي.

<sup>(</sup>٧) من المرجح أن السبب الرئيس الذى جعل أفلاطون بكتب مؤلفاته على شكل محاورات أنه أراد أن بسجل طريقة سسقراط فسى البحث والمكان الذى كان بناقش فيه الناس، أى أنه أراد أن يمثل صقراط تشيلاً حيًا خالصنا. غرضه الأول إنن كان تخليد ذكرى أستاذه سقراط، فضلاً عن أنه كان يؤمن بأن اكتشاف الحقيقة لا يتم إلا عن طريق الحوار. (المترجم).

أما الغرم المخصص للبحث فينقسم بدوره إلى نوعين أساسيين: أولهما يرمى ألى تدريب (العقل) ومرانه، والثانى جدلى بغية إحراز قصب السبق فى الحوار. ومن جديد نجد أن النوع الذى يرمى إلى تدريب العقل ينقسم إلى شطرين: الأول خصاص بالتوليسد (الجدلى)، والثانى خاص بالتجريب أو اللفتهاو. أما النوع الجدلى فينقسم بدوره إلى شطرين: الأول خاص بالبوهنة والنقد، والثانى خاص بالدحض والتفنيد.

فقرة (٥٠)

وأنا أعلم حق العلم أن هناك تقسيمات أخرى يـصنف بهـا الآخـرون المحاورات، ذلك أنهم يطلقون على عدد من هذه المحاورات اسـم "المحاورات الدرامية"، وعلى شطر ثالث الدرامية"، وعلى بعضها الآخر اسم "المحاورات السردية"، وعلى شطر ثالث منها اسم "المحاورات المختلطة"، (لأنها تجمع بين الدرامي والسردي). ولكـن المصطلحات التي يستخدمها هؤلاء (المصنفون) في تقسيم المحاورات تناسب المسرح التراجيدي أكثر مما تناسب الفلسفة التي هي مختلفة بطبعها.

ونجد أن محاورة طيماؤوس تمثل القسم الفيزيقي (= الطبيعي)، وأن محساورات: "السياسي، اقراطيلوس (= كراتيلوس)، وبارهينديس، والسوفسطائي تمثل القسم الهنطقي. أما القسم المثلقي فتمثله محاورات: "الدفاع، وإقريطون (= كريتون)، وقايدون، وقايدروس، ومنتدي الشراب (= الهادبة)، ومينكسينوس، وكليتوفون (١)"، وكذا "الرسائل"(١)، (وكذا محساورات) فيليبوس، وهيبارغوس والهنافسون على العشق محساورات) فيليبوس، وهيبارغوس (١) والهنافسون على العشق محاورات: "الجمهورية،

 <sup>(</sup>١) وهى من المطووات المنتهطة . راجع كتاب الدكتور الأهوائي عن أفانطون، ص٣٠، وقد نقلها د. الأهواتي عن الأسناذ تايلور.
 (السرجم).

<sup>(</sup>٢) الصحيح منها السابعة والثامنة فقط. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) من المعاورات المقتطة أيضا، تنظر المرجع السابق. (استرجم).

<sup>(</sup>١) وهي من المعاورات المنتجلة أيضًا. انظر المرجع السابق. (المترجم).

والقوانين، ومينوس<sup>(۱)</sup>، وملحق القوانين Epinomis، وكذا المحاورة التي تتحدث عن أطلانطيس (= القارة المفقودة) Atlantikos<sup>(۱)</sup>. فقرة (٥١)

وأما الشطر المتعلق بالتوليد الجداى فتمثله محاورات "القيبياديس (= الكبياديس)، وثياجيس، وليسيس، والخيس"، في حين أن السطر المتعلق بالتجريب تمثله محاورات "اوطيفرون (= يوثيفرون)، ومينون، وإيون، وخارميديس وثيايتيتوس"، أما النوع الخاص بالبرهنة والنقد فتمثله محاورة "بروتاجوراس"، على حين أن النوع الخاص بالدحض والتفنيد ممثل بمحاورات "يوثيديموس، وجورجياس، وهيبياس الكبرى، وهيبياس الصغرى، وميكفى هذا القدر من الحديث حول المحاورات وعن تعريفاتها وأنواعها.

وحيث إن هناك انقسامًا كبيرًا فى الرأى بين هـوَلاء الـذين يؤكـدون أن أفلاطون كان فيلسوفًا دوجماطيقيًّا (= مذهبيًّا)، و أولئك الذين ينفون عنه هذه الصفة، فدعنا الآن نَخُصْ هذا الميدان لندلى فيه بدلونا.

وإذن فمعنى أن تكون دوجماطيقيا dogmatikos (في الفلسفة) هو أن تضع معتقدات dogmatikos (إيجابية)، بمثل ما يضع المشرع القوانين أو يسنها. وعلاوة على ذلك فإن المعتقدات قد سميت بهذا الاسم لأنها تحتوى على أمرين: التعبير عن الرأي والرأي نفسه.

<sup>(</sup>١) مينوس Minos من المعاورات المنحولة أيضنا. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) وبعنى بها محاورة كوبينيباس، وهى تتحدث عن أسطورة تحكى قصة جزيرة قديمة كانت قائمة فى غاير الأزمان، ثم ابتلميسا المحيط. ويقول أغلاطون إن عصولون نقل قصستها عن المصسريين. ويروى أغلاطسون قصتها فى بداية محاورة كوبينيباس (- إقويطياس)، لكنها مع ذلك نيست محاورة مستقلة. (المترجم).

### فقرة (۲٥)

وأول هذين الأمرين، أى التعبير عن الرأى، فهو عبارة عن قنطية hypolêpsis ما الثانى - وهو الرأى - فهو تصور أو مفصوم hypolêpsis، أما الثانى الموضوع ما - يعرض وكان أفلاطون - حينما يصل إلى إدراك حاسم عن موضوع ما - يعرض وجهة نظره، ثم يقوم بدحض الرأى الزائف، أما إذا كان الموضوع غامضا أو مستغلقًا فإنه كان بعلق الحكم، وكان (أفلاطون) يعبر عن آرائه الخاصة من خلال أربعة أشخاص، هم: سقراط، وطيماؤوس، والغريب الأثيني، (المنهوليب الإيلي)، (وحرى بنا أن نؤكد) أن هذين الغريبين ليسا أفلاطون ولا بالمنيديس، بل هما شخصيتان خياليتان بلا أسماء (٣). فحتى عندما يتحدث أفلاطون على لسان كل من سقراط وطيماؤوس فهو يقوم بعرض آرائه ونظرياته الخاصة. أما حينما كان (أفلاطون) يعرض الآراء الخاطئة، فإنه ونظرياته الخاصة. أما حينما كان (أفلاطون) يعرض الآراء الخاطئة، فإنه وبروتاجوراس، أو حتى هيبياس ويوثيديموس وأمثالهما، ينبرون لدحضها وبروتاجوراس، أو حتى هيبياس ويوثيديموس وأمثالهما، ينبرون لدحضها

## فقرة (٣٥)

وكان (أفلاطون) يستخدم منهم الاستقراء بصورة كثيرة جدًا عند إقامة براهينه، ولكن لم يكن يطبق المنهج نفسه باستمرار، بل بصورتين. ذلك أن الاستقراء هو هجة منطقية للاستدلال – عن طريق بعض المقدمات الصادقة بطريقة سليمة – على حقيقة مماثلة لها. وهناك نوعان من الاستقراء، يبدأ

<sup>(</sup>١) كما جاء في معاورة القوانين. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) كما جاء في محاورتي السوفسطاني والسياسي. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) أما أن الغريب الإيلى ليس بارمينديس، فذلك ما تزكده محاورة السوفسطاني كأمر قاطع. راجع: محاورة السوفسطاني، فقرة ٢٤١ هــ (المترجم).

أولهما من التناقض (= الملاف)، بينما يبدأ الثانى من الاتفاق. فأما النوع الذى يبدأ من التناقض فيتحتم فيه أن يكون الجواب الذى يقدم لكل سائل على العكس من موقف المجيب.

مثال ذلك: "إما أن يكون والدى مغتلفا عن والدكأو مماثلاً له... إذ لو كان (والدك) مغتلفا عن والدي، فإنه لن يكون أبًا لى، حيث إنه جم مغتلف. ولكن إذا كان والدك مماثلاً لوالدى، بحيث يكون صورة طبق الأصل من والدى، إذن فهو بالقطع والدى".

# فقرة (٤٥)

ومثال آخر: "إذا لم يكن الإنسان حيوانًا، فهو إما أن يكون عصا أو قطعة من المجر. ولكنه بالفعل ليس عصا وليس قطعة من المجر، نظرًا لأن فيه حياة ويتحرك بذاته... إذن فهو حيوان. ولكن إذا كان (الإنسان) حيوانًا، فإن الكلب والثور أيضًا من الحيوانات، وبالتالي فإن الإنسان مادام حيوانا فهو إما أن يكون كلبًا أو ثورًا كذلك". هذه هي طريقة منهج الاستثقراء الذي يبدأ من التناقض والملاحاة، وقد استخدمه (أفلاطون) – لا لكي يضع عن طريقه مذاهب إيجابية – بل من أجل الدحض والتفنيد.

وأما النوع الثانى من الاستقراء الذى يبدأ من الاتفاق فهو على صورتين: الأولى منهما تستخدم للبرهنة على نتيجة جزئية لقضية ما قيد البحث، أما الثانية فهى تستخدم للبرهنة على نتيجة كلية بواسطة الوقائع الجزئية؛ والأولى منهما تلائم الريطوريقا، أما الثانية فتلائم الدياليكيتكا (الجدل). على سبيل المثال يمكن أن يثار في نطاق الصورة الأولى المبحث التالى: "هل ارتكب فلان جريمة القتل؟"، ويكون الدليل على (ارتكاب الجريمة) هو أن فلانا هذا قد تم العثور عليه آنذاك وملاسه ملطخة بالدم.

## فقرة (٥٥)

تلك هي العورة الربطوريةية (= البلاغية) من الاستقراء، حيث إن الربطورية تعتم بالوقائم الجزئية وليس بالقضايا الكلية، كما أنها لا تتشد العدالة على إطلاقها بل تنشد وقائع جزئية للعدالة. أما الصورة الثانية التي نتم فيها البرهنة على القضايا الكلية عن طريق الوقائم الجزئية، فهي الخاصة بالاستقراء الجدلي. وعلى سبيل المثال يمكن أن يثار في نطاقها المبحث التالي: "هل النفس خالدة؟ وهل يخرج المي من المبت؟". وهو ما نتم البرهنة عليه في محاورة "عن النفس(۱)" بواسطة قضية عامة معينة مفادها أن الأضداد تتولد عن أضدادها(۱). وتتم صياغة القضية العامة نفسها بواسطة قضايا جزئية بعينها، مثل أن النوم يتولد عن اليقظة والعكس بالعكس، وأن الأكبر ينتج عن الأصغر والعكس بالعكس، وأن الأكبر ينتج عن الأصغر والعكس بالعكس، وأن الأكبر في الأصغر والعكس بالعكس، وأن الأكبر في الأصغر والعكس بالعكس، وأن الأكبر وتلك هي الطريقة التي استخدمها (أفلاطون) في

### فقرة (٥٦)

وبمثل ما كانت الجوقة منذ عهد سحيق هـى المتحـدث الوحيـد فـى النراجيديا، إلى أن جاء ثيسبيس<sup>(٦)</sup> Thespis وابتكر فكرة الممثل الواحد لكى يمنح الجوقة استراحة قصيرة، ثم أضاف أيسخيلوس من بعده الممثل الثانى، وأضاف سوفوكليس الممثل الثالث، وبهذا توفرت للتراجيديا عناصر الاكتمال

 <sup>(</sup>۱) والمقصود بها محاورة "قابيعون" التي يتحدث فيها أغلاطون عن خلود النفس. ولا توجد محساورة لأقلاطسون بعنسوان " عن المنفسو" ولكن مؤلف كتابنا هذا سبق أن ذكرها بهذا الاسم عدة مرات أعلاه. (المترجم).

<sup>(</sup>٧) في بداية محاورة "فايسمون" يتم نزع الأصفاد عن سقراط استعدادا لتجرعه السم، فيبدأ في الحديث عن اللذة التي تعقب الألسم (اللذة التي شعر بها بعد ألم القيود). وهنا نلاحظ أن أفلاطون يمهد بذلك إلى نظريته التي سييسطها فيما بعد عن تعاقبم الأنعداد: فلألذة والألم ضدان لكنهما يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وكذلك النوم واليقظة... فمن النوم تتوك اليقظة، ومن اليقظسة يتولسد النسوم. راجع: محاورة "فايدون" والسترجم).

<sup>(</sup>٣) شاعر يونانى من القرن السانس قبل الميلاد، اشتهر بأته أول مؤسس المسرح الدرامى، ومن دنا كانست السصفة Thespian تعنى فى الإنجليزية الممثل. وكان المسبيس أول من أنخل المونولوج - وربما الحوار - فى الأناشيد الدينوامهية التى كسان ينشدها المكورس، وكان أول من فاز بجائزة التراجيديا فى المسابقات الديونيسية عام ٢٥٥ ق. م. (المترجم).

كذلك كان الأمر فى الفلسفة؛ ففى العصور المبكرة لها كان الخطاب الفلسفى يدور حول موضوع واحد لا سواه مثل الفيزيقا (=الطبيعة)، ثم جاء سقراط وأضاف لها موضوع الأهلاق، ثم جاء أفلاطون وأضاف لها موضوع المدال؛ وبذلك وصلت الفلسفة إلى حد الكمال.

ويخبرنا تراسيلوس Thrasylos أن (أفلاطون) قد نسشر محاورات الفلسفية على شكل الرباعيات ('')tetralogiai النراجيديا الذين كانوا يعرضون أعمالهم الدرامية في شكل أربع مسرحيات (ذات موضوع متصل) في أعياد الديونيسيا Dionysiaka وأعياد اللينايا للقاها الديونيسيا Lênaia وأعياد اللينايا كل الثي تشارك فيها كل مناطق بلاد اليونان مع مدينة أثينا)، وفي مهرجان القدور Chytroi). وكانت المسرحية الرابعة في هذه الرباعيات مسرحية مسانيوية (")، بحيث كانت المسرحيات الأربع معًا تسمى وباعية.

فقرة (۷٥)

وها هو ثراسيلوس يخبرنا أن عدد المحاورات الأصلية التى ألفها (أفلاطون) يبلغ ستًا وخمسين محاورة، هذا لو أننا قسمنا محاورة الجمهودية

<sup>(</sup>۱) التقسيم الرباعي أو الوابوعات كما يقترح تسميتها النكتور الأهواتي (السرجع السابق ذكره، ص ۲۸) يعنى تقسيم المحاورات التي مجموعات كل منها تشمل أربع محاورات. وكانت المجموعة الأولى تشمل المحاورات التي تدور حول محساكمة مسقواط أو اتهامه ونفاعه عن نفسه ثم سجنه ونتاوله للسم. وقد ترجمها جميعا النكتور زكى نجيب محمود، تحست عنسوان: "محاورات الخلاطون" (أوطيغوون - الدفاع - أقويطون - فيدون)، ونشرتها لجنة التأليف والترجمسة والنسشر بالقساهرة عسام ١٩٦٦ (المترحم).

<sup>(</sup>۲) كان هناك مصوحان للقدوو الفغاوية التى يتم فيها على المياه أو يجرى استخدامها لحفظ المتسات الخاصة بالأرباب الصغرى والمعبودات والأرواح. وكان هذا المهرجان يقام فى اليوم الناشف من أعياد الأنشيستريا Anthestêria ( - أعياد الزهور)، وهو اليوم الذى يقابل اليوم الذاك عشر من شحو أنشيستريون Anthestêriôn الذى سميت على اسمه هذه الأعياد، التسى كانت تقام عادة من أجل تمجيد الإنه باكفوس - بيونيسوس. (العراجم).

 <sup>(</sup>٣) سمبت المسرحية الساتيرية Satyrikon drama بهذا الاسم، لأن أفراد الجوقة فيها كتوا يرتدون ملايس تظيرهم على شكل الساتيروي Satyrikon أتباع الإنه ديونيسوس، وكانت عبارة عن مسرحيات يختلط فيهسا الموضوع المنساوى بالسنخرية والفكامة. (المراجع).

إلى عشرة كتب ومحاورة القوانيين إلى اثنى عسشر كتابًا. غير أن فابورينوس يذكر لنا فى الجزء الثانى من كتابه "الأمشاج التاريخية" أن محاورة الجمهورية توجد كلها تقريبًا فى محاورة بروتاجوراس تحت عنوان "المتناقضات" Antilogika. (أو بالتالى فإن مجموع محاورات (أفلاطون) يبلغ تسم رباعيات (أى ستًا وثلاثين محاورة)، هذا لو اعتبرنا محاورة الجمهورية بمثابة عمل واحد، وأن محاورة القوانيين أيضًا عملاً واحدًا.

ويخصص أفلاطون أول رباعية من رباعياته لمناقشة موضوع عام قائم بذاته، فهو يروم فيها أن يصف حياة الفيلسوف وما يجب أن تكون عليه. ونلاحظ أن (ثراسيلوس) يستخدم عنوانين لكل عمل من أعمال (أفلاطون)، أحدهما مأخوذ من اسم المتحدث في المحاورة، والثاني ماخوذ من موضوعها.

### فقرة (۸٥)

وبالتالى فإن هذه الرباعية - التى هى الأولى في الرباعيات - تبدأ بمحاورة تسمى "أوطيفرون (= يوثيفرون) أو عن التقوي "(٢)، وهي تتعلق بالتجريب peirastikon أو الاختبار، تليها محاورة "دفاع سقراط" وهي خلقية، والثالثة هى محاورة "أقريطون ( = كريتون) أو عن ما ينبغى فعله، وهي خلقية، والرابعة هي محاورة "فايدون" أو عن النفس، وهي خلقية أيضاً. وتبدأ الرباعية الثانية بمحاورة "أقراطليوس" (= كراتيلوس) أو عن صحة الأسماء وهي منطقية، تليها محاورة "ثيايتيتوس" أو عن المعرفة وهي اختبارية، ثم محاورة "السوفسطاني أو عن الوجود، وهي منطقية، وأخيراً محاورة "السياسي" أو عن الحكم الملكي وهي منطقية أيضاً.

من خلال ما ورد بالفقرة السابعة و الثلاثين من هذا الكتاب الخاص بأفلاملون يمكننا أن نستتتج أن قابوريتوس قد اعتمادا
 كليًا على المعلومات التي أوردها أوسطوكينوس في أرائه هذه التي جانبها المتوفيق والصواب. (العراجع).

لأن أوطيفوون فيها ذهب إلى المحكمة ليشكو والده، لأن الأخير ارتكب عملاً منافيا للتقوى كما سسبق أن ذكرنسا أعسلاه.
 (المترجم).

وأما الرباعية الثالثة فتبدأ بمحاورة "بارمنيديس" أو عن المثل (= الأفكار) وهي منطقية، تليها محاورة "فيليبوس" أو عن اللذة وهي خلقية، تليها محاورة "منتدى الشراب" (= المأدبة) أو عن الخير وهي خلقية، وأخير محاورة "فايدروس" أو عن العشق وهي خلقية كذلك.

وتبدأ الرباعية الرابعة بمحاورة "ألقبياديس الأولى" أو عن طبيعة الإنسان وهى توليدية، تليها محاورة ألقبياديس الثانية" أو عن التعبد وهلى توليدية، تليها محاورة "هيبارخوس" أو عن حب المنفعة والربم، وهى خلقية، وأخيرًا محاورة "المتنافسون على العشق" أو عن الفلسفة وهى خلقية أبلطًا. وأما الرباعية الخامسة فتبلدأ بمحاورة "ثياجيس" أو عن الفلسفة وهلى توليدية، تليها محاورة "خارميديس" أو عن الاعتدال، وهى اختبارية، تليها محاورة "لهنيس" أو عن الشجاعة وهى توليدية، وأخيرًا محاورة "ليسيس" أو عن الصداقة وهى توليدية أيضًا.

وأما الرباعية السادسة فنبدأ بمحاورة "يوثيديموس" أو عن الملاحاة وهى تفنيدية، تليها محاورة "بروتاجوراس" أوعن السوفسطائيين وهى برهانية نقدية، تليها محاورة "جورجياس" أو عن الريطوريقا وهى تفنيدية، وأخيرًا محاورة "مينون" أوعن الفضيلة وهى المتبارية.

#### فقرة (۲۰)

وأما الرباعية السابعة فتبدأ بمحاورتين بعنوان "هيبياس"، الأولى منهما بعنوان "هيبياس الأولى" أو عن الجمال، والثانية بعنوان "هيبياس الثانية" أو عن الكذب، وهما محاورتان تغنيديتان، تليهما محاورة "إيون" أو عن الإليادة وهى اختبارية، وأخيرًا محاورة "مينيكسينوس" أو المطبة الجنائزية وهسى خلقية.

وأما الرباعية الثامنة فتبدأ بمحاورة "كليتوفون" أو المث على دراسة الفلسفة وهى خلقية، تليها محاورة "الجمهورية" أو عن العدالة وهى سياسية، تليها محاورة "طيهاؤوس" أو عن الطبيعة وهى فيزيقية، وأخيرًا محاورة "كريتياس" أو قصة أطلانطيس وهى خلقية.

وأما الرباعية التاسعة فتبدأ بمحاورة "مينوس" أو عن القانون (۱) وهي سياسية، تليها محاورة "القوانين" أو عن التشريع وهي سياسية أيضا، تليها محاورة "ملحق القوانين" أو المجلس الليلي أو الفيلسوف وهي سياسية، وأخيرًا محاورة "الرسائل" وعددها ثلاث عشرة رسالة، وهي محاورة خلقية كذلك.

## فقرة (٦١)

ولقد أعطى (أفلاطون) لهذه الرسائل الثلاث عشرة عنوانًا (عامًّا) هـو "فعل المبير"، مثلما أعطى إبيقوروس (إبيقور) لرسائله عنوان "المباة المبيرة"، ومثلما أعطى كليون لرسائله عنوان "سلامًا".

وتشمل رسائل (أفلاطون) رسالة إلى أرسطوديموس، ورسالتين إلى أرخيتاس، وأربع رسائل إلى ديونيسيوس، ورسالة واحدة إلى كل من: هرمياس، وإراسطوس، وكوريسكوس، وأخرى إلى ليوداماس، وأخرى إلى ديون، وأخرى إلى برديكاس، ورسالتين إلى أصفياء ديون. هذا عن تقسيم مؤلفات أفلاطون الذى اضطلع به (ثراسيلوس) وآخرون.

وهناك فريق من الباحثين – مثل أرسطوفانيس النحوى – يقسمون محاورات (أفلاطون) بطريقة عشوائية إلى ثلاثيات.

<sup>(</sup>١) وهي من المعاورات المنحولة التي سبقت الإشارة إنبيا، (المترجم).

فقرة (٦٢)

بحيث يضعون فى الثلاثية الأولى محاورات "الجمهورية، وطيماؤوس، وأقريطياس".

ويضعون في الثلاثية الثانية محاورات "السوفسطائي، والسسياسي، وإقراطيلوس".

ويضعون في الثلاثية الثالثة محاورات "القوانين، ومينوس، وملحق القوانين".

ويضعون في الثلاثية الرابعة محاورات "ثيايتيوس، ويوثيفرون، والدفاع".

ويضعون في الثلاثية الفامسة محاورات "إقريطون، وفايدون، والرسائل".

أما بقية المحاورات فهى تأتى عقب هذه الثلاثيات، وتُعدُّ في نظرهم بمثابة مؤلفات قائمة بذاتها، ولا تتبع تصنيفًا معينًا أو ترتيبًا من نوع ما.

ويبدأ فريق من النقاد – كما سبق أن أوضحنا – تـرتيبهم للمحاورات بمحاورة "الجمهورية"، في حين يبدأ فريق آخر بمحاورة "القبياديس الكبري"، بينما يبدأ فريق ثالث بمحاورة "ثياجيس"، ويبدأ فريق رابع بمحاورة "يوثيفرون"، ويبدأ نفر آخر مانهم بمحاورة "قليطوفون ("كليتوفون)"، ويبدأ نفر آخر بمحاورة "طيماؤوس"، ونفر غيرهم بمحاورة "فايدروس"، ونفر أخر بمحاورة "ثيايتيوس"؛ أما غالبيتهم فيبدأون بمحاورة "الدفاع" بوصفها المحاورة الأولى.

ولقد استقر الرأى على أن المحاورات التالية منحولة أو مدسوسة على "عمال (أفلاطون)، وهي: "ميدون" Midôn أو مربى الغيول، و"إربيكسياس" أو إراسستراتوس، وألكيون، "أكيفالوي" Akephaloi (ومعناها: دوي السرؤوس المجتثانة) أو سيسيفوس، و"أكسيودوس"، و"الغياكيون"،

و "ديمودوكوس"، و "فيليدون" (معناها: طائر السنونو) ، و "اليوم السابع"، Hebdomê، و "إبيمينيديس".

ويُعتقد أن محاورة "ألكيبون" (المذكورة ضمن هذه المحاورات المنحولة) من تأليف شخص يدعى ليون Leôn، وذلك وفقًا لما يخبرنا به فابورينوس في الجزء الخامس من كتابه "الذكريات".

فقرة (٦٣)

ولقد استخدم (أفلاطون) عددًا كبيرًا من الكلمات والمصطلحات (الصعبة)، لكى تغدو فلسفته غير مفهومة تمامًا بالنسبة للجاهلين. ولكنه يعتقد بوجه خاص أن المحكمة هي العلم بالأشياء التي (تعلم موضوعًا) للفكر والتي هي موجودة بالفعل، كما أنها العلم الذي يتعلق بالله وبالنفس بوصفها جوهرا منفطً عن البدن. وهو يرى أن المحكمة تعنى الفلسفة بوجه خاص التي يرى أنها توق الي المحكمة الإلهية. وبوجه عام فإن كل تجربة أو خبرة تُسمّى بالنسبة له محكمة، فهو على سبيل المثال يصف العانع بأنه مكيم (1)، كما أنه يستخدم الألفاظ نفسها بمعنى مختلف أو دلالة مغايرة. فكلمة phaulos (7) (ومعناها: خفيف، تافه، من سقطالهتام) تستخدم عنده بمعنى "بسيط" أو "سانم"، بمثل ما استخدمها يوريبيديس في مسرحيته ليكيمينوس ليصف بها البطل هرقل على النحو التالى: "إنه بسيط، غير متكلف، نبيل في إنجازاته العظيمة، همه الوحيد هو أن يمسر الحكمة بهذافيرها داخل أفعاله، ولكنه لا يجيد الأحاديث المنهقة".

كلمة معكيم sophos تعنى حرفيا المفهير الماهو لدرجة كبيرة في حرفته، ولذا فسإن الحكمة لسدى الإغريق هي البراعسة
 أو المهارة أو الخبرة الناتجة عن التجويد المستمر، أو إعمال المقل والتأمل الدائم. (العراجع).

 <sup>(</sup>٣) ومع ذلك فقد أصبحت كلمة phaulox - كما سنرى أدناه فى الفقرة رقم (٦٤)- وسيسود هذا على أيام أرسطو ومن تبعسه مسن الفلاسفة الإشريق - تدل على الوغد الزنيم أو الشخص الدنىء أو الشرير أو الأثم فى خلقه. (المراجع).

فقرة (۲٤)

غير أن أفلاطون يستخدم أحيانًا هذه الكلمة نفسها (phaulos) للدلالــة على ما هو قبيم أو شائن أو شوير، ويستخدمها في أحيان أخــرى الدلالــة على شيء سغير تنافه أو عديم القيمة. وكثيــرا مــا يــستخدم (أفلاطــون) مصطلحات مختلفة الدلالة على المعنى نفسه، فهو يطلق – على سبيل المثال على كلمة الوـــثال idea افظ الشــكل أو الســورة eidos، وعلى البنس أو النوع genos وعلى البنس أو النوع genos وغلى البنس أو النوع genos فظ النموذم الأهلى paradeigma، وعلى المبدأ archê في المنبب متعارضة الدلالة على الفظ السبب متعارضة الدلالة على الفظ السبب منعارضة الدلالة على موجود في آن معًا، فهو موجود من زاوية ظهوره إلى الوجود، وهو غيــر موجود في آن معًا، فهو موجود من زاوية ظهوره إلى الوجود، وهو غيــر موجود من حيث إنه في حالة تغير دائم. كذلك يقول عن المثال إنه ليس في حالة حركة ولا في حالة سكون، وإنه هو نفسه ومع ذلك فهو واحــد وهــو كثير. ونلك هي عادته عند التصدى لنفسير الكثير جدًا من الأمثلة.

فقرة (٥٥)

ويشتمل التفسير (الصحيح) لمحاورات (أفلاطون) على أمور ثلاثة:

- أو لا: يجب در اسة كل عبارة من أقو اله و استيعابها جيدًا.
- ثانيًا: يجب معرفة لأى غرض قيلت: فهل قيلت لغرض مسبق، أم على سبيل التوضيح، أم قيلت لصياغة نظرياته، أم لدحض محاوره وتفنيد وجهة نظره؟
  - ثالثًا: ينبغى أن يتم التثبت من صحتها وصدقها.

وحيث إن هناك عددًا من العلامات المتعلقة (بنقد النصوص ونشرها) قد وردت في مؤلفات (أفلاطون)، فدعنا نذكر عنها قدرًا من المعلومات.

#### فقرة (٦٦)

- يستخدم حرف "الفى khi (و هو يشبه حرف إكس X في الأبجدية اللاتينية) لتوضيم العبارات وصور الكلمات، وبوجه عام لتوضيم ما تعود أفلاطون على استخدامه من مصطلحات.
- تُستَخدم العلامة المزدوجة diplê (>) للفت النظر إلى نظريات أفلاطون معتقداته (١).
- يستخدم حرف "الفى المنقط" (X) khi periestigmenon) على المقتطفات المغتارة وجماليات الأسلوب.
- وتستخدم العلامة المزدوجة المنقطة diple periestigmene (<) للإشارة إلى وجود تصويبات في النص أجراها بعض النقاد.
- وتستخدم علامة الأوبولوس المنقطة obelos periestigmenê (÷) للإشارة إلى مواضع مشكوك في صعتما أو أضيفت (للنص) بلا مبرر.
- وت ستخدم علامة السيجها المعكوسة المنقطة periestigmenê و وت ستخدم علامة السيجها المعكوسة المنقطة antisigma (<) للإشارة إلى وجود تكرار أو (مقترحات) لتبديل موضع فقرات (وضعت في غير مواضعها الصحيحة).
- وتستخدم العلامة المسماة keraunion (أى التلى تلسبه الصاعقة) الإشارة إلى المدرسة الفلسفية (التي ينتمي إليها النص).
- وتستخدم علامة النجمة askerikos (\*) للدلالة على الاتفاق في المنظمة أو النظريات.
  - وتستخدم علامة الأوبولوس (-) للإشارة إلى فقرة منحولة أو مدسوسة.

<sup>(</sup>١) استخدمت هذه العلامة المزدوجة في الوثانق البردية المبكرة للدلالة على بداية فقرة جديدة. (المراجع).

هذا هو (كل ما يمكن قوله) عن تلك العلامات (المستخدمة في نقد النصوص ونشرها) وكذا عن مؤلفات (أفلاطون) بصفة عامة. ووفقًا لما يذكره أنتيجونوس من كاربستوس في كتابه عن زينون، فإنه عندما تم نشر النصوص (المزودة بهذه العلامات النقدية) لأول مرة، فرض (المسئولون) على كل من رغب في الاطلاع عليها دفع مبلغ من المال (في مقابل تمتعه بهذه الخدمة).

فقرة (۲۷)

ونتقدم الآن لعرض الأفكار الأساسية (عند أفلاطون)(١):

يذهب (أفلاطون) إلى أن النفس خالدة، وإلى أنها تتناسخ في عدد كبير من الأجساد (٢) وأن لما مبدأ حسابيًا، أما الجسد فله مبدأ هندسي (= هـو مبدأ الفعل) (٦). وهو يعرف النفس على أنها فكرة النفس الحيوى المنتشر في كل اتجاه. كما أنه يرى أن النفس ذات حركة ذاتية، وأنها تتكـون مـن أجـزاء ثلاثة: الجزء العاقل منها مقره الرأس، والجزء الانفعالي مقره القلب، أمـا الجزء الشمواني فمقره السرة والكبد.

<sup>(</sup>۱) ابتداء من هذه الفترة وحتى الفترة الثمانين من هذا الكتاب يورد المؤلف القسم الثاني الخاص بفكر أفلاطون، ويستند ديوجينيس اللاترتى في شطر منه على ما ورد في معاورة طبيطاؤوس، خاصة فقرات ٣٦ د - ٣٧ جــــ ٢٤ ب - ٣٤أ، ٥٠ د - ٥١ أ؛ ٤٥ أوما بعدها؛ ٢٩ أوما بعدها؛ ٨٩هــ، ٩٠ هــ (العراجع).

<sup>(</sup>٧) من الطريف أن أفلاطون يجعل الطبيعة البشرية مزدوجة، ويذهب إلى أن الجنس الأقرى منها يتسم بسمات خاصة ويسمى قيما بعد رجلاً. وإلا فإنه يتحول إلى طبيعته الثانية ليصبح امرأة! محاورة طبيعاؤوس، فقرة ٤٧ ب. ويقول أيضا في المحاورة نفسها: "إن الوجال الجبشاء المذين قضوا حياتهم في الإشم.. سوف يبولدون في الولادة الثانيية لبيمبحوا نسماء حسب المنطلة المعقول.. " طلبهاؤوس، فقرة ٩٠ ه... ويزكد ذلك النظرة الدونية إلى المرأة التي سبق أن عرضناها بالتفصيل فــــ كتابنــــا: "أفلاطون.. والورأة"، مكتبة مدبولي، عام ١٩٦٦ (المترجم).

 <sup>(</sup>٣) قارن قولسه إن العناصر الأوسعة: النار والهواء والماه والتراب، تصدر عن المثلثات لجميع الأجسام في السُمك والعمق..إلخ،
 انظر: محاورة طيماؤوس؛ فقرة ٤٠ (المترجم).

ويرى (أفلاطون) أن (النفس) تكتنف الجسم من كل الجهات – ابتداء من المركز – على شكل دائرة وأنها تتألف من العناصر. وحيث إنها مقسمة إلى مساحات منسجمة، فهى تشكل دائرتين تلامس كل منهما الأخرى. فأما الدائرة الداخلية منهما فمقسمة إلى ستة أقسام وتشكل في مجموعها سبع دوائر، وتتحرك هذه الدائرة الداخلية بطريقة قطرية إلى اليسار، وأما الدائرة الأخرى فتتحرك بطريقة جانبية إلى اليمين. ومن هنا فإن إحداهما التي هي عبارة عن دائرة واحدة (مكتملة) تكون لها الهيمنة واليد العليا، حيث إن الدائرة الأخرى الداخلية تكون منقسمة (وهي الدنيا).

وأول هاتين الدائرتين هى دائرة المماثل (أى الذات)، وأما الثانية فهـــى دائرة الآخر. (وأفلاطون) يعنى بذلك أن حركة النفس هى حركة الكون بمـــا فيه من مدارات للكواكب السيارة (١).

#### فقرة (۲۹)

وهكذا فإن الانقسام من المركز إلى المحيط الخارجى – وهو انقسام يتم في انسجام (مع النفس) قد تحدد على هذا النحو، فالنفس تدرك أن ما هو موجود ينسجم معها بالتناسب، لأن لها عناصر منتظمة معها بصورة متوافقة. وعندما تلف دائرة الآخر على نحو صحيح تكون النتيجة هي الرأى، أما عندما (تلف دائرة الذات) تكون النتيجة هي المعرفة. ثم يعرض (أفلاطون) مبدأين كليين هما الله والمادة، وهو بيسمي (الله) العقل والعلة، ويرى أن

<sup>(</sup>١) وهذا هو تصور أقلاطون عن كيفية خلق الله تعالى، وكيف صاغه على شكل كروي، لأن الدائرة هى أكمل الأشكال البلدسية. وكذا عن كيفية فيعنر النفس على الجسم واكتنافه من جميع النواحى، مثلما تكتنف قبة السماء الأرض من كل ناحية. والنفس عند أغلاطون مركبة من مبدأين هما الذات والأخر. راجع: محاورة عليهاؤوس، فقرتى ٣٦ د، ٣٧ جـــ (المترجم).

المادة خالية من الشكل وغير محدودة وأن الأشياء المركبة تنبثق منها<sup>(۱)</sup>. ويرى كذلك أن (المادة) كانت ذات يوم تموج بحركة مضطربة لا ضابط لها، ولكن حيث إن الله فضلً النظام على الفوضى فقد اعتقد أنها من الأفضل أن توضع في مكان واحد.

#### فقرة (۷۰)

ثم يقول إن جوهر (هذه المادة) يتحول إلى أربعة عناسر، هي: الماء، والنار، والهواء، والتراب، وهي عناصر وجد منها العالم بأسره وما فيه من موجودات. وهو يذهب إلى أن التراب هو وحده من بين جميع العناصر الذي لا يخضع للتغيير، ويعتقد أن العلة في ذلك تكمن في خصوصية الأشكال (المثلثة) التي يتكون منها. وذلك لأن (أفلاطون) ينذكر أن الأشكال المستخدمة في جميع العناصر الأخرى متجانسة، وأن جميع الأشياء قد غرجت من مثلث غير متوازى الأضلاع في صورته، وأن الشكل المستخدم بالنسبة إلى التراب هو المثلث نفسه. أما الشكل المستخدم بالنسبة للمواء فهو مجسم من شمانية أوجه، وأما السكل المستخدم بالنسبة للماء فهو مجسم من خسمة وعشرين وجمًا، وأما الشكل المستخدم بالنسبة للماء فهو مجسم من خسمة وعشرين وجمًا، وأما الشكل المستخدم بالنسبة للماء فهو مجسم من خسمة وعشرين وجمًا، وأما الشكل المستخدم بالنسبة للماء فهو مجسم من خسمة وعشرين وجمًا، وأما الشكل المستخدم بالنسبة للماء فهو مجسم من خسمة وعشرين وجمًا، وأما الشكل المستخدم بالنسبة للماء فهو مجسم من خسمة وعشرين وجمًا، وأما الشكل المستخدم بالنسبة للماء فهو المكعب. وبالتالي فإن التراب لا يتحول إلى العناصر الأخرى، كما أن النامات المناصر (الثلاثة) الأخرى لا تتحول إلى تراب (۱).

<sup>(</sup>١) راجع: معاورة طيماؤوس، نقرة ٥٠جب نقرة ١٥أ. "ولقد أراد الله أن تكون جميع الأشياء جيدة. فنقل كل ما هو مضطوب ومشوش من الغوضي والعماء إلى النظام، معتقمًا أن حالة النظام أفضل على كل وجه من حالة الغوضي". محاورة "طيماؤوس" نقرة ١٠٠أ. وراجع أيضنا: نقرة ١٥٠ أ، جب (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) اعتمد دیوجینیس اللاترتی فی هذا الجزء (الفترتین ۱۹-۷۰) علی مسا ورد فی محاورة طبیمساؤوس، فقسرات: ۳۰ - ب،
 ۲۱ - ب، ۵۵ج - د. ۸۵ أ - ج., ۱۹ب، ۹۲ج. (المراجع).

ولكن هذه العناصر لا تنفصل عن بعضها البعض فى أماكنها المهيأة لها (فى الكون)؛ وذلك نظرًا لأن دورانها يربط بين جزئياتها الدقيقة ويصغطها ويجبرها على الاتجاه معًا نحو المركز، كما أنه يفصل فى الوقت نفسه بين الكتل الأصغر والكتل الأكبر (حجمًا). وبالتالى فإنها تغير الأماكن التى تشغلها كلما تغيرت أشكالها (١).

وهناك كون واحد مخلوق صنعه الله (۱) حيث إنه قابل لأن تدركه الحواس، وهو (كون) حى لأن الحى أفضل من غير الحي (۱). وهذا الصنع (= الخلق) قد نتج عن علة على أعلى درجة من الخير، ولقد تم صنع (العالم) ليكون واحدًا وبلا حدود؛ وذلك لأن النموذج الذى صنع على غراره واحد. وهو كروى الشكل؛ وذلك لأن هذه هى هيئة موجده.

#### فقرة (۷۲)

وهذا (الموجد) يكتنف جميع الكائنات الحية، أما هذا (الكون) فيشمل جميع الصور والهيئات (أ). (والكون) أملس ناعم وليست له أعضاء في محيطه الدائرى؛ لأنه لا يحتاج إلى أى منها (٥).

<sup>(</sup>١) راجع: معاورة طيرهاؤوس، فقرة ٥٨ أ، جــ (المترجم).

<sup>(</sup>٢) الأفضل أن نقول صفعه الله بدلاً من خلقه لأن اليونانيين لم يعرفوا الخلق من عدم أبذا (وهذا هو معنى الخلق عندهم)، فلا شمعي الخلق عندهم يخرج من لا شيء، بل كل وجود يظهر من وجود آخر، ولذلك كان الله عند أفلاطون صائعا Dêmiourgos، وليس خاتفًا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة عندنا. (المترجم).

 <sup>(</sup>٣) قارن قرله: "بنبه في علينا أن نقول إذن إن العالم هو في الحقيقة حي ذو نفس وعقل وأنه وجد وصار بعناية الله!".
 انظر: محاورة بليماؤوس، فترة ٣٠ب (المترجم).

<sup>(</sup>٤) ببدو أن في ذلك انحرافاً عن معاورة طيهاؤوس، فقرة ٣٣ ب، فذلك الذي يشمل جميع الحيواتات في ذاته، مــن المنامــب أن تشمل هيئته في ذاتها كل الهيئات الأخرى. كما أن هيوچيئيس اللاترتي لا يعارض بين الكون وهيئته، وإنما بين الصاتع والكون. (المترجم).

<sup>(°)</sup> وقد مهد الله سطح الكرة (الأرضية) كله وجمله أملس ناعما من ظاهره، والعالم يكفى ذاته، وهو ليس بحاجة إلى أعضاه أو إلسى عضو يزدرد به ما يأكله أو أخر يدفع به نفاية الطعام. وليس العالم بحاجة إلى عيون، ولا إلى سسمع..إلسخ. الظسر: محاورة طيماؤوس، فقرة ٣٣ جــ (المترجم).

وعلاوة على ذلك فإن الكون يظل غير قابل للفناء؛ نظر الأنه يتحلل داخل الإله(١).

وعلة الخلق كله هي الله، لأن طبيعة الخير هي أن يكون قادرًا علي فعل الخير (<sup>7</sup>)، كما أن (الله) هو أيضًا علة خلق السماء (أي الكون). وذلك لأن الأعظم في جماله من الأشياء المخلوقة تعود علته إلى الأفضل من بين الأشياء المعقولة (<sup>7</sup>).

وما دام شه مثل هذه (الطبيعة)، ومادامت السسماء (= الكون) تماثل الأفضل من حيث مطلق الجمال، فإن (الكون) لن يكون مماثلاً لأى من الأشياء المخلوقة، بل يماثل الله (وحده).

#### فقرة (٧٣)

والكون يتألف من النار والماء والهواء والتراب: من النار حتى يغدو مرئياً، ومن التراب حتى يغدو جامدًا، ومن الماء والهواء حتى يغدو متناسبًا؛ وذلك لأن القوى التى تمثلها الصلابة ترتبط بوسيلتين متناسبتين بطريقة تضمن الوحدة للكل. كما أن (الكون) يتألف من جيمع (العناصر) لكى يكون كاملاً وغير قابل للفناء.

ولقد غلق الله الزمن على صورة الأزل، وعلى حين أن الأزل يظل دائمًا في سكون، فإن الزمن يعتمد على حركة السماء (=الكون)، وذلك نظرًا لأن الليل والنهار والشهر وما يماثلها (من أوقات) كلها أجزاء من الزمن، وهذا هو السبب في أن الزمن لا وجود له بمعزل عن طبيعة الكون، ولكن ما أن ينشأ العالم حتى يوجد الزمن (1).

<sup>(</sup>١) معاووة عليماؤوس، فقرات ٣٣ أ، د، ٣٤ ب، ٣٢ جـ.، ١٣ أ (المترجم).

<sup>(</sup>٢) معاورة عليماؤوس، فقرات ٣٦ جــ، ٣٣ ، ٣٨ ب، ١٤١، ٣٤ جــ (المترجم).

<sup>(</sup>٣) معاورة عليماؤوس، فترات ٢٩ هـ، ٣٠ أ، ٤٢ هـ (المترجم).

<sup>(</sup>٤) معاورة عليماؤوس، فقرنا ٣٧ ج..، ٣٨ أ (المترجم).

#### فقرة (۲٤)

ولقد تم خلق الشمس والقمر والكواكب من أجل الزمن. ولقد جعل الله الشمس تشتعل بالضياء حتى يتمدد بذلك عدد الفصول، وحتى يمكن للكائنات الحية أن تتخذ لنفسها أعدادًا. ويقع القمر في دائرة فوق الأرض مباشرة، بينما تقع الشمس في الدائرة التي تليها، وتقع الكواكب في الدوائر الأعلى من ذلك. وفضلاً عن ذلك فإن (الكون) هو وجود حي؛ لأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحركة حية (١).

ولكى يصبح الكون الذى خلق - على غرار المخلوق الحى العاقل - كاملاً، فقد أوجدت له الطبيعة بما فيها من كائنات حية أخرى. ولما كان المخلوق الحى) يحظى بهذه (النماذج) فمن الضرورى أن يحظى بها الكون بدوره.

#### فقرة (٥٧)

وبناء على هذا فإن (الكون) - فى شطره الأعظم - يحتوى على أرباب ذات طبيعة نارية، أما بالنسبة لباقى الكائنات الحية فمناكثلاثة أنواع: الطيور المجنعة، والكائنات المائية، والحيوانات التى تعب على الأرض والأرض هى الأقدم من بين كل الأرباب فى السماء، ولقد جاءت صناعتها بحيث توجد الليل والنهار. وحيث إنها موجودة فى مركز (الكون) فهى تتحرك حول هذا المركز (ال، وحيث إن هناك علتان، فحرى بنا أن نقول - وهذا ما يقوله (أفلاطون) - إن بعض الموجودات تعود إلى العقل (أ)، وإن بعضها الآخر

<sup>(</sup>۱) معاورة طيهاؤوس، الفترتان ٢٨جـــ،٣٩ د (المترجم).

<sup>(</sup>۲) يترل أفلاطون في مطاورة طيهاؤوس: "قيد أن يشتمل العالم على أوبعة أصفاف من الأحياء المنف الأول هــــو جنس الألمة السماوي، والثاني هو الجنس المجنح الجاري في المواء، والثالث هو المنف الماني، والرابع هو الجنس الذي يمشي على الأقدام وهو البرو..". تنذر: معاورة عليهاؤوس، فترات: ٣٠جـ ٣٦ب، ٣٦ جـ، ٤٠١، ٢٤ب - جـ (استرجم).

<sup>(</sup>٦) معاورة طيماؤوس، فقرة ٥٠ ب، جـ (المترجم).

أى عنة ذات طبيعة عاقلة في مقابل العالل العادية المعروفة الأخرى، وهي العناصر الأربعة الأولى التي يتركب منها العالم.
 انظر: هناووة عليهاؤوس، فقرات: ٤٦ د- هـ. ٤٧ هـ. ٤٨أ، ٩٨هـ ، ٩٦٩ (العترجم).

يعود إلى علل حتمية. وهذه (العلل) هي: الصواء والنار والتراب والماء، وهذه الكائنات (الأربعة) ليست عناصر على وجه الدقة، وإنما هي مستقبلات للصورة (١٠). وهذه الصور تتألف من مثلثات وتتحلل إلى مثلثات أيضنا (٢)، وعناصرها المكونة هي المثلث غير متوازى الأضلاع والمثلث متساوى الماقين (٣).

#### فقرة (٧٦)

المبادي إذن وكذا العلل هما الأمران اللذان تم المديث عنهما فيما سبق، والنموذجان الدالان عليهما هما الله والمادة والمادة بالضرورة لا شكل لها مثل سائر المستقبلات للصورة (dektika)، وهناك علَّة ضرورية لكل هذه المستقبلات، نظرًا لأنها تستقبل الصور – بطريقة أو بأخرى – ومن ثم تنتج (ما هو لازم لها) من جوهر. وهي تتحرك لأن قوتها ليست متماثلة، وحيث إنها في حالة حركة فإنها بدورها تحرك الأشياء التي نشأت عنها. وهذه الأشياء تكون في البداية غير عاقلة وغير منتظمة، ولكنها تبدأ بعد ذلك في تشكيل الكون في ظل الظروف الممكنة التي صنعت على يد الله بتناسق وانتظام.

#### فقرة (۷۷)

ذلك أن العلنين كانتيهما كانتا موجودتين حتى قبل خلق السماء (= العالم) - وهذا هو الخلق الثالث - ولكن كلتا العلنين تظلان غير واضحتى المعالم،

<sup>(</sup>١) معاورة عليهاؤوس، فقرات: ٢١ أوما بعدها، وهب، ١٥١، ٥٢ أ ب (المترجم).

 <sup>(</sup>٣) يترل أفلاطون: "الأجناس الأوبعة تعدر عن المثلثين اللذين اخترناهما، ثلاثة أجناس منسا تصدر عن المثلث ذي الضلمين
غيبر المتساويين، والجنس الرابع يصدر عن المثلث متساوي الساقين. فلا يمكن إذن أن تتفكك الأجناس الأربعة
وتنحل...". انظر: مداورة طيماؤوس، نقرتي ٣٥ج... ٥٥ ج... (المترجم).

ولا تظهر منهما سوى آثار طفيفة بصورة مضطربة ومشوهة. ولكن حينما يتم خلق العالم فإنهما تكتسبان النظام أيضنا (١).

ويتشكل الكون من جميع الأجسام الموجودة به. ويعتقد (أفلاطون) أن الله - مثله في ذلك مثل النفس - بلا جسم، لأنه فقط على هذا النمو يكون غير عرضة للفناء والتغير. كما أنه يفترض - كما سبق أن ذكرنا - أن المنثل (= الأفكار) هي العلل والمبادئ التي جعلت عالم الموجودات في الطبيعة على ما هو عليه.

فقرة (۷۸)

أما عن المبير والشر فقد ذكر (أفلاطون) ما يلى:

ذهب إلى أن الغاية هي التشبه بالله، وإلى أن الغفيلة كافية للتوصل إلى السعادة، ولكنها تحتام فضلاً عن ذلك إلى وسائل هي الميزات البدنية، مثل: القوة والصحة والحواس السليمة وما يماثلها. كما أنها تحتاج أيضًا إلى الميزات المارجية، مثل: الثروة وعراقة المحتد وذيوع الصيت. وهو يعتقد أن الرجل الحكيم لن يكون أقل سعادة حتى ولو لم يحصل على هذه المزايا؛ وذلك نظرًا لأنه سوف يمارس أمور السياسة، وسوف يتزوج، وسوف يعزف عن انتهاك القوانين الموجودة، وسوف يسن قوانين لوطنه بمقدار ما تسمح به الظروف السائدة، ما لم ير أن الأوضاع السائدة تبرر عزوفه وامتناعه تمامًا، بسبب الفساد الأقصى المتفشى بين الناس.

فقرة (۷۹)

ويعنقد (أفلاطون) أن الآلمة تعتنى بأمور الدياة البشرية وترعاها (٢) وأن هناك أرواطً أعلى من البشر daimones). كما كان أول من عرف فكرة

<sup>(</sup>١) انظر: معاورة طيماؤوس، فقرات: ٥٦ د، ٥٦ ب، ٦٩ ب - جـ (المترجم)..

<sup>(</sup>۲) يترل اقلاطون: "<mark>إن هذا العالم هو في الواقع كائن دي ذو نفس وعقل، وأنه وجد واستمر بـعناية الألمةـ".</mark> انظــر: معاورة طيماؤوس، فترتى ۲۰ ب، ٤٤جـــ (لمترجم).

<sup>(</sup>٣) انظر: معاورة طيماؤوس، فقرة ٤٠ د (المترجم).

الخير بأنه مرتبط بما هو جدير بالثناء، وبما هو منطقى، وبما هـو مفيـد وملائم ومناسب. وأن ذلك كله يرتبط بما يتسق مع الطبيعة ويتوافق معها.

ولقد تناول (أفلاطون) في محاضراته أيضًا موضوع دقة المصطلحات، لدرجة أنه كان أول من أقام علمًا لصحة طرح السؤال وصحة الجواب، واستخدم هذا العلم بنفسه إلى حد المبالغة والإفراط. ولقد تصور في محاوراته أن العدالة قانون إلمى، لأن لها من القوة الفائقة ما تحض به (الناس) على فعل السلوك القويم العادل، حتى لا يعاقب مرتكبو الشرور على اقترافها بعد موتهم أنضًا(۱).

#### فقرة (۸۰)

ومن هنا فلقد بدا فى نظر البعض أكثر من سواه ولعًا بالأساطير، نظرًا لأنه كان يدمج هذه الأساطير فى أعماله ويمزجها بها حتى يمنع الناس من اقتراف السيئات، عن طريق تذكيرهم بأن ما يعرفونه عن ما بعد الموت هو قدر ضئيل جدًّا. وفيما يلى نعرض لنظرياته التى رسخت واستقرت.

ويخبرنا أرسطو بأن (أفلاطون) اعتاد أن يقسم موضوعاته وفقًا للطريقة التالية(١):

توجد الغيرات فى النفس أو فى البدن أو خارجهما. فعلى سبيل المثال نجد أن العدالة والفطنة والشجاعة والاعتدال (= ضبط النفس) وما يماثلها موجودة فى النفس. أما الجمال وقوة بناء الجسم والصحة والقوة فتوجد فللهدن. وأما الأصدقاء وسعادة الوطن والثروة فهى من الأشياء الخارجية.

<sup>(</sup>۱) یمتند أفلاطون أن الرجل الشریر یمكن أن یتدول بعد الموت إلى طبیعة أمرأة كعقاب له على جرائمه، ذلك أنسه إن السم يستعظ يتدول دوما من طبيعة وحش إلى طبیعة وحش آخر یمائله في شره، على النحو الذي یتناسب مع الشر السذي یتنرف، قسارن: معلورة طبيعاؤوس، فقرة ٤٢ ب (استرجم)..

 <sup>(</sup>۲) من هذه الفترة ببدأ انقسم الثالث الخاص بفكر أفلاطون، والذي يمند حتى نهاية هذا الكتاب، وهو يشمل التقسيمات diaireseis
 المنسوبة الأرسطو. (العراجع).

وبناء على ما تقدم فالغيرات على ثلاثة أنواع: خيرات النفس، وخيرات البدن، والغيرات الفارجية، وهناك ثلاثة أنواع من الصداقة: أولما طبيعي، وثانيها اجتماعي، وثالثها متعلق بكرم الضيافة، أما الصداقة الطبيعية فتعنى في رأينا (المحبة) التي يكنها الوالدان لأبنائهما ولأقاربهما، والتي تسود بين كل شخص منهم وبين الآخر، ولقد ورثت الكائنات الحية الأخرى هذه الخاصية (السائدة بين البشر).

وأما الصداقة الاجتماعية فنعنى بها تلك الصداقة التى تتولد عن الالتصاق الحميمى، ولا تتعلق بصلة من صلات القرابة، مثل صداقة بدلايس Pyladês

وأما الصداقة المتعلقة بكرم الضيافة فهى الصداقة النسى تنسشا بين الغرباء، بناء على توصية من نوع ما، أو على خطابات للتزكية. وبناء على ما تقدم فإن الصداقة إما أن تكون طبيعية أو اجتماعية أو متعلقة بكرم الضيافة، ويضيف البعض إلى هذه الأنواع الثلاثة نوعاً رابعًا هو صداقة العشق. فقرة (٨٢)

وهناك ممسة أشكال للمكومة المدنية (۱): أولها هو المكم الديمقراطي، وثانيها هو المكم الأرستقراطي، وثائنها هو المكم الأوليجاركي، ورابعها هو المكم الملكي، وخامسها هو حكم الطغاة. فأمسا المكم الديمقراطي dêmokratia فهو الذي تكون السيطرة فيه للجماهير في الدويلات، والذي تختار فيه الجماهير بنفسها ما تشاء، سواء من الحكام أو من القوانين. وأمسا

<sup>(</sup>١) راجع هذه الأشكال الخمسة في كتابنا: "الطاعية"، ص ١٣٦ وما بعدها، طبعة مكتبة منبولي. (المترجم).

المحكم الأرستقراطي aristokratia فهو ذلك الذي لا يكون الحكام الذين يتولون السلطة فيه من الأثرياء و لا من الفقراء و لا من المشاهير، بل يكونون هم النخبة الأفضل (۱) في المدينة. وأما المحكم الأوليجاركي oligarchia فهو ذلك الذي يكون شغل المناصب فيه عن طريق اختيار أصحاب الملكيات، لأن الأغنياء في الدولة أقل عددًا من الفقراء (۲). وأما المحكم الملكي في قرطاجة – على فهو ذلك الذي ينظمه القانون أو الوراثة؛ فالنظام الملكي في قرطاجة – على سبيل المثال – ينظمه القانون، حيث يعرض منصب الملك للبيع (۲).

#### فقرة (۸۳)

أما النظام الملكى فى اسبرطة وفى مقدونيا فتنظمه الورائه؛ لأنهم يختارون الملك من عائلة معينة. وأما نظام حكم الطغاة tyrannis فهو ذلك الذى يحكم فيه (المواطنون) على يد فرد واحد، إما عن طريق الخداع أو عن طريق العنف، وبناء على ما تقدم فإن المكومات المدنية إما أن تكون ميهقواطية، أو أرستقراطية، أو أوليجاركية، أو ملكية، أو طغيان.

وهناك ثلاثة أنواع من العدالة: أولها متعلق بالآلهة، وثانيها متعلق بالبشر، وثالثها متعلق بالأموات الذين رحلوا عن الدياة. ومن الواضيح أن هؤلاء الذين يقدمون القرابين وفقًا للقوانين، وكذا هو لاء النين يعتنون

<sup>(</sup>۱) كلمة aristokratia مؤلفة من لقظين هما aristos أى "الأفضل" أو "الأهسن"، و kratos أى "هكم"، إذن فهي تعنسي هكم القلة الغاضلة (العراجم).

 <sup>(</sup>۲) كلمة oligarchia مؤلفة من لفظين هما oligos أى "قلة" (غنية)، وarche أى "حكم"، وبالتالى فيسى تعنسى هكم القلة المفلية التي تعمل لصالحها الخاص خلافًا للأوستقراطية، التي هي قلة فاضلة تعمل لطالم المجموع، (العراجم).

<sup>(</sup>٣) ولقد أثر أفلاطون أن يشير إلى لقوطلهة، عند نكره لعوض منصب الملكللهييم ônêtai basilciai كأمر سياند بسين الهواهوة (معاورة الجمعوديية ، فقرة ٤٥٤ د). ويذكر أرسطو العبارة نفسها عند الحديث عن دستور قرطاجة فسى معاورة السياسيم، الجزء الثاني، ١١، فقرة ١٢٧٣ أ . بينما يخبرنا المورخ بوليبيوس أن الحكام في قرطاجة كانوا يحصلون على مناصبهم عسن طريق "تقديم وشاوي جمارًا نصارًا": dôra phancrôs didontes (الجزء السادس من تاريخه، فصل ٥١، فقرة ٤). وهذه الفقرة الأخيرة تساعدنا على فهم المرك من عبارة "عوض الصاحب المهيم". وذلك لأنه يحتمل أن ذلك كان يتم عن طريق الرشوة المانية المقدمة، سواه لأتراد الشعب أو المجلس النيابي، وربما كان ذلك يتم عن طريق دفع مصاريف باحظة عند نقاد المنصب، وفي كل الأحوال فإن الثروة كانت مي المحك والمعبار عند الاختيار أكثر من أي استحقاق آخر. (المراجع).

بالمعابد، إنما هم يوقرون الأرباب ويخلصون لهم العبادة. أما هؤلاء السذين يسددون القروض، ويردون للناس ما تقاضوه منهم من أموال، فمن الواضح أنهم يتصرفون على نحو عادل مع البشر. وأما هؤلاء الذين يقومون على نحو عاية القبور و (عمارة) الأضرحة، فمن الواضح أنهم يتصرفون على نحو عادل مع الأموات الذين رحلوا عن الحياة. وبناء على ما تقدم فإن العدالة إما أن تنكون متعلقة بالآلمة، أو بالبشر، أو بالأموات الذين رحلوا عن هرة (٨٤)

وهناك ثلاثة أنماط من المعرفة (أو العلم epistêmê): أولها تطبيقي، وثانيها إنتاجي، وثالثها نظري، فالعمارة وبناء السفن معارف إنتاجية؛ لأن العمل الناتج عنها يمكن رؤيته. أما السياسة والعزف على الناى والعزف على القيثارة وما يماثلها فهى فنون تطبيقية، نظراً لأنه لا ينتج عنها شيء يمكن رؤيته، ولكنها مع ذلك تفعل شيئا (ملموساً). فمن ناحية يستطيع المرء أن يعزف على الناى أو على القيثارة، ومن ناحية أخرى يستطيع رجل السياسة أن يضطلع بدور في سياسة دولته. أما الهندسة والهارمونية (= توافق اللحن) والفلك فهى علوم نظرية، حيث إنها لا تفعل ولا تنتج شيئاً. ولكن المتخصص في الهندسة يدرس الخطوط وكيف ترتبط مع بعضها، على حين يسدرس المتخصص في الهارمونية الأصوات، ويدرس المتخصص في الفلك النجوم والكون. وبناء على ما تقدم فإن المعارف إما ان تكون نظرية أو تطبيقية أو إنتاجية.

فقرة (٥٨)

وهناك خمسة أقسام للطب: أولما العبيدلة، وثانيها الجراحة، وثالثها نظام الغذاء (=الربيجيم)، ورابعما تشخيص المرض، وخامسما العلام. فأما العبيدلة فهى تعالج الأمراض بالعقاقير، وأما الجراحة فهى تشفى (العليل) عين طريق

الاستئصال والكى، وأما نظام الغذاء فيزيل الأسقام عن طريق اتباع نظام الغذاء، وأما تشفيص المرض فهو الذى يعنى بتحديد طبيعة الداء، وأما العلام فهو الذى يعنى بتحديد طبيعة الداء، وأما العلام فهو الذى يساعد على شفاء المرض عن طريق إزالة الآلام على جناح السرعة. وبناء على ما تقدم فإن أقسام الطب هى: الصيدلة، والجراحة، ونظام الغذاء، والعلام، وتشخيص المرض.

فقرة (٨٦)

وهناك فرعان للقانون: أولهما القانون المكتوب، وثانيهما القانون غير المحوّن. فأما القانون المكتوب فهو ذلك القانون الذى نحيا فى ظله فى المدن والدول، وأما القانون غير المحون فهو ذلك (العرف) الذى نشأ عن العادات والثقاليد. فعلى سبيل المثال ينبغى على المرء ألا يتجول عاريًا أو وهو مرتد لملابس النساء فى ساحة السوق؛ حقًا إنه لا يوجد هناك قانون يحرم ذلك، ولكننا مع ذلك نمتنع عن أداء هذا السلوك بسبب قانون غير مدوّن (بمثابة العرف). وبناء على ما تقدم فإن القانون إما أن يكون مكتوبًا أو غير مكتوب.

وينقسم الكلام إلى خمسة أقسام: أولما ما يستخدمه السياسيون عند الحديث في الجمعية العامة، يسمى بالخطاب السياسي.

فقرة (۸۷)

وثانى أقسام الكلام هـو ما بكتبه الريطوريقيون فى كتابة خطبهم التى يلقونها فى المديم وفى الهجاء والاتمـام، وهـو بيســـمى بالخطــاب الريطوريقى (=البلاغى). وثالث أقسام الكلام هو ذلك القسم الذى يستخدمه عامة الناس عند حديثهم مع بعضهم، يعرف لذلك بنمط الخطاب المألوف فى الحياة اليومية. ورابع أقسام الكلام هو ذلك الذى يستخدم كلغـة للمـوار عن طريــق الأسئلة المـوجزة والأجوبة المختصرة، يعرف لذلك باسم الخطاب الدياليكتيكي (=الجدلي). أما خامس أقسام الكلام فهو ذلك الذى يستخدمه أرباب الحرف والصناعات عندما يتحدثون عن

معنهم، يسمى لذلك بالخطاب الفني، وبناء على ما تقدم فإن الكلام إما أن يكون سياسيًّا، أو ريطوريقيًّا، أو خاصًّا بالحياة اليومية، أو جدليًّا، أو فنيًّا. فقرة (٨٨)

وتنقسم الموسيقى إلى أقسام ثلاثة: أولها بستخدم فيه الفم وحده، مثل الغناء، وثانيها قسم يستخدم فيه الفم واليدان، مثل الغناء بمصاحبة العزف على القيثارة، وثالثها قسم تستخدم فيه البدان فقط، مثل العزف على القيثارة. وبناء على ما تقدم فإن الموسيقى إما أن تستخدم الفم وحده، أو تستخدم الفم واليدين، أو أن تستخدم اليدين وحدهها.

أما عراقة المحتد فتنقسم إلى أربعة أنواع: أولها عندما يكون الأسلاف من ذوى الوسامة ودماثة الخلق ومن العادلين، وبالتالى يوصف المنحدرون من أصلابهم بأنهم عريقو المحتد (= نبلاء). وثانيها عندما يكون الأسلاف من الأمراء أو من النسل الملكى أو من الحكام، وبالتالى يوصف المنحدرون من أصلابهم بأنهم عريقو المحتد (= نبلاء). وثالثها عندما يكون الأسلاف من المرموقين وذوى الشهرة الذائعة، كأن يكونوا ممن تولو قيادة الجيوش أو ممن نالوا الفوز في المسابقات الرياضية، وبالتالى يوصف المنحدرون من أصلابهم بأنهم عريقو المحتد (= نبلاء).

#### فقرة (۸۹)

ورابعها عندما يكون الشخص كريم النفس وعالى الهمة، وبالتالى يوصف بأنه عريق المحتد (= نبيل)، وفى الواقع فإن هذا النوع (الأخير) هو أعلى صور عراقة المحتد، وبناء على ما تقدم فإن عراقة المحتد تنقسم إلى عراقة تستند إلى أسلاف من الأمواء، أو إلى أسلاف من الأمواء، أو إلى أسلاف من المشاهير، أو إلى جدارة يتسم بها المرء في وسامته وخلقه.

وينقسم الجمال إلى ثلاثة أنوام: أولها هو ذلك النوع الذى يكون فيه (الشخص أو الشيء) الجميل مستحقًا للثناء، كأن تكون صورته جميلة عند النظر إليها، وثانيها هو النوع المفيد، مثل الآلة والمنزل وما يماثلهما، وهي جميلة بحكم استخدامنا لها. وثالثها أن تكون هناك أشياء تتصف بالجمال وتتعلق بالعادات أو الهوايات وما يماثلها، وهي جميلة بحكم فائدتها. وبناء على ما تقدم فإن الجمال بكون لاستحقاقه للثناء، أو لاستخدامه، أو لفائدته. فقرة (٩٠)

أما النفس فتنقسم إلى ثلاثة أنوام: أولها النفس العاقلة، وثانيها النفس الشهوانية، وثانيها النفس الشهوانية، وثالثها النفس الغضوبة، فأما أول هذه الأنواع الثلاثة وهو النفس العاقلة، فهو علة التصميم والتفكر والفهم، وكل ما يماثل ذلك. وأما تأنيها وهو النفس الشهوانية فهو علة الرغبة في الطعام والانغماس في الجنس، وفي سائر ما يماثل ذلك. وأما ثالثها وهو النفس الغضوبة فهو علة الجسارة واللذة والألم والغضب. وبناء على ما تقدم فإن النفس إما أن تكون عضوبة.

فقرة (۹۱)

وأما الفضيلة الكاملة فتنقسم إلى أربعة أنواع: أولما الفطنة، وثانيها العدالة، وثالثما الشجاعة، ورابعما الاعتدال (= ضبط النفس). أما أول هذه الأنواع وهو الفطنة فهو علة فعل الصائب من السلوك، وأما ثانيها وهو العدالة فهو علّة المعاملة المنصفة في العلاقات الاجتماعية وفي المعاملات التجارية. وأما ثالثها وهو الشجاعة فهو العلّة التي لا تدفع الإنسان إلى النكوص على عقبيه في مواجهة الأخطار والمواقف المغزعة، بل تحته على الصمود (بأقدام راسخة). وأما رابعها وهو الاعتدال (= ضبط النفس) فهو العلّة

التى تجعل للإنسان السيطرة على رغباته، حتى لا يُستعبد بواسطة لذة ما، وتحته على أن يحيا حياة قويمة منظمة.

وبناء على ما تقدم فإن الفضيلة إما أن تكون كامنة في الفطنة، أو في العدالة، أو في العدالة، أو في الاعتدال (= ضبط النفس).

وأما الحكم فينقسم إلى خمسة أنواع: أولها أن يكون طبقًا للقانون، وثانيها أن يكون طبقًا للطبيعة، وثالثها أن يتم وفقًا للتقاليد، ورابعها أن يتم وفقًا للعدف والمولد، وخامسها أن يتم وفقًا للعدف.

فقرة (۹۲)

فعندما يتم اختيار أولى الأمر الذين يضطلعون بإدارة دفة الحكم في المدن على يد مواطنيهم، فإن هذا يعد حكمًا طبقًا للقانون. أما الحكام الدنين يتولون الأمر في الدول طبقًا للطبيعة، فهم الذكور، ولا يحدث هذا الأمر بين البشر وحدهم، بل يتم أيضًا بين سائر الكائنات الحية؛ نظرًا لأن الذكور في كل مكان هم الذين يمارسون السيطرة على الإناث على أوسع نطاق. أما الحكم وفقًا للتقاليد وما يماثله، فهو أشبه بسلطة المربين على الغلمان أو بسلطة المدرسين على التلاميذ. وأما الحكم وفقًا للعرف والمولد وما يماثله، فهو أشبه بملوك اسبرطة، نظرًا لأن الحكم بين ظهرانيهم منحصر في يماثله، فهو أشبه بملوك اسبرطة، نظرًا لأن الحكم بين ظهرانيهم منحصر في أسرة معينة، وكذلك مثل ما هو موجود في مقدونيا حيث يتم الحكم بالطريقة نفسها، أي عن طريق الوراثة، ويحصل آخرون على السلطة عن طريق العنف أو عن طريق الخداع، ويحكمون المواطنين ضد اراداتهم، ويسمى هذا العنف أو عن طريق الخداع، ويحكمون المواطنين ضد اراداتهم، ويسمى هذا العنف أو عن طريق الخداع، وبناء على ما تقدم فإن المحكم يكون إما طبقًا النوع بالحكم وفقًا للعبيعة، أو وفقًا للتقاليد، أو وفقًا للعرف والمولد، أو وفقًا للعبة والمولد، أو وفقًا للعنف.

أما الربيطورية (=البلاغة) فلما سنة أنبوام: يوجد أولما عندما يحض المتحدث الناس على شن الحرب أو على عقد تحالف مع دولة ما، ويسمى مثل هذا النوع من الريطوريقا بلاغة المث على فعل شيء. أما حينما يدور خطاب المتحدث حول النهى عن شن الحرب وعن عقد تحالف، وحول الالتزام بالسلام، فإن مثل هذا النوع من الريطوريقا يستخدمه المتحدث بالعدول عن فعل شيء. وهناك نوم ثالث من الريطوريقا يستخدمه المتحدث عندما يريد التأكيد على أنه ظُلم على يد شخص ما، وعلى أن هذا الشخص قد تسبب له فى الكثير من الضرر والأذى؛ ومثل هذا النوع من الريطوريقا فيسمى بلاغة توجيه الاتمام. وأما النوم المرابع من الريطوريقا فيسمى بلاغة وجد حينما يوضح المتحدث أنه لم يرتكب هو نفسه أى وزر، وأنه لم يقم بانتهاج أى مسلك غير لائق على أى وجه من الوجوه. وبالتالى بطلق على هذا النوع من الريطوريقا اسم بلاغة الدفاع.

فقرة (۹٤)

أما النوم الخامس من الريطوريقا فيوجد حينما يتحدث المتحدث حديثًا طيبًا عن شخص ما، ويبرهن على أنه شخص خير وطيب، ومثل هذا النوع من الريطوريقا يسمى بلاغة المديم (أو الإطراء).

أما النوم السادس، فهو يوجد عندما يتحدث المتحدث عن شخص ويبرهن على أنه وضيع وخسيس، ومثل هذا النوع من الريطوريقا يسمى بلاغة القدم أو السجاء، وبناء على ما تقدم فإن الريطوريقا إما أن تكون مدمًا وثناءً، أو قدمًا وهجاءً، أو حضًا على فعل أمرٍ ما، أو نهيًا عن فعل شيء ما، أو توجيعًا للاتهام، أو دفاعًا ضد اتهام وُجّه.

وينقسم العديم من القول إلى أربعة أقسام: أولما يتعلق بالغرض الدى ينبغى التحدث فيه، وثانيما يتعلق بالطول الذى ينبغى التحدث وفقًا له، وثالثما بالجمعور الذى ينبغى التحدث أمامه، ورابعما بالزمن الدى ينبغى التحدث خلاله.

فأما الأمور المتعلقة بالغرض الذي ينبغي التحدث فيه، فهي تلك الأمور المتعلقة التي سوف تكون نافعة لكل من المتحدث والسامع معًا. وأما الأمور المتعلقة بالطول الذي ينبغي التحديث وفقًا له، فتتحصر في أن لا تكون أكبر ولا أصغر مما هو كاف أو مطلوب.

#### فقرة (۹٥)

وأما الأمور المتعلقة بالجمهور الذي ينبغي التحدث أمامه، فتتلخص في أنه لو أنك كنت تخاطب أشخاصًا أكبر منك سنًا – حتى ولو كانوا قد تتكبوا الصواب – فلابد وأن يكون حديثك مناسبًا لذوى السن الأكبر. أما إذا كنت تخاطب من هم أصغر منك سنًا، فلابد وأن يكون حديثك مناسبًا لذوى السسن الأصغر. وأما الأمور المتعلقة بالزمن الذي ينبغي التحدث خلاله، فهي أنه ينبغي عليك ألا تجعل زمن حديثك مبكرًا عما يجب أو متأخرًا عما يجب، وإلا فإن الصواب سوف يجانبك ولن تكون قادرًا على التحدث بطريقة جيدة.

أما فعل الخير فينقسم إلى أربعة أقسام: فهو إما أن يكون بالأموال، أو بالخدمات الشخصية، أو بالمعرفة، أو بالأقوال. فأما الذي هو بالأموال فيتم حينما يقوم شخص مقتدر بمساعدة من هو محتاج بمبلغ من المال. وأما الذي هو بالخدمات الشخصية فيتم بحسن الصنيع بين الناس، حينما يتطوع أشخاص لإقالة عثرة المتضررين أو لرد الأذي عن المظلومين.

فقرة (۹٦)

وأما (الثالث) فيتم فى حالة الأشخاص الذين يقومون بالتدريب وبالعلاج وبالتدريس، حيث إن هؤلاء الأشخاص يقدمون للآخرين فدمات فيرة عن طريق علومهم ومعارفهم. أما حينما يدخل الناس قاعة المحكمة ويقوم شخص منهم بإلقاء خطبة دفاع عن زميله مُقدِّما له يد العون والمساعدة، فإن هذا يعد فعلاً من أفعال الفير بالأقوال.

وبناء على ما تَقَدم فإن فعل الخير يتم إما بالأموال، وإما بالمدمات الشخصية، وإما بالأقوال وهو رابعها.

وهنا كطرائق أربعة تصل بها الأشباء إلى غاباتها: أولها الأمور التى تتم طبقا للقانون، وذلك عندما يتم إصدار قرار يؤكده القانون، وثانيها الأمسور التى تتم طبقا للطبيعة، مثل اليوم والسنة والفصول، وثالثها الأمور التى تتم طبقا القواعد الفن، مثل حرفة بناء المنازل، حيث يعكف شخص ما على إتمام بناء منزل، ومثل حرفة بناء السفن، حيث يجرى تشييد السفن وإعدادها للملاحة.

#### فقرة (۹۷)

ورابعها الأمور التى تتم وفق الصدفة، وذلك حينما يتحول المرء عن الطريق الذى يسلكه ويسير فى طريق آخر، وبناء على ما تقدم فإن وصول الأشياء إلى غاياتها يتم إما طبقا للقانون، أو طبقًا للطبيعة، أو طبقًا للفن، أو طبقًا للصدفة.

وتنقسم المقدرة إلى أربعة أقسام: أولها هو ما نستطيع أن نحسبه أو نتوقعه بواسطة الذهن. وثانيها هو ما نستطيع أن نقوم به بواسطة البدن، مثل المشى والعطاء والأخذ وما يماثلها. وثالثها هو ما نسسطيع أن نفعله بواسطة حشد من الجنود والأموال، ومن هنا قيل "إن للملك قوة كبري". ورابع

قسم للمقدرة هو أن يصبح بوسعنا فعل الغير أو معاناة الشر، مثل أن نكون قادرين على أن نصاب بالمرض، ونتعلم على يد المعلمين، ونصبح أصحًاء، وما يماثل ذلك كله. المقدرة إذن — بناء على ما تقدم — تكون إما في الذهن، أو في البدن، أو في الجيوش أو الأموال، أوفى الفعل والانفعال.

فقرة (۹۸)

ولمحبة البشر (=النزعة الإنسانية) philanthrôpia أقسام ثلاثة: أولها يتم عن طريق إزجاء التحبة جهرًا، على نحو ما يحدث حينما يقوم أشخاص بإزجاء التحبة جهرًا لكل من يقابلونه مادين نحوه نراعهم الأيمن لكى يُظهِروا له المحبة، وهناك نوع آخر منها يتبدى حينما يقوم شخص ما بمد بد المعونة لكل من هو في حالة من حالات العسر والضيق، وأما في النوع الثالث من محبة البشر فنجد أناسًا مغرمين بإقامة الولائم وتقديم الطعام لسواهم، النزعة الإنسانية إذن – بناء على ما تقدم – تتبدي إما بإزجاء التحبة جهرًا، أو بحسن المعاشرة.

أما السعادة فتنقسم إلى خمسة أجزاء: أولما إسداء النصيحة (أو المسثورة) الصادقة، وثانيها سلامة المواس وصحة البدن، وثالثها النجام في المشروعات، ورابعها السمعة الطيبة بين الناس، وخامسها الوفرة في الأموال وحيازة كل ما يجعل الحياة رغدة هانئة.

فقرة (۹۹)

فأما إسداء النصيحة العادقة فيتم نتيجة التعليم وللخبرة في شتى أمور الحياة. وأما سلامة الحواس فتعتمد على سلامة أعضاء البدن، ومثال ذلك أن المرء يمكنه أن يرى بعينيه و أن يسمع بأذنيه وأن يشم بأنفه وأن يتذوق بفمه ما ينبغي عليه أن يتذوقه؛ فمثل هذه الأمور هي التي تعنى سلامة الحواس. أما النجاح فيتحقق، حينما يتمكن الإنسان من فعل ما كان يطمح في فعله

بطريقة صحيحة، فيصبح بالتالى إنسانًا فاضلاً. وأما السمعة الطيبة فتتحقق حينما يتحدث الناس عن المرء حديثًا طيبًا. وأما الوفرة (في الثروة) فتتحقق حينما يحظى الإنسان بمطالبه في الحياة بطريقة تجعله قدرًا على حسسن معاملة أصدقائه وعلى الوفاء بالنزاماته تجاه الصالح العام بحماسة وسداء. فإذا كان المرء يحظى بجميع هذه (النعم) فلا ريب أنه يكون سيعيدًا سيعادة تامة. وبناء على ما تقدم فإن السعادة تتألف من إسداء النصيحة العادقة، وسلامة الحواس وصحة البدن، والنجام، والسمعة الطبيبة، والوفرة.

فقرة (۱۰۰)

وتنقسم الفنون إلى ثلاثة أنواع، أول وثانٍ وثالث: فأما أولها فيتعلق بالتعدين وقطع الأشجار والأخشاب، وهي فنون إنتاجية. وأما ثانيها فيتعلق بالحدادة والنجارة، وهي فنون تحويلية (أي تحول المادة إلى صورة أخرى)؛ فالحدادة تحول الحديد إلى أسلحة، والنجارة تحول قطع الخشب إلى ناى أو قيثارة. وأما ثالثها فهو الذي يستخدم مادة موجودة بالفعل، مثل فن الفروسية الذي يستخدم اللجام، وفن الحرب الذي يستخدم الأسلحة، وفن الموسيقي الذي يستخدم الناي والقيثارة. وبناء على ما تقدم فإن الفن على ثلاثة أنواع سلف ذكرها في أولها وثانيها وثالثها.

فقرة (۱۰۱)

أما الخير فينقسم إلى أربعة أقسام: أولما امتلاك الفضيلة، وهو ما نؤكد على كونه خيرًا فرديًّا. وثانيما الفضيلة نفسما وكذلك العدالة، وهو ما نؤكد على كونه أمرًا خيَّرًا. وثالثما يشتمل على أمور مثل الطعام والتدريبات الرياضية المناسبة والعقاقير. ورابعما – وهو ما نصرح بكونه أمرًا خيرًا – فيشمل أمورًا مثل العزف على الناى وما يماثلما.

وبناء على ما تقدم فإن الخير ينحصر فى أربعــة أقــسام: أولها امتلاك الفضيلة، وثانيها الفضيلة نفسها، وثالثها الطعام والتمرينات المفيدة، ورابعها العزف على الناي، والتمثيل والشعر، وهو ما نؤكد على أنه خير.

فقرة (۱۰۲)

أما الموجودات فإما أن تتكون شرًا أو خيرًا، أو لا هي بالخير ولا بالشر (= معايدة oudtera). ونحن نصف بالشر الأشياء التي يمكن أن تسبب الأذى على الدوام، مثل خطل الرأى والحماقة والظلم وما يماثلها، أما الأشياء الخيرة فهي التي تكون على عكس هذه تمامًا.

وأما الأشياء التى تكون طورًا نافعة وطورًا ضارة، مثل المشى والجلوس والأكل – وبمعنى آخر تلك الأشياء التى ليس بوسعها أن تفيدنا على وجه الإطلاق أو تضرنا – فهى أشياء ليست خيرًا ولا شرًّا فى الحقيقة. وبناء على ما تقدم فإن الموجودات إما أن تكون خيرًا أو شررًا أو لا هى بالفير ولا بالشر (=معايدة).

فقرة (۱۰۳)

أما الإدارة العالمة (في الدولة) فتنقسم إلى أنوام ثلاثة: أولما يتحقق إذا كانت القوانين فاضلة، فنقول بالتالى إن الإدارة صالحة. ويتحقق ثانيها إذا أطام المواطنون القوانين القائمة، فنقول بالتالى إن الإدارة صالحة. ويتحقق ثالثها إذا استطام المواطنون بدون القوانين تنظيم شئون حياتهم على نمو جيد، على هدى من عاداتهم وأعرافهم، فنقول بالتالى إن الإدارة صالحة.

وبناء على ما تقدم فإن الإدارة الصالحة (=الحكم الصالم) تكمن في أمور ثلاثة: أولما وجود قوانين فاضلة، وثانيما عندما يطيع الناس القوانين القائمة، وثالثما عندما ينظم الناس شئون حياتهم في ظل عادات وأعراف مفيدة.

وأما الفوضى (= الخروج على القانون anomia) فتنقسم بـدورها إلى ثلاثة أنهاء:

يوجد أولها إذا كانت القوانين التي يخضع لها المواطنون والغرباء قوانين سيئة .

فقرة (۱۰٤)

ويوجد ثانيها إذا لم يطع الناس القوانين القائمة. ويوجد ثالثها عندما ينعدم وجود القوانين على الإطلاق.

وبناء على ما تقدم فإن الفوضى (=الخروج على القانون) لما ثلاثة مظاهر: أولما فساد القوانين، وثانيما عدم طاعة القوانين القائمة، وثالثما انعدام وجود القوانين.

أما الأضداد فتنقسم أيضًا إلى ثلاثة أقسام، فنحن نقول على سبيل المثال إن الخيرات هي أضداد الشرور، فالعدل مثلا هو نقيض الظلم، والفطنة هي نقيض الحماقة وما يماثلها.

ومن ناحية أخرى فإن الشرور تكون أضدادًا للسشرور: فالإسراف (= التبذير) مثلا هو نقيض البخل (= التقتير)، والتعذيب ظلمًا هو نقيض التعذيب عدلاً، وينطبق هذا على ما يماثلها من شرور هى أضداد للسشرور. ونجد أيضًا على نحو آخر أن الثقيل هو نقيض الخفيف، وأن السريع هو نقيض البطيء، وأن الأسود هو نقيض الأبيض.

#### فقرة (١٠٥)

كما نجد أن كل زوج من هذه الأزواج هو ضد للزوج الآخر، رغم أن كليهما ليس شرًا ولا خيرًا. وبناء على ما تقدم فأن الأضداد منها ما هو ضد مناقض الخيرات التي هي أضداد للشرور. ومنها ما هو مناقض (لمثيله)، مثل

الشرور التي هي أضداد لشرور أخرى. ومنها ما هو لا بالخير ولا بالشر ( = محايد) ولكنه مضاد لنظير له محايد بدوره .

أما الغيرات فتنقسم إلى ثلاثة أقسام، هى: الغيرات التى يمكن امتلاكما، والغيرات التى يمكن امتلاكما، والغيرات التى يمكن مشاركة الغير فيما، والغيرات الموجودة فحسب. فأما بالنسبة للخيرات التى يمكن امتلاكها فنجد أنها تشتمل على ما يمكن امتلاكه مثل العدالة والصحة. وأما بالنسبة للخيرات التى يمكن مشاركة الغير فيها، فنجد أنها تشتمل لا على ما يمكن امتلاكه ولكن على ما يمكن مشاركة الغير فيه، فعلى سبيل المثال ليس بوسعنا أن نمتلك الخير (المطلق)، ولكن في استطاعتنا أن نشارك فيه فحسب.

وأما بالنسبة للخيرات الموجودة فحسب، فنجد أنها تشتمل على ما يكون وجوده ضروريًا ولكن ليس في مقدورنا امتلاكه ولا مشاركة الغير فيه، مثال ذلك فإن الجدارة (= الفضل) والعدالة والخير (بصفة مطلقة) قيم يُعتُ وجودها خيرًا في حد ذاته، ولكننا لا نستطيع امتلاكها ولا مشاركة الغير فيها، وإن كان من الضروري وجود كل من الجدارة والعدل (في حيانتا). وبناء على ما تقدم فإن من الغيرات ما يمكن امتلاكه وهو الأول، ومنها ما يمكن مشاركة الغير فيه وهو الثاني، ومنها ما هو موجود فحسب وهو الثالث.

وتنقسم النصائم إلى ثلاثة أقسام: أولما نصائم تستمد من الأزمان المنصرمة، وثانيها نصائم تستمد من المستقبل، وثالثها نصائم تستمد من الماضر. فأما النصائح المستمدة من الأزمان السالفة فهى عبارة عن أمثلة (= عبر)، مثال ذلك: ما الذي عانى منه الاسبرطيون بسبب ثقتهم في الآخرين؟ وأما النصائح المستمدة من الحاضر، فمنها على سبيل المثال أن نبين أن الأسوار ضعيفة، وأن الرجال خائرى الغرم، وأن المؤن تصير إلى نفاد.

وأما النصائح المستمدة من المستقبل، فمنها على سبيل المثال أن (نحث) أنفسنا على عدم ظلم الوفود الأجنبية بشكوكنا، وذلك حتى لا يلحق ببلاد اليونان سوء السمعة. وبناء على ما تقدم فإن النصائم قد تكون مستمدة من الأزمان المنصرمة، أو من الحاضر، أو من المستقبل.

فقرة (۱۰۷)

وينقسم الصوت إلى قسمين: صوت صادر عن كائن حى وصوت صادر عن موجود البست به حياة؛ فأما القسم الأول فيشمل الأصوات الصادرة عن الحيوانات، وبالتالى فهو حى، وأما القسم الثانى فيشمل النغمات الموسيقية (الصادرة عن الآلات) والضجيج، وبالتالى فهو غير حى. وهناك شطر من الأصوات الحية واضح ومفصل فى لفظه، وشطر آخر منها غير واضح ولا مفصل. فأما أصوات البشر فهى واضحة ومفصلة، وأما أصوات الحيوانات فهى غير واضحة ولا مفصلة. وبناء على ما تقدم فإن الصوت إما صادر عن كائن حى أو صادر عن موجود ليست به حياة.

وأما الموجودات فصى إما قابلة للقسمة فمنها ما يقبل القسمة إلى أجزاء amerista. فأما الموجودات القابلة للقسمة فمنها ما يقبل القسمة إلى أجزاء متماثلة، ومنها ما يقبل القسمة إلى أجزاء غير متماثلة. وأما الموجودات التى لا تقبل القسمة، فهى تلك التى لا يمكن أن تنقسم أو تلك التى لا تتركب من عناصر مكونة، فهى مثل المقاطع (اللفظية) والألحان الموسيقية المتناغمة والحيوانات والماء و الذهب، وبالتالى فهى تقبل القسمة.

فإذا كانت تلك الموجودات (التي تقبل القسمة) مؤلفة من أجزاء متماثلة حتى أن الكل فيها لا يختلف عن الجزء فيما عدا في الكتلة، كما هو الحال في الماء والذهب وكل ما هو قابل للذوبان وما يماثله، فإنها عندئذ تُسمَّى

موجودات متجانسة. ولكن إذا كانت الموجودات مؤلّفة من أجزاء غير متماثلة، كما هو الحال في المنزل وما يماثله، فإنها عندئذ تُسمّى موجودات غير متجانسة. وبناء على ما تقدم فإن الموجودات إما أن تكون قابلة للقسمة أو غير قابلة للقسمة، أما ما يقبل منها القسمة فهنه المتجانس ومنه غير المتجانس.

ومن الموجودات كذلك قسم يبسم و المطلق وقسم يبسم السبع الموجودات التى تسمّى بأنها موجودة على نحو مطلق، فهى ثلك الموجودات التى لا تحتاج إلى شيء آخر لتفسيرها، مثل الإنسان والفرس وما يماثلهما من موجودات أخرى، لأنه لا شيء من هذه الموجودات يحتاج إلى تفسير. فقرة (١٠٩)

أما الموجودات التى تُسمَّى بأنها موجودة على نحو نسبى، فهى تلك التى تكون محتاجة لشىء من التفسير، مثل الأكبر من غيره، والأسرع من سواه، والأجمل، وما يماثلها. وذلك لأن الأكبر يتضمن الأصغر، ولأن الأسرع يعنى أنه أسرع من موجود آخر. وبناء على ما تقدم فإن الموجودات إما موجودة على نحو مطلق أو على نحو نسبى وهذا هو ما تُسمَّى به.

كانت هذه هى التقسيمات التى استخدمها أفلاطون بالنسبة للتصورات الأولية (١)، على نحو ما أخبرنا به أرسطو.

وهناك شخص آخر يعرف أيضًا باسم أفلاطون، وهـو فيلـسوف مـن جزيرة رودوس كان تلميذًا (للفيلسوف) بنايتيوس، طبقًا لمـا يقولـه لنـا Seleukos النحوى في الجزء الأول من كتابه عن الفلسفة. كذلك هناك شخص آخر يُدعَى أفلاطون، وهو فيلسوف مشائي كان تلميذًا لأرسطو. وهناك أيضًا شخص ثالث يُـدعى أفلاطون، كـان تلميـذًا (للفيلـسوف) براكسيفاتيس. وأخيرًا كان هناك شخص رابع يُدعى أيضًا أفلاطون، وهـو شاعر من شعراء الكوميديا القديمة.

<sup>(</sup>١) الواقع أن هذا التقسيم في منطق أرسطو ينصب على الألفاظ، فمنها: اللفظ المضاف وغير المضاف أو النسبي والمطلق، وهو ليس تقسيما للأشياء أو الموجودات. (المترجم).

## الكتاب (= الجازع) السرابع سبيوسيبوس Speusippos (حوالي ۲۰۱-۳۳۹ق.م.) (رئيس المدرسة الأكاديمية من ٣٤٧ – ٣٣٩ ق. م.)

فقرة (١)

ما تم ذكره (فيما سبق) عن أفلاطون هو ما تيسِّر لنا جمعه عن الرجل من معلومات، بعد أن قمنا بتمحيص المصادر بجد واجتهاد. ولقد خلفه (في رئاسة المدرسة) سبيوسيبوس الأثيني، وهو ابن يوريميدون، وكان يقطن في حي ميرينوس، ولقد أنجبته بوتونى Pôtônê أخت (أفلاطون). ولقد رأس سبيوسيبوس مدرسة (الأكادبيجية) لمدة قوامها ثماني سنوات، تبدأ بالفترة الأوليمبية الثامنة بعد المائة (= ٣٤٨-٣٤٨ق.م.). ولقد أقام سبيوسيبُوس تماثيل لربات الفتنة (= الفاتنات Charites)(١) في معبد ربات الفنون Mousai) الذي شيده أفلاطون في الأكاديمية. ولقد ظل (سبيوسيبوس مخلصاً) لنظريات (أستاذه) أفلاطون، ولكنه كان في الحقيقة

<sup>(</sup>١) لختلفت الأقاريل حول مولد وبات الفتدة (- الحسن والبهاء) الثلاث، سواء بالنسبة لوالدهن أو لأمهن، ولكن الروايات أجمعـت على أنين يمثلن للفنتة والرشاقة والبهاء، وربما كن في الأصل ربات للمزروعات، كما كن يظهرن فـــي الأســـاطير بوصـــفين تابعات لإحدى ربات جبل الأونيميوس. وهن شالات شاقيقات: أجلاب Aglaia (المتأثقة)، ويوفروسسيني Euphrosynê (المبتهجة)، وثالبا Thalia (المزدهرة). وكانت الربة الأغيرة (ثالبا) أيضنا إحسدى ربسات الفنسون (- المومسيات) التسسع. (المراجع).

<sup>(</sup>۲) ريف الفتون (أو الموسيف) Mousai هن بنات زيوس كبير الألمة من مليموسيلى Mnêmosynê (السذاكرة)، وهسن ريسات للأداب والفنون. كان مقرهن الأصلى جبل يسمى بيبريا Pieria بجوار جبل الأوليميسوس في إقليم اليسماليا، أو جبسل يسممي هيليكون Helikon في إقليم بويوتيا؛ ومن هنا كن يسمين "البيبريديك" أو "سلكنف الهيليكون". وكن تسعا في العدد، كل واحدة منين تَرْتَبِطُ بِفْرِعٍ مِنْ فِرُوعِ الأَدْبِ أَوْ الْفَنْ. وَهِنْ عَلَى الْلَحُو الْتَأْلَى:

كتَّبوبي Kalliopê (ربة شعر الملاحم)، كليو Kliô (ربة التاريخ)، بوتربي Euterpe (ربة العزف على الناي)، ملبوميني Melpomenê (ربة التراجيديا)، تربسيفورى Terpsichorê (ربة الرقص)، إرائسو Eratô (ربة المسزف علسي التيشارة)، بوليمنيا poly(h)ymnia: (ربة الأغاني القدسية)، أوراتيا Ourania(ربة الغلك)، وأخبرًا ثاليها Thalia (ربهة الكوميديا). (المراجع).

مختلفًا عنه فى شخصيته، إذ كان أميل إلى الغضب وتسيطر عليه اللذات. وهم يروون — على أية حال — عنه قصة مفادها أنه — فى نوبة من نوبات الغضب — ألقى بكلبه الصغير فى غيابة الجب. ويقولون أيضًا إن اللذة كانت الدافع وراء سفره إلى مقدونيا لحضور زفاف (الملك) كاساندروس(۱). فقرة (۲)

ولقد تردد القول بأنه كان هناك — من بين الذين كانوا يستمعون إلى محاضراته — تلميذان من تلاميذ أفلاطون، هما: لاستينيا Lastheneia ما متينيا، وأكسيوتيا Axiothea من فليوس. ولقد حدث ذلك في الوقت الذي كتب فيه إليه ديونيسيوس رسالة حافلة بالسخرية يقول فيها: "إننا نعلم حق للعلم حكمتك عن طريق تلميذتك الأركادية. وفي حين أن أفلاطون كان يعفي التلاميذ الذين يترددون على مدرسته من دفع الرسوم، تقرض أنت عليهم دفع التلاميذ الذين يترددون على مدرسته من دفع الرسوم، تقرض أنت عليهم دفع التاويذ الذين يترددون على مدرسته من دفع الرسوم، تقرض أنت عليهم دفع التاويذ الذين المنابعة الما يخبرنا به ديودوروس إناوة وتجبيها منهم سواء طوعًا أو كرهًا (")". وطبقًا لما يخبرنا به ديودوروس أول استعرض العنصر المشترك في دروسه، وربطها ببعضها على قدر استطاعته. وطبقًا لما يذكره كاينيوس Kaineus فقد كان (سبيوسيبوس) أول من أفشي ما سمى: "بالأسرار التي يحرم الصديث عنها" على يحد إيسوقراطيس.

فقرة (٣)

كما كان أول من ابتكر الطريقة التي يمكن بواسطتها تكوين حُـزم ذات حجم معقول من أخشاب الوقود (اليسهل حملها).

<sup>(</sup> ۱) كاستقدروس Kassandros (۲۰۸-۹۷ ق.م.) كان ابنا الانتيباتروس الذي كان ممثلاً لخلفاء الإسكندر الاكبر في أوروب، ثم أصبح ملكاعلى مقدرنيا. ولقد فشل كاستقدروس في اعتلاء العرش بعد وفاة والده أنتيباتروس عام ۳۱۹ ق.م. ويقال إنه قبض على أوليمبياس Olympias والدة الإسكندر الإنكبر، وأعنصها. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) ولعليا قصة مختلقة تتاقلتها الألسن عن صبيوسيبوس، إذ يذكر لنا أثينايوس (مادبة الفالسفة، الجزء السابع، فقرة ٢٧٩هـ) ـ نقلاً عن هذه الرسالة المختلقة التي ذكرت هنا \_ أن ديونيسيوس أرسل إلى سبيوسيبوس معلومات زائفة ومغلوطة مماثلـة، القصد منها السخرية من سبيوسيبوس. (المراجع).

وعندما أصيب جسمه فعلاً بالشال، بعث برسالة إلى اكسينوقراطيس يلتمس فيها منه أن يحضر ليتقلد رئاسة المدرسة (۱). وهم يروون لنا أن (سبيوسيبوس) عندما كان في طريقه إلى الأكاديمية وهو راكب على متن عربة صغيرة تقابل مع ديوجينيس (الكلبي) فألقى عليه هذا التحية، وأن (ديوجينيس) رد عليه بقوله:

"ولكنى لن أرد عليك (التحية) بمثلها، يا من تصر دومًا على أن تنهيا على هذا النحو (المهين)". وفي خاتمة المطاف استبد اليأس بقلب (سبيوسيبُوس) في سنوات شيخوخته فأقدم طائعًا مختارًا على إنهاء حياته بيده، وفيما يلى إبجرامة دوّنتُها (تكريمًا له) (٢):

"لو لم أكن أعلم أن سبيوسيبُوس سيلقى حتفه على هذا النحو، لما كان فى مقدور أحد أن يقنعنى بأن ألفظ هذا القول من فمى عنه: لو أنه كان حقا (منحدرًا) من دم أفلاطون لما لقى حتفه بأسًا وكمدًا، لسبب بالغ التفاهة مثل هذا!". فقرة (٤)

ويقول بلوتارخوس في معرض عرضه لسيرة حياة كل من ليساتدرورس Lysandros وسولاً Sulla إن (سبيوسيبوس) كان يحيا وهو مصاب بمرض الالتهاب في القدم (= morbus pedicularis). وطبقاً لما يخبرنا به تيموثيوس في كتابه عن السير، فإن جسم (سبيوسيبوس) قد ذوى وتطرق إليه التلف. ثم يقول (بعدها) إن (سبيوسيبوس) قال ذات مرة لرجل غنى كان يعشق شخصًا دميمًا: "لهاذا أنت بحاجة إليه إلى هذه الدرجة؟ إن بوسعى أن أحصل لك في مقابل عشر تالنتانه (= ١٠٠٠٠ دراخمة) على عروس أكثر مؤحمالاً".

<sup>(</sup> ۱) وهى رواية تعتب على ما ورد بالمصادر القديمة من أن الكسونوكراتيس قد تسولي رئاسسة الأكاديميسة بعد سببومسويكوس. (المراجع).

<sup>(</sup>١) تظر: كتاب المنتارات البالاتينية، الجزء الثامن، المجرامة رقم ١٠١ (المراجع).

# ولقد ترك لنا (سبيوسيبوس) عددًا بالغ الكثرة من التعليقات والدر اسات وعددًا كبيرًا من المحاورات، نذكر من بينها:

- أرستيبُوس القورينائي.
- عن الثروة، في جزء واحد.
- عن اللذة، في جزء واحد.
- عن العدالة، في جزء واحد.
- عن الفلسفة، في جزء واحد.
- عن الصداقة، في جزء واحد.
  - عن الآلمة، في جزء واحد.
  - الفيلسوف، في جزء واحد.
- الى كيفالوس، في جزء واحد.
- كليتوماخوس أو ليسياس، في جزء واحد.
  - المواطن، في جزء واحد.
  - عن النفس، في جزء واحد.
  - إلى جربيلوس، في جزء واحد.

#### فقرة (٥)

- أرستيبنوس، في جزء واحد.
- نقد الفنون، في جزء واحد.
- منکرات، فی شکل محاورات.
- مقالة في المنهم، في جزء واحد.
- معاورات عن المتشابهات في الموضوع، في عشرة أجزاء،
  - تقسیمات وفرضیات تتعلق بالمتشابمات.
    - عن نماذج الأجناس والأنواع.

- إلى شخص مجمول.
- ثناء على أفلاطون.
- رسائل إلى ديون، ديونيسيوس، وفيليبوس.
  - عن التشريع.
  - مقال في الرياضيات.
    - ماندروبولوس.
      - ليسياس.
      - التعريفات.
  - تصنيفات التعليقات والشروح.

وتقع هذه المؤلفات (كلها) فيما يقرب من ٤٧٥ و ٤٣ سطرًا. وإلى (سبيوسيبُوس) يوجه طيمونيديس Timônidês تاريخه الذي يتناول فيه إنجازات كل من ديون وبيون (١).

ویخبرنا فابورینوس فی الجزء الثانی من مؤلف الدکویات ان الفیلسوف) أرسطو قد اشتری مؤلفات (سبیوسیبوس) مقابل ثلاثة تالنتات (۱۸۰۰۰۰ در اخمة).

وهناك شخص آخر اسمه سبيوسيبوس، كان طبيبًا سكندريًا من مدرسة هيروفيلوس.

<sup>(</sup>۱) لا نعرف أى شيء عن الدور الذي لعبه المدعو بيون Bión في حملة ديون على مدينة سيواقوهة بـ صقابة. وتسذكر الطبعـة الإنجليزية أنه ربما يكون هناك خطأ في النص ناجد عن كتابة الاسم مرتين (ديون ديون). (المترجم).

### اكسينوقراطيس Xenokratês (٣٩٦-١٢ق.م.) (رئيس مدرسة الأكاديمية من ٣٣٩- ٢١٤ق.م.)

فقرة (٦)

كان اكسينوقراطيس بن أجسانينور Agathênôr (مواطنًا) من خلقيدونية Chalkêdôn)، وكان منذ صدر شبابه تلميذًا من تلاميذ أفلاطون، فضلاً عن أنه رافقه في رحلت إلى جزيرة صبقلية. وكنان اكسينوقراطيس بطبعه كسولاً بطيء الفهم، لدرجة أن أفلاطون قال عنه في معرض المقارنة بينه وبين أرسطو مايلي: "إن أحدهما بيحتاج إلى المهماز، والآخر إلى اللجام"(۱).

كما قال أيضًا (فى الصدد نفسه) ما يلى: "إنفى أدرب (فى الوقت نفسه) فرسًا (جامعًا) وحمارًا (بليعًا)." ومع ذلك فقد كان اكسينوقراطيس ــ فيما سوى ذلك ــ شخصًا رزينا وقورًا دائم العبوس والتجهم، لدرجة أن أفلاطون كان يقدول عند دومًا: "أى اكسينوقراطيس، قدم قرابينكلربات الفتنة (حالفاتنات)". ولقد أمضى (اكسينوقراطيس) معظم سنين حياته فى (مدرسة) الأكاديمية. وكانوا يروون عنه أنه إذا عن له ذات مرة أن يذهب فى زيارة إلى المدينة، كان السوقة المزعجون والحمالون يفسحون له الطريق كلما مر بهم.

<sup>(</sup>١) خلقبهونهية مدينة بحرية قديمة فى الجزء الشمالى الغربى من أسيا الصغرى، تقع على مستضيق البوسيفور، تجهاه مدينية السطانهول، أسسها المستعمرون الميجاريون (نسبة إلى مدينة موجاره) فى أواتل القرن السابع قبل الميلاد. ولقد عقدت فيها مجامع كنسية متمددة ذات أهمية. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) قبلت هذ العبارة فى سياقات أخرى كثيرة ومماثلة. فلقد روى أن الريطوريقى الأشهر إيسوقراطيس \_ على سبيل المثال ... قد قالها عن تلميذيه الذين أصبحا فيما بعد مؤرخين، وهما تيمايوس وثيوبومبوس، حيث ذكر أن أولهما كان بحتاج للجام وأن ثانيهما كان بحاجة إلى المهماز. (المراجع).

وذات مرة – فيما يُروى – حاولت الغانية فرينى Phrynê ونها مضطرة وسبرغوره، فأوعزت إليه أن نفر المن الرجال يطاردونها، وأنها مضطرة لأن تتخذ من منزله الصغير مأوى وملاذًا، فتقبلها هذا بقبول حسن من منطلق المشاعر الإنسانية. ولما لم يكن في بيته سوى فراش واحد فقط، فقد سمح لها أن تشاركه فراشه دون غضاضة. وفي نهاية المطأف وبعد إلحاح كبير من جانبها لاستدراجه واستمالته، أسقط في يدها وفشلت فتركته دون أن تصل لمبتغاها. وقالت فيما بعد لمن سألوها إن (اكسيتوقراطيس) ليس رجلاً من لحم ودم بل تمثالاً لا أكثر ولا أقل. ويروى البعض عنه قصة أخرى مماثلة مفادها أن تلميذه قد حرصوا (الغانية) لاييس المائل المصدد عنه قادر المعلى المتمل لأقصى حد، ويروى عنه التحمل لأقصى حد، ويروون عنه المنتقل في سبيل الاحتفاظ بعفته وطهارته البتر والكي مرات لدرجة أنه احتمل في سبيل الاحتفاظ بعفته وطهارته البتر والكي مرات

وكان (اكسينوقراطيس) جديرًا بالثقة إلى حد الإفراط، لدرجة أنه كان الوحيد الذى سمح له الأثينيون أن يشهد دون أن يحلف اليمين، برغم أنه لم يكن مسموحًا قانونًا للشاهد أن يدلى بشهادته دون قسم.

#### فقرة (٨)

وعلاوة على ذلك فقد كان (اكسينوقراطيس) أشد الناس اعتمادًا على نفسه واستغناء عن الآخرين، فعندما بعث إليه الإسكندر (الأكبر) بمبلغ كبير جدًا من المال، لم يأخذ منه سوى ثلاثة آلاف دراخمة أتيكية ورد الباقى منه إلى الإسكندر، قائلاً إن حاجة (الإسكندر) للمال أكثر من حاجتي، لأن عليه أن يطعم أناسًا أكثر عددًا. كما أنه من ناحية أخرى — طبقًا لما يذكره

<sup>(</sup>١) واحدة من غواتي أثينا. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) غانية أخرى وصديقة للغياسوف أرستيبوس. (المترجم).

ميرونياتوس في كتابه المنشابهات لم يقبل (الهدية) التي أرسلت إليه من قبل أنتيباتروس (١). وعندما تم تكريمه في بلاط (الملك) ديونيسيوس بناج من الذهب منح له كجائزة على قدرته الفائقة في الشرب في أنثاء الاحتفال بعيد الأباويق، خرج ووضع التاج على رأس تمثال الإله هيرميس، حيث كان معتادًا أن يضع أكاليل الزهور من قبل. وهناك قصة تروى عنه مفادها أنه عندما ذهب إلى (بلاط الملك) فيليبوس (= فيليب) في سفارة بصحبة آخرين، قبل زملاؤه — بعد أن تمت رشوتهم — دعوة (الملك) فيليبوس لمحضور الولائم، وأجروا محادثات مع الملك. ولكن اكسينوقراطيس لم يفعل هذا و لا ذاك (٢)، وفي الواقع أن (الملك) فيليبوس قد رفض مقابلته بناء على موقفه هذا.

فقرة (٩)

وبناء على هذا، فعندما قفل الوفد عائدًا أدراجه إلى مدينة أثينا، زعم أفراده أن اكسينوقراطيس قد رافقهم عبثًا دون أن يحصلوا منه على فائدة تذكر؛ وبالتالى صار القوم على استعداد الإنزال العقاب به. ولكنهم حينما علموا منه أن عليهم منذ الآن فصاعدًا أن يضعوا في اعتبارهم مصلحة الدولة قبل أى أمر آخر، وذلك بقوله لهم: "حيث إن (الملك) فيليبوس قد علم أن الأخرين قد قبلوا منه الرشوة، ولكنه أبيقن من أنه لن يتمكن بحال من الأحوال – من إخضاعي أو التأثير في "عرب القوم عن رغبتهم في تكريمه تكريمًا مضاعفًا.

ولقد أعلن (الملك) فيليبوس فيما بعد أن اكسينوقراطيس كان الوحيد من بين جميع الذين وفدوا إلى بلاطه ـ الذي لم يقبل الرشوة. وعلاوة على ذلك،

<sup>(</sup>۱) قتيباتروس Antipatros (۲۱۹-۳۹۷ ق.م.) قائد مقدوني وسفير العلك فيليبوس الثاني لبي أثينا (عسام ۳۱۲ ق.م.)، فساوض الإغريق من أجل السلام بعد معركة فايبووليها عام ۳۲۸ ق.م. وكان وصلًا على عرش مقنونيا في أثناء غياب الإسسكندر فسي حملاته لبي الشرق (۳۲۶-۳۲۴ ق.م.). (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) أى لا هو حضر الدفلات الترقيبية التى كان بقيمها الملك ليتحدث معه، ولا هو شارك فى المحادثات التسمى دارت بسين العلسك
 والسفراء. نظرا لأنه لم يقبل الرشوة. (المترجم).

فعندما كان (اكسينوقراطيس) موفدًا في سفارة إلى أنتيباتروس النباحث معه بصدد الأثينيين الذين وقعوا في الأسر في أثناء الحروب اللامية (عام ٣٢٢ ق. م.)، دعاه (أنتيباتروس) لحضور وليمة، فتلا أمام الملك الأبيات التالية (التي اقتبسها من أوديسية هوميروس، النشيد العاشر، أبيات ٣٨٣-٣٨٥):

"آه يا كيركى Kirkê! فمل هناك إنسان حصيف بمعنى الكلمة، يطاوعه قلبه على أن يتذوق الطعام أو يرشف الشراب، قبل أن يرى بعينيه زملاءه وأصفياءه وقد أُطلق سراحهم؟"

ولقد أعجب (أنتيباتروس) بهذا الاقتباس الجيد الذى ينم عن قريحة متوقدة، فأطلق سراح (الأسرى) في الحال<sup>(٢)</sup>.

#### فقرة (۱۰)

وعندما اندفع ذات مرة إلى أحضانه عصفور كان يطارده صقر، ربت عليه بيده ثم أطلقه، وهو يقول إنه لا يجمل بنا أن نسلم من جاء إلينا مستجيرًا (إلى عدوه). وعندما سخر منه بيون Biôn وسلقه بألسنة حداد أعلن أنه لن يردّ عليه، وعلق على ذلك بقوله: "لأن التراجيديا لا ينبغى لما أن ترد على الكوميديا، فيما لو أن الأخيرة صبت عليما جام سخريتما." ولقد قال (اكسينوقراطيس) ذات مرة لشخص لم يتعلم الموسيقى ولم يدرس الهندسة

<sup>(</sup>۱) كيركى Kirke الساهرة هي ملكة جزيرة آييبا Aeaea التي سحرت زملاء أوديسيوس وحولتهم إلى حبوانات، فسنخت بعضهم إلى خفازير والبعض الأخر إلى أسود والثالث إلى كلاب، وساقتهم إلى العظيرة التي كانت تعج بالعبوانات بالفعل، (المترجم).

<sup>(</sup>۲) عاد اليونانيون جميما إلى بلادهم بعد سقوط طوواهة، أما أوديسيوس الذى أهان إله البحر بوسيدون فلم يسمح له بالمودة إلى بلاه قبل انقضاء عشر منوات صادف فيها الأهوال وتحطمت سفنه، ولم يبق من أسطوله الذى كان يتألف من اثنتى عسشرة مسفينة، سوى سفينة واحدة أبحر بها إلى جزيرة آييها حيث تقيم الساحرة كيركي. وعندما أرسل أوديسيوس رجاله لاستكشاف الجزيرة حولتهم كيركي إلى خنازير، وعندما ذهب أوديسيوس لنجدة رجاله أعطاه هيرميس Hermics رسول الألهة نباتا واقيا من السحر فتحصن به، وذهب لمقابلة الساحرة، وهندها بالموت إن لم تطلق سراح رجاله، فطلبت منه كيركي أن يجلس وأن يترك عنه الهم والحزن، وأن يأكل معها ويشرب، فرد عليها بهذه العبارة المشار إليها أعلاه. (المترجم).

ولا الفلك، ولكنه مع ذلك يريد أن يتتلمذ على يديه: "امض في طريقك (وافقتك السلامة)، فليس لديك الأسس التي تبنى عليما الفلسفة". ولقد روى البعض هذه القصة (بطريقة مختلفة)، فجعلوا (اكسينوقراطيس) يقول لهذا الشخص: "ليست عندي الجزة التي تبغى تمشيط صوفها".

## فقرة (۱۱)

وعندماقال (الملك) ديونيسيوس لأفلاطون ـ وكان (اكسينوقراطيس) حاضرًا - إن عنق هذا الرجل (يقصد اكسينوقراطيس) سوف تجز، قال (اكسينوقراطيس) وهو يشير إلى رأسه: "ليس قبل أن تقطع هذه أولاً". ويروون أيضًا أن أنتيباتروس عندما وفد إلى مدينة أثينا أزجى إليه التحية، ولكن (اكسينوقراطيس) لم يرد على تحيته بالمثل، إلا بعد أن انتهى تمامًا من الموضوع الذي كان يتحدث فيه.

ولم يكن بقلبه أبدًا مثقال ذرة من الكبرياء، بل كثيرًا ما كان يخلو إلى نفسه آناء النهار ليبحث ويتأمل، وكان يخصص ساعة من يومه \_ كما يقولون \_ ليصمت فيها عن الكلام.

ولقد ترك لنا (اكسينوقراطيس) عددًا بالغ الكثرة من المقالات والأشعار والحكم والنصائح، يمكن تصنيفها على النحو التالي:

- عن الطبيعة، في سنة أجز اء.
  - عن المكهة، في سنة أجزاء.
  - عن الثروة، في جزء و احد.
  - الأركادي، في جزء واحد.
- عن غير المحدد، في جزء واحد.

#### فقرة (۱۲)

- عن الطفل في جزء واحد.
- عن ضبطالنفس، في جزء واحد،
  - عن المنفعة، في جزء واحد.

- عن العربة، في جزء واحد.
- عن الموت، في جزء واحد<sup>(۱)</sup>.
- عن الرغبة الطوعية، في جزء واحد.
  - **عن العداقة،** في جزءين.
  - عن الرأفة، في جزء واحد.
    - عن الضد، في جزءين،
  - عن السعادة، في جزءين.
  - عن الكتابة، في جزء واحد.
  - عن الذاكرة، في جزء وأحد.
    - عن الكذب، في جزء واحد.
- كاليكليس Kalliklês، في جزء واحد.
  - عن الغطنة، في جزءين.
  - الإدارة، في جزء واحد.
  - عن الاعتدال، في جزء واحد.
  - **عن سلطة القانون،** في جزء واحد،
    - عن الدولة، في جزء واحد.
    - **عن القداسة**، في جزء واحد،
  - إمكان تعليم الفضيلة، في جزء واحد،
    - عن الوجود، في جزء واحد.
    - عن المقدور، في جزء واحد.
    - عن الانفعالات، في جزء وأحد.

<sup>(</sup>١) يزعم مارسيليوس فيكينوس Marsilius Ficinus أنها المحاورة المتبقية لنا بعنوان Axiochos والتي نُسبت إلى أفلاطون، وذلك كما جاء في الطبعة الإنجليزية، ص٣٨٧ (المترجم).

- عن (أساليب) المياة، في جزء واحد.
  - عن التوافق، في جزء و احد.
    - عن الطلاب، في جزءين.
  - عن العدالة، في جزء واحد.
    - عن الفضيلة، في جز عين.
    - عن الصور، في جزء واحد.
      - من اللذة، في جزءين،
  - عن الحياة، في جزء واحد.
  - عن الشجاعة، في جزء واحد.
  - عن الواحد، في جزء واحد.
  - عن المثل، في جزء واحد.

#### فقرة (۱۳)

- عن الفن، في جزء واحد.
  - عن الآلمة، في جزءين.
- عن النفس، في جزءين.
- **عن العلم،** في جزء واحد.
- **السیاسی،** فی جزء واحد.
- عن المعرفة، في جزء واحد.
- عن الفلسفة، في جزء واحد.
- عن كتابات بارمينيديس، في جزء واحد.
- أرخيديموس Archedêmos أو عن العدالة، في جزء واحد.
  - عن الغير، في جزء واحد،
  - الأمور المتعلقة بالقهم، في ثمانية أجزاء.

- حل المشكلات المنطقية، في عشرة أجزاء.
  - محاضرات في الفيزيقا، في سنة أجزاء.
    - **الملخس،** في جزء واحد.
  - عن الأجناس والأنواع، في جزء واحد.
  - موضوعات فيثاغورية، في جزء واحد.
    - الحلول، في جزءين.
    - التقسيمات، في ثمانية أجزاء.
- القضایا، فی عشرین جزءًا، وتحتوی علی ۳۰۰۰۰ سطر'۱.
- دراسة عن الجدل، في أربعة عشر جـزءًا، وتحتـوى علـي ١٢,٧٤٠ سطرًا.
- ومن بعدها خمسة عشر كتابًا. وهناك ستة عشر كتابًا أخرى عن القضابا المرتبطة بالأسلوب.
  - عن التدليل المنطقي، في تسعة أجزاء.
    - عن الرياضيات، في سنة أجزاء.
  - عن الموضوعات المرتبطة بالفكر، في جر ءين.
  - عن المتخصصين في المندسة، في خمسة أجزاء.
    - التعليقات، في جزء واحد.
      - الأضداد، في جزء واحد.
    - عن الأعداد، في جزء واحد.
    - نظرية الأعداد، في جزء واحد.
      - عن الأبعاد، في جزء واحد.
  - عن الموضوعات المتعلقة بالفلك، في سنة أجزاء.

#### فقرة (١٤)

- عناصر المكم الملكي الممدي إلى الإسكندر (الأكبر)، في أربعة أجز اء.

- إلى أربياس Arybas-
- إلى هيفايستيون Hêphaistiôn
  - عن المندسة، في جزءين.
- وتتألف (هذه الأعمال كلها) من ٢٢٤,٢٣٩ سطرًا.

وبرغم أن شخصيته كانت على النحو الذى سلف ذكره، إلا أن الاثينيين عرضوه ذات مرة للبيع، وذلك عندما عجز عن دفع الضريبة المفروضة على الغرباء المقيمين. ولقد قام ديمتريوس الفاليرى بشرائه فنال بذلك الحسنيين، وهما: استرداد حرية اكسينوقراطيس، وأداء الضريبة المفروضة على الغرباء المقيمين إلى الأثينيين؛ وهذا هو ما أخبرنا به ميرونيانوس من أماستريس، في الجزء الأول من كتابه: "فصول من المتشابهات التاريخية".

ولقد خلف (اكسينوقراطيس) زميله سبيوسيبوس في رئاسة المدرسة (الأكاديمية)، فظل يرأسها لمدة خمسة وعشرين عامًا منذ عهد الأرخون ليسيماخيديس الذي كانت أرخونيته في السنة الثانية من الفترة الأوليمبية العاشرة بعد المائة (وهو عام ٣٣٩ – ٣٣٨ ق.م.). ولقد لاقي (اكسينوقراطيس) منيته عندما كان في الثانية والثمانين من عمره، وذلك بسبب سقوطه ليلا على إناء من ماعون البيت.

فقرة (١٥)

ولقد نظمتُ في تكريمه الإبجرامة التي تسير على النحو التالي(١):

"ارتطم اكسينوقراطيس، ذلك الرجل السامى فى كل الأمور، بوعاء من البرونز ذات مرة، فشجت رأسه. فعام عندئذ صيحة مدوية وهو يقول:" آه أيما التعس!"، شم لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ذلك".

وهناك سنة أشخاص يحمل كل منهم اسم اكسينوقر اطيس:

<sup>(</sup>١) انظر كتاب المغتارات المالاتيفية، الجزء السابع، ايجرامة رقم ١٠٢ (المراجع).

- أولهم فبير في الفطط المسكرية كان يعيش في عصر بالغ القدم.
- وثانيهم قريب للفيلسوف الذى تحدثنا عنه ومواطن من بني جلدته، ويقال إنه ألف خطبة عنوانها الأرسينونية، وإنه كتبها بمناسبة موت (أميرة) تدعى أرسينوى.
- ورابعهم (۱) فيلسوف وشاعر إليجى متوسط المقدرة. ومما هـ و جـدير بالملاحظة أن الشعراء يلاقون النجاح عندما يدبجون الأعمال المنثورة، ولكن الناثرين الذين يتصدون لقرض الشعر يفشلون فشلاً ذريعًا. مـن الواضح إذن أن أولهما (وهو الشعر) موهبة من الطبيعة، وأن الثاني (وهو النثر) من نتاج الصنعة.
  - وخامسهم نحّات.
  - وسادسهم مؤلف أناشيد وأهزوجات، طبعًا لما يذكره أريسطوكسينوس.

<sup>(</sup>١) لم يرد منا ذكر الشخص الثالث الذي يحمل اسم المسيئوقراطيس، والأرجح أنه سقط سهوا من المؤلف. (المراجع).

# بوليمون Polemôn (رئيس الأكاديمية في الفترة من ٣١٤ – ٢٧٦ق.م.)

فقرة (١٦)

بوليمون بن فيلوستراتوس مواطن أثينى كان يقيم فى حى أوبي Oiê. وكان فى سنوات شبابه شخصًا مستهترًا متلافًا منغمسًا فى الملذات، لدرجة أنه كان يحمل معه (دائمًا) مبلغًا من المال لكى يتمكن من إشباع رغبات وتلبية مباذله، فضلاً عن أنه كان يخفى قدرًا (آخر) من المال فى الأزقة الأراتى كان يرتادها). وحتى داخل الأكاميمية تم العثور بجوار أحد الأعمدة على قطعة نقدية من فئة الأوبولات الثلاثة (١)، كانت قد دفنت هناك بمعرفت للغرض نفسه.

وفى ذات يوم دلف (بوليمون) إلى المدرسة (الأكاديمية) وهو فى حالة سكر بين وعلى رأسه إكليل (من الزهور)، وكان فى معيته رهط من الشبان. ولكن (اكسينوقراطيس) لم يلتفت إلى ما حدث، وظل يلقى محاضرته التى كان موضوعها الاعتدال وضبط النفس. وعندما أصغى الشاب (بوليمون) إلى حديثه لوهلة قصيرة انجذب إليه بشدة، لدرجة أنه أصبح فيما بعد مثابرًا شديد الجلد، وبز أقرانه من التلاميذ الآخرين، وأصبح رئيسًا للمدرسة إبان الفترة الأوليمبية السادسة عشرة بعد المائة (٣١٦-٣١٣ ق.م.).

<sup>(</sup>١) ذكر لنا الكاتب الساخر الوقيقوس Bis Accusatus, 16) لحرضنا طريفًا انتقد فيه مبائل بوليمون وحماقات. ه وكان أشد هذه الانتقادات حدة هو ما أورده لوقيقوس على لسان المهوسة الأكاهيمية، حيث جعل المدرسة ترتجل خطبة دفاع بليغة ضد السكر methē. (المراجع).

 <sup>(</sup>٢) الأوبول Obolos عملة يونائية قديمة تساوى سدس الدراخمة. (المترجم).

ويخبرنا أنتيجونوس من كاربستوس في كتابه عن السير الذاتية أن والد (بوليمون) كان في الصدراة بين المواطنين، وأنه كان يربى الجياد لكي تشترك في سباقات الخيول، ويذكر لنا أيضًا أن بوليمون كان متهمًا في قضية رفعتها عليه زوجته بسبب قسوته وإساءته إليها، وبسبب شذوذ مسلكه مع الغلمان، ولكنه منذ أن بدأ در اسة الفلسفة تحسنت أخلاقه وقويت شخصيته، لدرجة أنه أصبح يحافظ باستمرار على حسن تصرفاته، ويحرص على الالتزام (بجادة الصواب)، فضلاً عن أنه لم يفقد سيطرته على صوته أبدًا؛ ويفسر هذا سر سحره وجاذبيته اللذين أثرا في كرانتور (۱).

وعلى أية حال فعندما نهشه كلب مصاب بالسعار ذات مرة فى مـؤخرة فخذه لم يتغير لونه أبدًا أو يشحب، بل ظل ثابت الجنان دون أن يتطرق إليه الاضطراب، على الرغم من الصخب الذى وقع فى المدينة بين الناس حينما علموا بما حدث له. ولقد كان ثبات جنانه عند حضور عروض المسرح أشد وأعظم.

# فقرة (۱۸)

فعلى سبيل المثال عندما كان نيكوستراتوس \_ الذى كان يلقبونه باسم كليتمنسترا<sup>(۱)</sup> \_ يتلو على مسامعه هو وزميله اقراطيس (= كراتيس) أبياتًا من شعر (هوميروس)، انفعل (كراتيس) وتأثر بما سمع، ولكن (بوليمون) لم يتأثر قط وكأنه لم يسمع منه شيئًا ألبنة، وفي الحق أن (بوليمون) كان شخصًا من ذلك الطراز الذي وصفه الرسام ميلانثيوس في كتابه عن الرسم،

<sup>(</sup>١) انظر القسم الخاص بالفيلسوف كراتتور، فقرة ٢٤ أيناه. (المراجم).

<sup>(</sup>٢) كليتمنسترا هى زوجة أجامعتون التى قتلها ابنها أورستيس انتقامًا منها اقتلها أبيه. ولعل نيكوستراتوس هذا كان مستلاً يجيد تعتبل دور كليتمنسترا على خشبة المسرح، نظرا الأن الرجال كانوا هم الذين يقومسون بتعتبيل أدوار الشخيصيات النسسائية. (المراجع).

حيث يقول إن الجرأة والعناد ينطبعان على الأعمال الفنية، بمثل ما هما تمامًا في الشخصية والخلق.

ولقد اعتاد بوليمون أن يقول إن علينا أن ندرب أنفسنا على الوقائع وليس على التأمل المنطقى وحده، لأننا سنبدو وكأننا شخص حفظ عن ظهر قلب كتابًا تافهًا عن المعارمونية (عنصر من عناصر الموسيقى) ولكنه لم يمارسها أبدًا، وبالتالى فإن هذا قد يجعلنا نظفر بالإعجاب عندما نطرح الأسئلة، ولكنه سوف يجعلنا في شقاق دائم مع أنفسنا فيما يتعلق بطرائقنا في الحياة.

وعلى ذلك فقد كان (بوليمون) مهذبًا ونبيلاً، يلتمس من الآخرين أن يصفحوا عنه مستخدمًا الألفاظ نفسها، التي كان أريسطوفاتيس يقول نقلاً عن يوريبيديس: إنها "قارصة والذعة"، أو كما يعبر عنها المؤلف نفسه بعبارة أخرى، وهي: (١)

فقرة (۱۹)

"(تزيد) الخلاعة عندما يكون اللحم كثيفًا ومكتنزًا".

وفضلاً عن ذلك فقد حدثونا أن (بوليمون) كان يجلس (مع تلاميذه) ويناقش الموضوعات (الفلسفية)، وأنه كان يسير جيئة وذهابًا أثناء النقاش، وأن الدولة كرمته بسبب حبه لكل ما هو نبيل. وفي الحقيقة أن (بوليمون) اعتزل الناس<sup>(۱)</sup> وطفق يلقى محاضراته في حديقة (الأكاديمية)، وكان يلتف حوله تلاميذه الذين شيدوا لأنفسهم أكواخًا صغيرة يقيمون فيها، بالقرب من حوله تلاميذه الذين شيدوا (الوليمون) ومن الرواق الذي تلقى فيه المحاضرات. وفي الواقع أن (بوليمون) كان فيما يبدو منافساً

<sup>(</sup>١) وريت هذه الشذرة فى الكتاب القيم الذى نشره الأستاذ بندورف Dindorf بعنوان "شدرات شعواه المتواجيعيا الإغويل". شذرة ركم (١٨٠). والعبارة المقتبسة تحمل تورية تجمع بين اكتناز اللحم الذى يحتاج للتوابل، وبين اكتناز الجمد الذى يوحى بالخلاعة والمجون. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) انظر أعلاه: الكتاب الأول، فقرة ١١٢ والحاشية الواردة عليها. (المراجع).

لاكسينوقر اطيس فى كافة المناحي، ويؤكد أرستيبُوس ــ فى الجزء الرابع من كتابه "الترف عند القدماء" ــ أن (بوليمون) كان معشوقًا أثيرًا لـدى (اكسينوقر اطيس).

وفى واقع الأمر فإن (بوليمون) كان يتذكر دومًا سلفه (العظيم)، وكان يستلهم منه سلامة طويته وعيشته على الكفاف واحتماله للمشاق والمصاعب، كما لو كان يحيا على نسق الدوريين (١) في معيشته.

فقرة (۲۰)

وكان بوليمون محبًا لسوفوكليس، وخصوصًا فيما يتعلق بتلك العبارات التي كان يبدو فيها الشاعر ــ كما ورد في بيت الشاعر الكوميدى:

"وكأن كلبًا من مولوسوس كان يمد له بد العون في النظم"(١).

أو مثلما ورد في عبارة الشاعر فرينيخوس Phrynichos أو مثلما

"إن (نتاجه) ليس بالنبيذ العلو وليس بالغمر المغلوط، ولكنـه غمر (فاخر) من ". براهنوس (؛) ".

وكان (بوليمون) معتادًا على أن يقول إن هوميروس هو سوفوكليس الشعر الملحمى، وإن سوفوكليس هو هوميروس الشعر التراجيدي.

ولقد توفى (بوليمون) بعد أن بلغ من الكبر عتيًّا، وبعد أن ذبلت صحته بالفعل، ولقد ترك لنا مؤلفات ذات عدد كبير. ولقد نظمت فى معرض تكريمه الإبجر امة التالية (٥):

<sup>(</sup>۱) الدوريون Dôricis شعب يوناني قديم غزا بلاد اليونان حوالي عام ١٠٠ اق.م.، واستقر في الأجزاء الجنوبية والشرقية مسن شبه جزيرة البيلوبونيس، والأجزاء الجنوبية الغربية من أسيا الصغرى. (المترجم).

ليس من السيسور معرفة هذا المعنى الذي قد ينطوى على التهكم لكونه كوميديا، ولكن ربسا كان المقصود ها أن نظام صوفوكايس نظم محكم لا يمكن أن نضيف إليه أو نحذف منه. (المراجع).

 <sup>(</sup>٦) ورد هذا البيت في شذرة نشرها الأستاذ ماينيكي Meineke في كتابه شذوات شعواء الكوربيديا الإغوبيق، الجسزء الشساتي، شذرة رقم ٦٠٥ (العراجع).

<sup>(</sup>٤) Pramnos مدينة في إقليم كاريا اشتهرت بصنع النبيذ الفاخر المعتق. (المترجم).

<sup>(°)</sup> لنظر: كتاب المغتارات الباكتينية، الجزء الثاني ، ليجرامة رقم ٢٨٠ (المراجع).

"أفلا تسمم؟ لقد وارينا الثرى بوليمون، الذى داهمه المرض هاهنا، والذى ألمّت بـه المعاناة المفيفة التى تفتك بالبشر. ولكننا لم ندفن فى الثرى من بوليمون سوى جسده وحده، أما هو نفسه فقد شق طريقه نحو النجوم تاركًا جسده البالى للتراب".

اقراطيس Kratês (= كراتيس) (رئيس المدرسة الأكاديمية إبان القرن الثالث ق.م.) فقرة (٢١)

كان كراتيس مواطنًا أثينيًا، وكان أبوه يدعى أنتيجينيس Antigenês، وكان يعيش في حى ثريا Thria. وكان تلميذًا (الفيلسوف) بوليمون وأثيرًا إلى قلبه، وفضلاً عن ذلك فقد خلفه في رئاسة المدرسة (الأكاديمية). وكان كلاهما مرتبطًا بالآخر لدرجة أنهما لم يشتركا فقط في الأهواء والمشارب والميول خلال حياتيهما، بل إنهما كان صنوين متناظرين كذلك حتى الرمق الأخير تقريبًا من الحياة، وبعد موتهما تم دفنهما في قبر واحد. ومن هذا المنطلق فإن أتتاجوراس حينما كتب عنهما استخدم هذه الحقيقة كمجاز (۱)، فقال:

"أيما الغريب المسافر، هلا خبرتنى . فى أثناء مرورك . أن هذا القبر يبضم رفات كراتيس شبيه الآلمة وبوليمون، وهما صنوان فى علو الممة والفطنة! فمن شفاهمما الملهمة ينطلق حديث قدسى! فلقد كانت حياتهما النقية الصافية المكرسة للحكمة عن طريق المبادن الراسخة تضفى عليهما حلية وزينة وتعدهما للخلود القدسى!". فقرة (٢٢)

ومن هنا فإن أركيسيلاؤوس - الذى ترك (مدرسة) ثيوفراسطوس والنحق بمدرستهما - يصفهما وكأنهما إلهين أو كأنهما بقايا (خالدة) من العصر الذهبى. ذلك أنهما لم يناصرا الحزب الشعبى، بل كانا متلما زعم

<sup>(&#</sup>x27;) انظر كتاب المنتارات البالاتيدية، الجزء السليع ، ليجرامة رقم ١٠٣ (المراجع).

عازف الناى ديونيسودوروس وتباهى ذات مرة \_ حسبما يروى - أن أحدًا لم يستمع إلى (ألحان أعذب) من ألحانه - التى تماثل ألحان إسمنياس لم يستمع إلى (ألحان أعذب) من ألحانه - التى تماثل ألحان إسمنياس Ismenias (الحديث أنتيجوبوس أن مائدة (كراتيس) المشتركة (مع بوليمون) كانت في منزل كرائتور، وأن كليهما كان يعيش بصحبة كرائتور في وئام ووفاق، وأن كُلاً من أركسيلاؤوس وكرائتور كانا يعيشان في منزل واحد، على حين كان بوليمون وكراتيس يعيشان مع ليسيكليس، وهو واحد من المواطنين. وهم يروون لنا أن كراتيس كان حبيبًا إلى قلب بوليمون، على نحو ما ذكرنا آنفًا، بالقدر الذي كان به أركسيلاؤوس أثيرًا لدى كرائتور.

فقرة (٢٣)

ووفقًا لما يخبرنا به أبوللودوروس — فى الجزء الثالث من كتابه عن التقويم الزمنى — فإن (كراتيس) قد ترك لنا مؤلفات عديدة، بعضها فى الفلسفة، وبعضها فى الكوميديا، وبعضها عبارة عن خطب ألقاها فى الجمعية العامة، أو حينما كان موفدا فى سفارات للخارج. كما ترك (كراتيس) نخبة من التلاميذ النابهين، من بينهم أركسيلاؤوس الذى سوف نتحدث عنه بعد قليل، حيث إنه كان تلميذًا من تلاميذه. ومن بينهم أيضنا بيون من بوريستينيس Borysthenês، الذى عُرف فيمنا بعد باسم (الثيودوري) هو الآخر (بعد أن نفرغ من) أركسيلاؤوس.

وهناك عشرة أشخاص يحمل كل منهم اسم "كراتيس":

أولهم شاعر من شعراء الكوميديا القديمة.

<sup>(</sup>١) ابن الإله أبوللون من الحورية موليا Melia. (المترجم).

- وثانيهم ريطوريقي من تراليس Trallês، وهـو تلميـذ مـن تلاميـذ ايسوقراطيس.
  - وثالثهم معندس عسكري كان يرافق (حملة) الإسكندر (الأكبر).
  - ورابعهم هو (الفيلسوف) الكلبي الذي سوف نتحدث عنه فيما بعد.
    - وخامسهم فيلسوف مشائى.
    - وسادسهم (فيلسوف) أكاديمي، وهو موضوع حديثنا.
      - وسابعهم عالم نمو من مالوس.
      - وثامنهم مؤلف لكتاب في المندسة.
        - و تأسعهم شاعر ناظم للإبجراهات.
  - وعاشرهم فيلسوف أكاديمي من طرسوس (= تارسوس Tarsos).

# کرانتور Krantôr (ازدهر حوالی ۳۶۰–۲۹۰ ق.م.)

# فقرة (۲٤)

مع أن كرائتور من بلدة سولة Soloi نال الإعجاب والتقدير في موطنه الأصلى، فإنه ارتحل عن مسقط رأسه وذهب إلى مدينة أثينا، شم أصبح تلميذا (الفيلسوف) اكسينوقراطيس، وكان زميلاً لبوليمون في الدراسة. ولقد ترك لنا (كرائتور) تعليقات وشروحا يقدر حجمها بحوالى مده مسطرا، نسب بعضها نفر من النقاد إلى أركسيلاؤوس. وهم يحكون لنا أن (كرائتور) قد سئل عن السبب الذي جعله ينجذب نحو بوليمون، وأنه أجاب بقوله إنه لم يسمعه قط يتحدث بصوت حادً منفر أو بصصوت عميق

خفيض. وعندما أصاب المرض (كرائتور) آوى إلى معبد الإله أسكليبيوس<sup>(۱)</sup> وطفق يسير هناك جيئة وذهابًا، فتجمع الناس حوله من كل صوب وحدب، معتقدين أنه لم يقد (إلى المعبد) بسبب المرض، بل لكي يفتتح مدرسة (جديدة). وكان من بينهم أركسيلاؤوس الذي كان يطمع في أن يحصل منه على توصية خاصة ليقابل بوليمون، برغم العشق الذي كان يجمع بينهما؛ وهذا سوف نتحدث عنه في الفصل الخاص بالفيلسوف أركسيلاؤوس.

#### فقرة (٥٧)

وعلى أية حال، فإن (كرانتور) ــ بعد أن ارتدَّت إليه عافيته ــ واظــب على حضور محاضرات بوليمون، حيث نال الإعجاب والتقدير لهذا الــ سبب بوجه خاص. ولقد روى أن (كرانتور) قد ترك ممتلكاته التى تقــدر قيمتها باثنى عشر تالنت (٧٢٠٠٠ در اخمة) لأركسيلاؤوس. وعندما سئل (كرانتور) عن المكان الذى يرغب أن يدفن فيه قال(٢):

"من الغير أن يواري الإنسان الثرى في أكناف أرض حبيبة إلى نفسه".

ويقال إنه نظم قصائد ثم أودعها بعد أن ختمها في معبد الربة أثينا القائم في مسقط رأسه.

ولقد نظم ثيايتيتوس Theaitêtos الإبجرامة التالية تخليدًا لذكراه (<sup>(7)</sup>: "لقد عاش كرانتور أثيرًا لدى الناس، ومدبوبًا بدرجة أكثر من الموسيات، ولم يبلغ قط سن الشيخوخة. فضمى، أيتما الأرض، في حناياكهذا الرجل القدسى الذي

<sup>(</sup>۱) Asklėpios مر به تطب والشفاء في الأساطير البرنائية: أشهر بناته هيجيا Hygicia وبـ المعمة، وأكيـسيس كيربة المدارد وبه المعمة، وأكيـسيس Asklėpios ربة الملاج، وإيلسيس Isis وبـ الشفاء، كانت عبائله منشرة في جميع أنحاء البونان وكان يضحى له عادة بديك، ومن هنـا فقد ذكر أفلاطون على لسان سقر لط في أخر كلماته: "إنقى مدين بسديك لأسكليبيوس، فصل أنت ذاكر أن تـ وهذا الدين؟ فأجاب كويتون أنه سيبوقي الدين، نهاية معاورة فايدون، انظر كتابنا "معجم ديانات وأساطير العالم"، المجلــ الأول، ص ١٢٦ وما بعدها. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) لنظر كتاب الأستاذ ناوك Nauck: شذرات شعواء التواجيديا الإغوياق، الطبعة الثانية، شذرة رقم ٢٨١؛ والبيت المذكور في
النص الشاعر تراجيديا غير معروف. (المراجم).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب المنتارات البالاتينية، الجزء الثاني ، ليجرامة رقم ٢٨ (المراجع).

لفظ أنفاسه الأخيــرة. ألا ليته يرقد رقدته الأبدية في أمان واطمئنان، ويلقى في عالم الموتى الوفرة والرخاء!".

فقرة (٢٦)

وكان كرانتور معجبًا بكل من هـوميروس ويوريبيـديس أكثـر مـن الشعراء كافة، وكان يقول إنه من العسير أن تنظم التراجيديا وأن تحرك في الوقت نفسه المشاعر بلغة بسيطة لا تكلف فيها. ثم يستشهد بعد ذلـك ببيـت شعر (١) من مسرحية بليووفون Bellerophôn):

"وا أسفاه! ولكن علام الأسف؟ فلقد كابدنا الشقاء في أمور حياتنا الفانيية".

ويُروى أن القصيدة التالية التي نظمت على يد الـشاعر أنتـاجوراس لتُهدى إلى الإله إروس، كانت تلقى على أنها من نظم كرانتور(٣):

"أى إروس، إن قلبى لفى شكمريب، حيث إن ميلادك أمر مشكوك فيه، تــرى هـل أسميك أول الآلمة (٤) المالدين، وأقْدَم جميع الأبناء الذين أنجبهم إريبوس (٥) منــذ القدم من الملكة نيكس (=ربة الليل) فى البحر الشاسع تحت المحيط الواسع؟ فقرة (٧٧)

أم أطلق عليك اسم ابن الربـة كيبـريس (=أفروديتـى) ذات الفطئـة، أو ابـن (ربـة الأرض) جايا، أو ابن الريام؟ فكثيـرة هى الشرور وكذا الخيـرات التـى دبـرتـمـا للبـشر أثنـاء تجوالك الدائم؛ حيث إن جسمك أيضًا ذو طبيعة وزدوجة".

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب الأستاذ ناوك شدوات شعراء التراجيديا الإغوياق، الطبعة الثانية، شسنرة رقسم ٢٠٠٠مسن شسنرات بوريبيسديس. (المراجع).

<sup>(</sup>۲) بطل من أبطال الأساطير اليونائية، كان رجلاً فاضلاً يرفض الخيانة والحب والدنس. ويروى هوميروس فى النشيد السادس مسن ملحمة الإلياطة أن أنتانيا Antaia زوجة الملك بروتيوس كانت تحبه بجنون، لكنه رفض أن تكون له علاقة مع زوجة رجسل أخر. طالع قصته فى كتابنا معجم ديادات وأساطيو العالم، المجلد الأول، ص ١٨٩ وما بعدها ــ مكتبة مدبولى عسام ١٩٩٦ (المترجم).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب المغتارات البالاتينية، الجزء الثاني، لهجرامة رئم ١٠ (المراجع).

<sup>(\$)</sup> راجع المغالشة التي سردها الخلاطون عن ابروس (- الحب)، وما إذا كان أول الآلهة. إلخ، محاورة أفلاطون: المفتدو، فقرة ۱۷۸ وما بعدها. (المراجم).

<sup>(</sup>ه) اربيوس Erebos (الظلام) هو ابن رب العماء خازوس Choas الذي نزوج من نيكس Nyx (ربسة اللبـــل) فــــى الأســـاطير. (المترجم).

ولقد كان (كرانتور) ماهرًا في صكّ المصطلحات، فعلى سبيل المثال كان يقول عن صوت ممثل التراجيديا غير المصقول إنه صوت زاخر بزخرفة لا ضرورة لها (١). كما كان يقول عن شاعر معين إن أبياته مشمونة ببغل مفرط، وإن مباحث ثيوقراسطوس قد دونت على قطعة لفاف (= شقافة) (١). ولقد لقى (كراثتور) الإعجاب والتقدير على عمله الذي يحمل عنوان: "عن المؤن والأسي "(١).

ولقد توفى (كرانتور) قبل وفاة كل من بوليمون وكراتيس، وكان سبب وفاته هو مرض الاستسقاء. ولقد نظمت الإبجرامة التالية تكريمًا لذكر اه<sup>(٤)</sup>:

"لقد داهمك، يا كرانتور، مرض من أخبث الأمراض وأشدها سوءًا، وهكذا رحلت إلى هاوية بلوتون Ploutôn) الحالكة. وبينما تنعم هنالك بالإقامة في عالم الموتي، فإن مدرسة الأكاديميية "وسولى"، مسقط رأسك، ينتحبان كالثكالي توقًا إلى أداديثك (الطلية)".

<sup>(</sup>١) يستخدم الفيلسوف هذا كلمة طريفة هي Phloiou، ومعناها الأصلى: لعاء الشجو الشاوج الذي يسقط حينما يجف ويذبل، ويأخذ عنها الاستمارة الفظية. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) وضعت منينة أثينا قاتوناً يحمى الشعب من الطغيان، ويتم بمقتضاه نفى من أساءوا استخدام السلطة عن الوطن، وكان هذا القاتون يعرف باسم: قالون قطعة اللخاف Ostracism، وذلك لنفى المواطن الذي يشعر الشعب أنه خطر عليه. فكان يُكتب اسمه على قطعة لخاف، وبجرى التصويت على طرده من البلاد ندة عشر سنوات عنى الأقل. والمراد من التعبيسر السمابق أن بحسوث شوفراسطوس لا قيمة لها لأنها كتبت على قطعة لخاف. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) ذكر شيشرون، الخطيب الروماتي الأشهر، أنه قرأ كل مؤلفات كراتتور، ومن بينها كتاب عن الحؤن والأسبي، وأنتسى عليسه. (المراجم).

<sup>(؛)</sup> كتاب المفتارات البالاتينية، الجزء الثاني، ايجرامة رئم ٣٨١ (المراجم).

<sup>(</sup>٥) بلوتون: أحد الأسماء اليونانية لإله الجحيم أو هو الجحيم نفسه، وهو إله الموتى والعالم السفلى، لا تقام له معابد ولا تقدم لسه قرابين، ويشير شكسبير في مسرحيته الملكهنوي الواسم (الجزء الثاني) إلى (بحيرة بلوتو الملمونة)، راجع: معجم مهاسات وأساطير العالم، المجلد الثالث ص٤٣ (المترجم).

# أركسىيلاؤوس Arkesilaos (ازدهر في الفترة ٣١٨–٣٤٢ ق.م.)

فقرة (۲۸)

أركسيلاؤوس مواطن من سيوثيس Seuthês (أو من اسكيثيا Skythês طبقا لرواية أبوللودوروس في الجزء الثالث من كتابه: التقويم الزمني) من بلدة بيتاني Pitanê التي تقع في إقليم أيوليس Aiolis. وهو الفيلسوف الذي أسس مدرسة الأكاديمية الوسطي (۱)، وكان أول من قام بتعليق الحكم (۱)بناء على تتاقض البراهين (المتقابلة). وكان أيضًا أول من تصدى للبرهنة على قضيتين في آن واحد، وأول من طور المذهب الذي آل إليه عن طريق أفلاطون، وصاغه عن طريق السؤال والجواب، ليجعله متعلقًا أكثر بالجدل والملاحاة؛ وبهذه الطريقة أمكن أن يقارن مع كرانتور.

وكان أصغر إخوته الأربعة، حيث كان اثنان منهم إخوته من جهة الأب، واثنان آخران إخوته من جهة الأم. وكان أكبر إخوته من جهة الأم هو بيلاديس Pyladês، أما أكبر إخوت من جهة الأب فكان مويرياس Moireas الذي كان وصيًا عليه.

فقرة (۲۹)

وكان (أركسيلاؤوس) \_ فى البداية وقبل أن يغادر بلدته بيتانى إلى مدينة أثينا \_ تلميذًا من تلاميذ عالم الرياضيات أوتوليكوس Autolykos

<sup>(</sup>۱) الأكاديمية الوسطى هي نزعة فلسنية شكلية لتجبت أساسنا ضد التجماطيقية الرواقيسة معبسرة عنهسا بألفسانا كليسة، وكسان أركسيلاؤوس، مؤسس الأكاديمية الوسطى، يقول إنه ليس على يقين من شيء، ولا حتى من واقعة أنه ليس على يقسين مسن شيه!! (لمترجع).

 <sup>(</sup>٢) تعليق العكم أو الكف عن العكم هو الإجراء الذي مارسه أتباع النياسوف بيرون الشكاك. ويروى عنه توله: "إن العكيم هو
الذي يمتدع عن إمداء رأيه في موضوع يعرض عليه، وينتوقف عن إمدار العكم بصدده". (استرجم).

الذى كان مواطنًا من بنى جلاته؛ ولقد هاجر معه أيضًا إلى سارديس Xanthos. ثم (تتلمذ) من بعد ذلك على يد الموسيقار اكساتثوس Xanthos، ثم أصبح بعدها تلميذًا لثيوفراسطوس، ثم توجه بعد ذلك ليصبح تلميذًا لكرانتور في الأكاديمية.

ولقد أراد أخوه مويرياس ـ الذى ذكرنا اسمه فيما سبق ـ أن يحمله على دراسة الريطوريقا، ولكنه كان يعشق الفلسفة. كما كان كرائتور مغرمًا (بالفيلسوف) تيوفراسطوس ويعشقه كذلك، ولكى يعبر عن هذا العشق استشهد أمامه بالبيت التالى من مسرحية أندروهيدا ليوريبيديس (۱):

" آه أيتما العذراء، لو أننى تمكنت فقط من إنقاذك، فسيكون هذا مدعاة لامتناني"!

وكان ردُ (العذراء أندروميدا) عليه بالبيت التالي(٢):

"هلم لتأخذني، أيما الغريب، سواء اتخذتني أمة لكأو زوجة"!.

فقرة (۳۰)

وبناء على هذا فقد عاش كل منهما مع الآخر فى حياة مشتركة. وبالتالى فقد أحس تيوفراسطوس بالضيق \_ كما يروون \_ لفقدانه، وقال: "إن شابًا فذًا حاضر البديمة قد تركمحاضراتي ومدرستي"!؛ ذلك أن (أركسيلاؤوس) كان بالغ التعمق فى الحجج والبراهين الفلسفية، كما كان بالغ الولع بتأليف الكتب ومطبوعًا على نظم القريض، وفيما يلى الإبجرامة التى روى أن (أركسيلاؤوس) قد نظمها(٢) تمجيدًا للملك أتالوس Attalos):

<sup>(</sup>١) ناوك، شدوات شعواء التراجيديا الإغريق، قطبعة الناتية، شنرة رقم ١٢٩ من شنرات يوريبيديس. (المراجم).

<sup>(</sup>٢) قاوك، شدرات شعواء التواجيديا الإغويق، الطبعة الثانية، شنرة رقم ١٣٢ من شنرات بورببيديس. (المراجع).

<sup>(</sup>٣) تنظر كتاب المغتارات البالاتينية، الجزء الثالث، ليجرامة رقم ٥٦ (المراجع).

<sup>(؛)</sup> كان أتلوس الأول ملكا على برجامون عام ١٤٧ق.م،، وتحالف مع الرومان ضد فيليبوس ملك مقدونيا، وتوفى عسام ١٩٧ق.م، وكانت برجامون مملكة مزدهرة في أسيا الصغرى. (لمترجم).

"إن برجامون (١) ليست شهيرة فحسب بأسلحتما بـل بخيولهـا وأفراسها، فكثيرًا ما سُمِّيت باسم بيسا بالغة القداسة. ولو أن شخعًا من الفانين تجاسر وتحدث عن شريعة العقـل المرسلة من لـدن زيـوس رب السماء، فـسوف يظل هذا موضوعًا تترنم به شفاه المنشدين بكثرة فيما هو آتـ من الزمان".

وهذه أيضًا الإبجرامة التي نظمها (أركسيلاؤوس) وأهداها إلى منيدوروس محبوب يوجاموس، وهو زميل من زملائه التلاميذ (٢):

"بعيدة جدا هى فريجيا Phrygia (<sup>7)</sup> وبعيدة أيضًا هـى ثياتيرا Thyateira القدسية ، مسقط رأسك يا منيدوروس يا ابن كادانوس ولكن جميع الطرق الموصلة إلى نصر الأخيرون (<sup>1)</sup> -الذى لا ينبغى التحدث عنه – متساوية ، أيًّا كان المكان الذى تريد منه قياسما ، كما يقول المثل السائر بين الناس . فهن أجلك أقام يوجاموس هذا القبر الذى برى من بعيد ، نظرًا لأنككنت أعز الناس إلى قلبه من بين جميع عبيده الغلمان الكادحين!".

فقرة (۳۱)

وكان يقدر هوميروس أكثر من سائر الشعراء ، وكان دائمًا يقرأ فقرات من أشعاره قبل أن يخلد إلى النوم. أما حينما ينبلج نور الصباح فكلما تاقت نفسه لقراءة أشعار (هوميروس) — كان لا يفتأ يقول إنه ذاهب لزيارة معشوق فؤاده. وكان يعلن أيضًا أن بنداروس (٥) شاعر بارع، حيث إنه

 <sup>(</sup>۱) برجامون Pergamon مملكة يونانية قديمة شملت أراضيها القسم الأعظم من أسيا الصغرى. بلغت أوج از دهارها ما بين عـــام ٢٦٣م وعام ١٢٢ قبل الميلاد، وكانت عاصمةها مدينة برجاما Bergama وموقعها الأن الجزء الغربي من تركيا. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب المنتاوات المالاتينية، الجزء الثاني ، ليجرامة رقم ٣٨٢ (المراجم).

<sup>(7)</sup> تغويجها بلاد قديمة في الجزء الغربي من وسط أسيا الصغرى ، ولا تزال أثارها قائمة حتى اليوم في القبور والبياكل التي نحتوها بسراعة. ولقد اتخذوا من جوودهيون عاصمة لهم، ثم سيطرت عليها الهدية عام ١٠٠٠ قبل الميلاد، وتحولت فويبجها السي دوائمة خاضعة لسلطان اللهدهيين، ثم سيطر عليها الغرس فالمقدونيون، وأخيرا سقطت في أيدي الرومان عام ٣٣ق. م. (المترجم).

<sup>(</sup>٤) أخبرون Acherôn نهر في الأساطير اليونانية يقال أنه ينبع من العالم الأخر، وهو أحياتًا أحد أنهار العالم السفلي الأربعة. وعنسد بعض شعراء أوربا يقوم مقام جهنم نفسها. (المترجم).

<sup>(</sup>د) بنداروس Pindaros (هوالي ۵۲۲ – ۴۳۶ق.م.) شاعر يوناني اشتهر بقصائده التي تغنى فيها بعن فازوا في الأملب الرياضسية وأشاد بالنبل والشجاعة، والطهارة، والشرف. تمثير أسلوبه بالتركيز الشديد، وبنعاقب الصور الشعوبة على نصو مكتف. اعتبسره =

يضفى جمالاً على الألفاظ والتعبيرات، ويمنحها فيضنا زاخرا. وكان (أركسيلاؤوس) خلال سنين شبابه يقوم بدراسة أشعار (المنشد) إيون (١). فقرة (٣.٢)

ولقد استمع (أركسيلاؤوس) أيضًا إلى محاضرات عالم الهندسة هيبونيكوس الذى سخر منه بوصفه فضلاً عن صفات أخرى شخصًا فاتر الهمة كثير التثاؤب، وإن كان لا يُشقُ له غبار في تخصص، وكان يقول إن الهندسة كانت تتثال من فمه بمجرد أن يفتحه، وعندما اعتلَّت صحفه هذا (الأستاذ) أخذه (أركسيلاؤوس) إلى منزله وقام بتمريضه ورعايته حتى استردَّ عافيته تمامًا.

وعندما توفى كسراتيس خلف (أركسيلاؤوس) في رئاسة المدرسة (الأكاديمية)، بعد أن قرر تلميذ آخر يدعى سقراطيديس التسازل عن (هذا المنصب). ويقول البعض إنه لم يؤلف أى كتاب (٢)، بسبب تعليق للحكم في كافة المباحث والموضوعات. ويروى نفر آخر من النقاد أنه قد شوهد (٢) وهو يراجع بعض مؤلفات كرائتور التي يعتقد البضع أنه نشرها ويعتقد البعض الآخر أنه أحرقها. ويبدو أنه كان معجبًا بأفلاطون وأنه كان يقتنى (نسخًا من) مؤلفاته.

<sup>-</sup> بعض النقاد أعظم الشعراء النسانيين في العصور القديمة، وقال عنه هوراتيسوس: "مثل الطامع في مضاهاة بالماروس كمثل الطامع في المستحيل". (المترجم).

<sup>(</sup>۱) ليون Ion منشد وشاعر يونانى أصله من جزيرة خيوس Chios، لكنه عائى طويلاً فى مدينة أثينا، ولد حوالى ٩٠ق.م. ونقد أشاد به سقراط. ويذكر عنه أنه كان يحب الشراب ومنذات الحياة التى كان يقول عنها إنها من مقومات الفضيلة، ومات حسوالى عام ٢٢ كان.م. (المنزجم).

 <sup>(</sup>۲) جاه فى الطبعة الإنجليزية (الجزء الأول، ص٠٠٤) ما يلى: "أو عم ذلك فإله يبعنى أن دراسته عن الشاعر إيون - التي سبل ذكرها - قد ظلت بغير نشر". (المترجم).

<sup>(</sup>٣) الترجمة الحرفية: "ضبط متلبسًا وهو يواجع..."، ولكنها قد توحى عند قرامتها بأن هذا ذنب ارتكبه أركسوالاؤوس، ولذلك فسنطنا ترجمتها بعبارة "شوهد وهو يواجع"، على أساس أن الجملة دعابة من جانب المولف. (المراجم).

وتبعًا للبعض فقد كان (أركسيلاؤوس) مقلدًا كذلك (للفيلسوف) بيرون Phyrrôn (الشكاك) (= الجدل)، وأنه عكف على دراسة الدياليكتيكا (= الجدل)، وتبنى مناهج البرهان التي قدمتها المدرسة الإربترية.

ومن هنا قال عنه أريسطون ما يلى:

"كان أفلاطون رأسه، وبيرون ذيله، وديودوروس وسطه<sup>(۲)</sup>"·

أما تيمون فقد تحدث عنه على النحو التالي(٦):

"وحيث إن معدن الرصاص الخاص بمنيديموس كان مستقرًا في صدره، فإنه سيعدو إما نحو بيرون الذي هو عبارة عن كتلة من اللحم، أو نحو ديودوروس".

ثم بعد أن ينصرف (عن الحديث عنه) فترة، يعود ليتحدث عنه بقوله: "سوف أسبم تباله بيرون وتباله ديودوروس الملتوى".

وكان (أركسيلاؤوس) بدهيًا وموجزًا إلى أقصى درجة، وكان (مغرمًا) في حديثه بالتمييز بين الألفاظ، كما كان تهكميًّا ساخرًا بما فيه الكفاية وصريحًا بلا مواربة.

فقرة (٣٤)

ومن أجل هذا السبب كان تيمون يقول عنه مرة أخرى ما يلى: "لقد كان بمزم الفكر(السوي) باعتراضات تافعة مراوغة (1)".

<sup>(</sup>١) بيرُون الشُكُك (توفى عام ٢٧٥ ق.م.) فيلسوف يوناتي، مؤمس مذهب الشُك الذي ينسب إليه، ويعرف باسم المخهد الهيروسي. والحكيم عند بيرُون هو الذي يمنتع عن المشاركة في الجنل الدائر حول قدرة الإنسان على معرفة الحقيقة، ولقد أثُرت فلسفة بيرُون بعد ذلك في الفكر الأوروبي في العصور العديثة، (المترجد).

<sup>(</sup>٢) هذه الصورة الساخرة منقرلة عن الشاعر هوميروس، الإليبادلة، النشيد السائس، بيت رقم (١٨١): "القيمايوا لما وأس أسد وذيل تدين وجسم عدود والقد مناوا مخلوق خرافي يُروى أنه كان ينقث النار من فمه، ولقد مناها البطل المشهير بالبروق ون. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) قارن: هوميروس، الأوديسية، النشيد الخامس، بيت رقم ٣٤٦ (المراجع).

<sup>( ؟ )</sup> وهنك من يترجم هذا البيت \_ ونقا لقراءة أخرى \_ كالتالى: "إنه يمزج الدعامة المشومة بالاعتراضات التاقعه مسمام وإدانة" (البراجم).

ومن هنا فعندما شرع شاب فى إجراء حوار عنه بوقاحة وجرأة بالغـة، صاح (أركسيلاؤوس): "أفلن يقبض أحد على هذا (الشاب) من عظام كاحله؟" وعندما أصر شخص \_ كان متهمًا فى قضية \_ على أن يروى له قصته منذ البداية وحتى النهاية، وصرح فى حضرته بأنه لا يعتقد أن هناك شيئا أكبر حجمًا من الآخر، أجابه (أركسيلاؤوس) بقولـه: "إذن فإن ما مقداره عشرة أصابع يساوى (تمامًا) فى نظركما مقداره ستة أصابع".

وكان هناك شخص دميم الخلقة من جزيرة خبيوس ويدعى هيمون Hêmôn ولكنه رغم ذلك كان يعتقد (فيما بينه وبين نفسه) أنه وسيم، وكان يرفل على الدوام في ملابس فخيمة؛ فقال هذا الشخص ذات مرة (للفيلسوف أركسيلاؤوس): إن الرجل الحكيم. في تصوره للا يليق به أن يقع في العشق. فردً عليه (أركسيلاؤوس) قائلاً: "أحقا لا يليق به ذلك؟ حتى ولوكان (المحبوب) في مثل وسامتك، وحتى لوكان بروفل في ملابس بالغة الأناقة مثل ملابسك!"

ولقد ألمح رجل كان فاسقًا داعرًا إلى أن أركسيلاؤوس شخص متعجرف، ولذا ابتدره بإنشاد البيت التالى (۱):

فقرة (٣٥)

"مولاتى، هل ببحق لى التحدث؟ أم أن على أن ألزم الصمت؟" فرد عليه (أركسيلاؤوس) منشدًا البيت التالي (٢):

"أيتما المرأة، لماذا تتحدثين معى بهذه اللهجة الفشنة، وليس بالأسلوب الذي اعتدت عليه دائمًا؟"

وعندما سبب له شخص ثرثار متشدق من أصل وضيع متاعب جمة، أنشد البيت التالي (٢):

"إن من الفسوق أن تخالط أبناء العبيد".

<sup>(</sup>١) فاوك، هذوات هموا، التوجيديا الإغويل، الطبعة الثانية، شنرة رقم ٢٨٢، وهو بيت لشاعر غير معروف. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) فاوك، المرجع نفسه، شنرة رقم ٣٨٣، وهو بيت تشاعر غير معروف. (المراجع).

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، شنرة رقم ٩٧٦، وهو بيت للشاعر يوريبيديس، (المراجع).

وردًا على شخص آخر كان ثرثارًا كثير الكلام، قال: "إن هذا الشخص لم تكن له مرضعة عنيفة صارمة كي توبفه وتعاقبه". وكان معتادًا على ألا يجيب أبدًا على نفر ممن كانوا يوجهون إليه الأسئلة. ولكنه رد على طـــالب علم ـــكان مرابيًا وأعلن أنه يجهل أحد المباحث الفلسفية ــ ببيتين من الــشعر، اقتبسهما من مسرحية "أوينوماؤوس" Oinomaos(١) للشاعر سـوفوكليس، وهما على النحو التالي(١):

"اعلم أن أنثى الطير تجمل الاتجاه الذي تمب منه الريصام، اللهم إلا عندما تري أفراخما في العش. <sup>(۲)</sup>"

فقرة (٣٦)

وحينما وجد (أركسيلاؤوس) أن شخصًا من أتباع أليكسينوس Alexinos عاجز عن سرد برهان لأستاذه أليكسينوس بطريقة يعتد بها، ذكره بقصه تروى عن فيلوكسينوس مع صنًاع الطوب الآجر . ذلك أن (فيلوكسينوس) حينما وجد (صناع الطوب الآجر) يغنون بعضًا من ألحانه بطريقة سيئة (= نشاز)، قابل سوء صنيعهم بمثله ووطأ بقدمه قوالب الطوب الآجر (قبل أن يجف)، وهو يقول:

"ما دمتم قد أفسدتم عملى فإنى بدوري أفسد عملكم".

<sup>(</sup>۱) أويتوماؤوس في الأساطير الإغريقية هو ملك بتليم إلييس وكان لبنا لإله الحرب أوبيس من امرأة بشرية تدعى إستروبي. وقد أنجب فتاة تدعى هيبوداميا أراد بيلويس بن تاتتالوس أن يخطبها، وكان الشرط هو أن يفوز على والدها أويتوماؤوس في سباق المركبات، ولو أنه فشل فيه فسيرديه أبوها قتيلاً. فقام بيلويس برشوة ميرتيلوس سائق عربة أويتوماؤوس، وأوعـز بليـه أن يظع مسمارًا من عجلة عربة صهره، وبذلك كسب السباق وقاز بالعروس، ولكنه رفض فيما بعد أن يعطى ميرتيلوس مكافأتـه التي وعده بها، وقذفه بدلاً من ذلك في البحر، وكانت هذه الجريمة الذكراء سببًا في اللعلة التي حلّت عليه وعلى أسرته فيما بعد (المراجع).

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، شنرة رقم ٤٣٦، وهما بيتان للشاعر سوفوكليس. (المراجع).

<sup>(</sup>٣) والبيتان معناهما أن الناس لا تلتفت إلى أمر من الأمور إلا حينما يتعلق هذا الأمر بصالحها ومنفعتها. والبعض يفسر كلمة tokos (التي تعنى بوجه عام: نسل سفرخ)، على أنها تعنى هذا الفائدة التي ينتظرها المرابي مسن أموالسه النسي ألرضسها للنساس. (المراجع).

وكان (أركسيلاؤوس) يتميَّز غيظًا من أولئك الذين يبدأون در استهم بعد انقضاء الأوان (الملائم). وكان ينزلق أحيانًا بطريقة تلقائية إلى استخدام عبارات بعينها عند انخراطه في الجدل، مثل: "وأنا أؤكد"، أو "مثل فلان" ويذكر الاسم، أو "أنا لا أقبل بذلك" (١).

ولقد قلده الكثير من تلاميذه في هذه الخصلة، بمثل ما كانوا يفعلون عندما يحاكون أسلوبه في الريطوريقا وطريقته في خطابه بأسره. فقرة (٣٧)

وكان (أركسيلاؤوس) ذا مقدرة على الابتكار لا مثيل لها، وكان من اليسير عليه أن يرد على جميع الاعتراضات التى توجه إليه، وأن يعيد مجرى النقاش إلى النقطة التى بدأ منها، وأن يجعل (هذا النقاش) صالحا للتكيف مع جميع الظروف. ولم يكن له نظير فى القدرة على الإقناع، وكان هذا من العوامل التى جعلت كثيرًا من التلاميذ ينجذبون إلى مدرسته، رغم أنهم كانوا يفرقون رعبًا من حدته (وردوده اللاذعة). ولكنهم كانوا يتحملون (لسانه اللاذع) عن طيب خاطر، وذلك نظرًا لأن طيبته كانت بلا حدود، ولأنه أفعم تلاميذه بالآمال (العريضة).

وفضلاً عن ذلك، فقد كان بالغ الكرم والسخاء في حياته (الخاصة)، إذ كان على استعداد لأن يجزل العطاء، وكان بالغ التواضع فيما يتعلق بإخفاء الفضل (الذي أسداه وعدم المن). فلقد توجه ذات مرة لزيارة (صديقه) كتيسبيوس Ktêsibios، الذي كان مريضًا، وعندما وجد (أركسيلاؤوس) أن هذا الصديق يعاني من الفاقة بصورة يُرثي لها، دس سرًا كيسًا كبيرًا من المال تحت وسادته، وعندما عثر الصديق (فيما بعد) على هذا الكيس قال:

 <sup>(</sup>١) يعد ذكر هذه العبارات في حد ذاته خياتة للمبادئ الأساسية للطسفة التي أطنها أركسيلاؤوس، والتي تتسادى بمتصليل العكيم،
 أى الشك في كل شيء وعدم اليقين من شيء على الإطلاق! (المترجم).

"إنعا لاريب دعابة من دعابات أركسيلاؤوس!"، ولكن (أركسيلاؤوس) أرسل اليه أيضنًا \_ علاوة على ذلك \_ مبلغ ألف دراخمة. فقرة (٣٨)

كما أن (أركسيلاؤوس) قدَّم (صديقه) أرخياس الأركادى إلى (العاهلل) يومينيس وأوصاه به خيرًا، وكانت هذه التوصية سببًا في حصول هذا الصديق على مرتبة سامية (وخير عميم). كما كان (أركسيلاؤوس) شخصنا سخيًا لا يهتم بالمال ولا يلقى إليه بالاً، ولذلك كان أول من يرتاد العروض المسرحية التى كان المرء يدفع الأموال (كى يشاهدها)، كما كان شغوفًا بصفة خاصة بارتياد العروض المسرحية الخاصة بكل من أرخيكراتيس وكاليكراتيس، التى كانت تذكرة حضورها تساوى قطعة نقدية من الذهب.

وكثيرًا ما كان (أركسيلاؤوس) يمد يد العون للناس، ويجمع من أجلهم المساهمات والنبر عات. وذات مرة استعار منه شخص إناء (ثمينًا) من الفضة من أجل استضافة نفر من أصدقائه، ولكنه لم يرده إليه، ولكن (أركسيلاؤوس) لم يطالبه قط بإرجاعه، وتظاهر بأنه لم يعره إياه (أصلاً).

ويروى آخرون أن (أركسيلاؤوس) قد أعار (هذا الإناء) عن قصد للرجل كى يستخدمه، وعندما ردَّه الرجل إليه وهبه له بصفة هدية، نظر الأنه كان شخصنا فقير الوكانت (لأركسيلاؤوس) ممتلكات فى بلدة بيتاني، وكان أخوه بيلاديس يرسل له قدر امن ريعها. وعلاوة على ذلك، كان (العاهل) يومينيس (۱) بن فيليتايروس يعدق عليه أمو الأكثيرة، ومن أجل هذا السبب كان الوحيد من بين كافة الملوك (المعاصرين) الذى اختصه (الفيلسوف) بإهدائه عددًا من مؤلفاته.

<sup>(</sup>١) كان يومينيس ملكا على مملكة مرجامون سلغا للملك أتأثوس. (المترجم).

## فقرة (٣٩)

وعلى حين تودد كثيرون إلى (العاهل) أنتيجونوس وكانوا يتوجهون لتحيته كلما وفد إلى (مدينتهم)، نجد أن (أركسيلاؤوس) كان هو (الوحيد) الذي بقى في منزله بغير أن يعبأ بذلك، ودون أدنى رغبة من جانبه في الدخول إلى (قصره) بغية التعرف عليه. ولكنه كان صديقًا حميمًا لهييروكليس Hieroklês، الذي كان قائمًا على أمر كل من مونيخيا وبيرايوس (= بيويه)، وكان يحرص على الذهاب لزيارته في كال احتفال.

وعلى الرغم من أن (هييروكليس) كان واحدًا من هؤلاء الذين ألحُوا في الفناعه بابداء الاحترام والمحبة تجاه أنتيجونوس، فإنه لم يقتنع. ولكنه ذهب ذات مرة حتى باب قصر (ذلك العاهل)، ثم قفل عائدًا أدراجه بغير أن يدخله. وبعد المعركة البحرية ذهب كثيرون لخطب ود أنتيجونوس، وكتبوا إليبه رسائل زاخرة بالنفاق، ولكن (أركسيلاؤوس) لزم الصمت (ولم يشاركهم في ترلُّفهم). ولكنه رغم ذلك من أجل وطنه حدهب بنفسه إلى ديمترياس، موفدًا في سفارة إلى أنتيجونوس، ولكنه عاد من (هذه الزيارة) بخُفَى حنين؛ وأمضى حياته في (مدوسة) الأكاديمية مفضلًا تجنب السياسة وعدم الانخراط في أمورها.

فقرة (٤٠)

وفى ذات مرة ـ فى أثناء وجوده فى أثينا ـ توقف فترة من الزمن فى (ميناء) بيرايبوس (بيريه)، لمناقشة أمور تخص علاقته الحميمة بالعاهل هييروكليس؛ فسلقه نفر من الناس بألسنة حداد وشهروا به بسبب ذلك(١).

<sup>(</sup>١) يرى البعض أن هناك اضطرابًا في ترتيب بداية هذه الفقرة، ويقومون بترتيبها على النحو الثالي:

وكان (أركسيلاؤوس) محبًا لحياة الرفاهية إلى أقصى حد \_ وكأنه كان نسخة أخرى من الفيلسوف أرستيبوس فى البذخ \_ كما كان شغوفًا بتناول أطايب الطعام الفاخر، ولكنه لم يكن يفعل ذلك سوى مع الهذين يه الطرونه ذوقه ويشبهونه فى البذخ. وكان (أركسيلاؤوس) يعاشر علانية كلاً من تيودوتى وفيلا Phila، وكلاهما محظيّتان من إقليم إليس، وكان يرد على من ينتقدونه على مسلكه هذا بأقوال طريفة، مماثلة لتلك التى كان يقولها أرستيبوس (فى هذا الصدد)(١). وكان (أركسيلاؤوس) كذلك عاشقًا للغلمان ومدمنًا لهذا العشق. ومن هنا فقد أدانه أريسطون من جزيرة خبيوس وأتباعه، واتهموه بإفساد الشباب والفسق والمجون والوقاحة.

#### فقرة (١٤)

ولقد قبل عنه إنه كان متيمًا ــ بوجه خاص ــ بشاب يُدعى ديمتريوس أبحر إلى مدينة قوربيني، وكذا بشاب آخر يدعى كليوخاريس من مبرليا Myrlea. وهناك قصة عن الشاب الأخير مفادها أنه عندما قدمت طائفة من السكارى الماجنين (إلى منزله)، قال (أركسيلاؤوس) لهم إنه من جانبه يود أن يفتح لهم باب منزله، ولكن (كليوخاريس) هو الذى يرفض. ولقد وقع فى عشق هذا الشاب (أى كليوخاريس) أيضًا كل من ديموخاريس بن لاخيس، وبيثوكليس بن بوجيلوس، ولقد أمر هما (أركسيلاؤوس) بترك فتاه الأثير إلى نفسه، عندما ضبطهما وهما يصطبران على أذاه لهما().

وبسبب هذا كله فقد كان (أركسيلاؤوس) هدفًا للغمز واللمز والسخرية من جانب الكتاب الذين سلف ذكرهم، على اعتبار أنه كان صديقًا للغوغاء

<sup>- &</sup>quot;ولقد قضي (أركسيلاؤوس) جل حياته في الأكاديمية، وعزف عن ممارسة أمور السياسة في مدينة أثينا، وفي ذات مرة توقف فترة عن الزمن في ميناء بيرايوس..إلغ." (المراجع).

 <sup>(</sup>۱) سبق القول بأن أرستيبُوس كان يرد على الذين لاموه لعلاقته بالغانية لاييس (وهي رمز الشهوة) بقولسه: "إلى أملكاليبيس.
 ولكن لاييس لا تملكني"، أي أنه لا يخضع لاستعباد الشبوة إلا بأرائته! (المترجم).

<sup>(</sup>٢) هناك تلميدات جنسية في هذه الفقرة قد تتبو عن الذوق السليم، لذا فقد تصرفنا في ترجمتها. (المراجع).

ومحبًا لاكتساب الشعبية (۱). ولقد هوجم (أركسيلاؤوس) \_ وبوجه خاص \_ من جانب هييرونيموس (الفيلسوف) المشائى وبطانته، وذلك عندما جمع (أركسيلاؤوس) أصدقاءه وخلانه للاحتفال بعيد ميلاد هالكيونيوس المسلك Halkyoneus بن أنتيجونوس، وهى المناسبة التى كان أنتيجونوس يرسل فيها مبالغ كبيرة من المال لإنفاقها على متعة الحضور (وانغماسهم فى اللهو والصخب).

# فقرة (٢٤)

وفى هذا (الاحتفال) تحاشى (أركسيلاؤوس) ما وسعه الجهد الحديث المفصل عن دنان الخمر، ولكن عندما عرض عليه أريديكيس Arideikês مبحثًا معينًا وطلب منه الحديث فيه، قال:

"هذا هو بالضبط مجال الفلسفة، وهو أن ننعرف أن هناك وقتًا لكل أمر".

أما بالنسبة للتهمة المفتراة التي وُجّهت إليه عن صداقته للغوغاء، فنجد أن تيمون يذكر عنها - من بين أشياء أخرى - الأبيات التالية (٢):

"وهكذا فقد كان لا يفتأ يبعلن أنه كان يبنغمس في غمار الغوغاء، كمثـل العصافير المغردة التي تحملق بانبـمار في طائر البـومة، ومع ذلك تعلن أن (البـومة طائر) من سقط المتاع؛ والسبب في ذلك هو أنـه يتملق الغوغاء. إن ذلك ليس بـالأمر العظيم، أيـما الغر المأفون، فلماذا يتباهى بـه أحمق مثلك؟ ولماذا تنتفخ أوداجه زهوًا؟".

ومع ذلك، فقد كان (أركسيلاؤوس) بعيدًا عن الغرور والخيلاء لدرجة أنه كان يوصى تلاميذه بأن يستمعوا لمحاضرات (فلاسفة) آخرين، وعندما علم أن شابًا من جزيرة عيوس لم يكن مسرورًا من محاضراته، وأنه كان يفضل عليه هييرونيموس الذي سلف ذكره، أخذه (أركسيلاؤوس) من يده

<sup>(</sup>١) الترجمة الحرفية هي: "صديقا للقوغاء وطمومًا"، نظرا لأن المفهوم الإغريقي التنيم عن الطموح أنه حب الشهرة أو حب تقليد المنصب. (المراجع).

<sup>(</sup>۲) وهي الشنزة رقم ١٣٤ من قصائد تيمون الساخرة. قارن كنلك: هوميروس، **الإلبياذة**، النشيد الأول، بيت رقسم ٣٣٦، والنسشيد الرابع، بيت رقم ٤٨٧ (العراجع).

وقدمه إلى هذا الفيلسوف، (وأوصاه به خيرًا)، ولكنه نصح (التلميذ) بأن يحسن التصرف.

### فقرة (٤٣)

وهناك قصة طريفة أخرى تروى عنه، مفادها أن شخصاً ساله عن السبب الذى يحدو بتلاميذ المدارس الأخرى للالتحاق بمدرسة إبيقوروس، فى حين لا يوجد تلميذ واحد يترك مدرسة إبيقورورس (كى يلتحق بسواها)، فرد عليه بقوله: "لأن الرجل يمكن أن يعبم خصيًّا، أما النصى فلا يمكن أن يعود رجلاً!" (1).

وعندما اقترب (أركسيلاؤوس) من نهاية عمره، ترك كل ما يملك لأخيه بيلاديس، وذلك نظرًا لأنه أخذه معه إلى جزيرة فيبوس بدون علم أخيه (الآخر) مويرياس<sup>(۲)</sup> بثم سافر به من هناك إلى مدينة أثينا. (وحرى بنا أن نذكر) أن (أركسيلاؤوس) لم يتزوج قط ولم ينجب أبدًا أبناءً.

ولقد كتب (أركسيلاؤوس) ثلاث وصايا: أودع أولاها فى حوزة أمفيكريتوس Amphikritos فى إريتريا، وأودع الثانية فى حوزة بعض أصدقائه فى مدينة أثينا، أما الثالثة فقد بعث بها إلى مسقط رأسه (بيتاني) لتكون فى حوزة ثاوماسياس، أحد أقاربه هناك، وناشده الحفاظ عليها. ولقد كتب إلى قريبه هذا رسالة جاء فيها ما يلى:

"من أركسيلاؤوس إلى ثاوماسياس.. تحية وسلامًا".

فقرة (٤٤)

"لقد سلمت إلى ديوجينيس وصيتى لكى ينقلما إليك. فنظرًا لمرضى المتكرر وللضعف الذي ألم بجسدي، فقد وجدت من الأفضل أن أدوِّن وصيتى، وذلككي لا يلدق

<sup>(</sup>۱) روى هذا الرد نفسه على لسان الفيلسوف الرواقي زينون، وقيل انه رد به على أحد تلاميذه الذي تسامل عن السبب الذي يجمــل رفاقه في المدرسة الرواقية بلتحقون بمدرسة إبيقوروس، في حين لم يلتحق بمدرسة زينون قط تلميذ إبيقوري واحد. ولقد قيلــت هذه العبارة من التلميذ في ضوء إشادة زينون أمام تلاميذه بالمدوسة الوواقبية وسموها وأفضليتها على ما سواها من المدارس الفلسفية. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) مويرياس هو شقيق الفيلسوف أركسيلانوس من ناحية الأم، كما سبق أن ذكر المؤلف في بداية هذا الفصل. (المترجم).

بكأ دنى ضرر من جراء موتى — فيما لو تعادف وحدث لكأمر على غير ما تسوى — حيث إنك نذرت نفسك بالكامل للعناية بى ولرعايتى. وإنك حقًا لأجدر الناس بثقتى لأنك سترعى شئونى فى هذا المكان، وذلك بناء على سنًك وعلى معرفتى الوثيقة جدًّا بك.

تذكر إذن أننى أضع فيكثقتى المطلقة، وحاول جاهدًا أن تكون منصفًا بالنسبة لى، وأن تحرص على تنفيذ الشروط التى وضعتما فى الوصية . على قدر إمكانك . بكل وقار وإجلال. وهناك نسخة من الوصية مودعة فى حوزة نفر من معارفى فى مدينة أثينا، ونسخة أخرى مودعة فى حوزة أمفيكريتوس فى إريتريا".

وطبقًا لما يذكره هرميبوس، فلقد فارق (أركسيلاؤوس) الحياة بعد أن شرب جرعة كبيرة من النبيذ الصافى غير المخلوط ذهبت بعقله، وكان آنذاك فى الخامسة والسبعين من عمره. ولقد كُرِّم على يد الأثينيين كما لم يكرم أحد آخر سواه.

وفيما يلى إبجرامة نظمتها تكريمًا له(١):

"أى أركسيلاؤوس، لهاذا بربك عببت الذمر العافى عبًا وبهذه الكهية الهفرطة التى ذهبت بعقلك وقادتك إلى حتفك؟ إننى أرثى لدالك، لا بسبب أنك قضيت نحبك، ولكن لأنك أهنتَ الموسيات بتجرعك الخمر بإفراط فى كئوس لا حصر لها".

فقرة (٥٤)

وكان هناك ثلاثة آخرون يحمل كل منهم اسم أركسيلاؤوس: أولهم شاعر من شعراء الكوميديا القديمة، وتسانيهم شاعر من شعراء الإليجيات (-المراثي)، وثالثهم نحات.

ولقد ألف سيمونيديس (الشاعر) الإبجرامة التالية (١) لتمجيد (هذا النحّات):

<sup>(</sup>١) كتاب المئتاوات البالاتيفية، الجزء السابع، إبجرامة رقم ١٠٤ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) كتاب المئتاوات البالاتينية، الجزء الثالث، إجرامة رقم ٩ (المراجم).

"هذا تمثال للربة أرتميس، تقدر تكلفته بمائتى دراخمة من عملة جزيبرة باروس، التى تعمل على أحد وجميما شعار الجدى. ولقد نحته بأنامله عالى القدر أركسيلاؤوس بن أرسطوديكوس، والموهوب في فنون الربة أثينا".

وطبقًا لما يرويه أبولُودوروس في كتابه "التقويم الزمنى"، فإن الفيلسوف الذي تحدثنا عنه آنفًا قد ازدهر تقريبًا إبان الفترة الأوليمبية العشرين بعد المائة (أي من ٣٠٠-٢٩ ق.م.).

#### بيون Biôn

## (ازدهر خلال القرن الثالث ق.م.)

فقرة (٢٦)

كان بيون من حيث المولد مواطنًا من بورستينيس Borysthenes (وهى أولبيا). ولقد ذكر بنفسه (للعاهل) أنتيجونوس من هما والداه، وظروف حياته، وكيف اتجه لدراسة الفلسفة، بألفاظ واضحة لا لبس فيها. فعندما سأله (العاهل) أنتيجونوس (باللهجة الهومرية):

"ما هي منزلتك بين الرجال، وما هي مدينتك، ومن هما والداك؟ (١)

ونظر الأن (بيون) استشعر أن القوم قد نثروا ضده أقاويل مفتراة (لدى الملك)، فقد أجابه بما يلى:

"أبى عبد معتق كان يمسم أنفه بكم إزاره (وهذا يعنى أنه كان يعمل فى تجارة السمك المملم)، ومسقط رأسه هو بورستينيس. ولم يكن له وجه لأن سيمه كان قد مما معالم وجمه من فرط قسوته. أما أمى فكانت أنسب إمرأة يمكن زواجما من والدى، إذ إنما نشأت فى أحد المواخير. وبعد أن دلس والدى وغش فى الضرائب التى ينبغى دفعما، تم بيعه وأهل بيته جميعًا معه. ولقد قيض الله لى ريطوريقيًّا (= خطيبًا) اشترانى عندما كنت شابًا يافعًا جذابًا، وبعد أن رحل عن الحياة تركلى كل ما كان يملكه.

فقرة (٧٤)

أما أنا فقد قمت بإحراق كل مؤلفات (هذا الريطوريقى) وبعثرت كل ممتلكاته وذهبت إلى مدينة أثينا لكى أدرس الفلسفة.

"هذان هما والداي وتلكهي أرومتي التي أزهو بـما وأفاخر (٢)".

<sup>(</sup>١) وهو قول مأثور مقتبل من ملحمة الأوديسية لهوميروس، النشيد العاشر، بيت رقم ٣٢٥ (المراجم).

<sup>(</sup>٢) وهو قول مأثور مقتبس من ملحمة الإلبياذة لهوميروس، النشيد السلاس، بيت رقم ٢١١ (المراجع).

وتلک هی قـصتی وکـل مـا بـتعلـق بـی، وذلکمتـی یکـف کـل مـن بیرســایـوس ونیلونیدیس (عن التشمیر بی) فی روایـتمما لک، فاحکم علیً إذن من خلال نـفسی".

وفى الحق أن بيون كان فيما خلا ذلك من أمور شخصية يتميز بالدهاء، كما كان سوفسطائيًا بارعًا قدَّم لأولئك الراغبين فى التهجم على الفلسفة، ذرائع لا حصر لها لسبها والحطِّ من قدرها. ولكنه كان من ناحية أخرى مغرورًا متعجرفًا يجد متعته فى الغطرسة والتعالى. ولقد ترك لنا شروحًا وتعليقات بالغة الكثرة، وكذلك أقوالاً مأثورة وحكمًا نافعة عملية تصلح للتطبيق. فعلى سبيل المثال عندما عايروه لأنه لم يلاحق غلامًا (مليحاً)، قال: "إنكلاتستطيع أن تنشب الفطاف فى الجبن الطري".

فقرة (٤٨)

وعندما سئل ذات مرة عن الشخص الذى يكابد القلق أكثر من سواه قال:
"هو ذلك الذي يطمع في أن يحظى بأكبر قدر من رغد العيش". وعندما سأله شخص
عما إذا كان على المرء أن يتزوج — وهو سؤال طرح عليه (كما طرح على
الفلاسفة طرًا)، كان جوابه: "إذا تزوجت امرأة دميمة فستكون هي عقابك أما إذا
تزوجت امرأة جميلة فسوف لا تعظى بها بمفردك (۱)". وكان من عادته أن يقول:
"إن الشيفوفة هي مرفأ جميع الشرور، حيث إن جميع الأوزار تجد ملاذًا لها فيها".
كذلك فهو يطلق على الشهرة اسم أم الفضائل، ويقول إن الجمال هو خير من نوع

ولقد قال لشخص بدد ميراثه: "لقد فغوت الأرض فاها وابتعلت أمفياراؤوس، أما أنت فقد ابتلعت أرضك!". (ومن أقواله الحكيمة):

"أعظم البلاء هو العجز عن احتمال البلاء".

<sup>(</sup>١) ويعنى بنك أن الجميع سيستمتع بجمالها وليس زوجها وحده. انظر أيضنا الكتاب السانس، فقرة (٣) أدناه. (المراجع).

وكان من عادته أن يدين أولئك الذين يقومون (أحيانًا) بحرق الناس بزعم أنهم لا يحسون، ويقومون (في أحيان أخرى) بكيهم بزعم أنهم يحسون. فقرة (٤٩)

كما كان من عادته أن يقول مرارًا وتكرارًا إن تقديم المعروف للأخرين في وقته أفضل من أخذ المعروف من الآخرين، وذلك لأن (أخذ المعروف) يؤذى البدن ويدمر النفس، وكان (بيون) ينحى باللائمة على سقراط بقوله: "لو أن (سقراط) أحس بالرغبة نحو ألقبياديس وأهجم عنها فإنه إذن من الحمقى المأفونين، "ولو أنه (لبنى رغبته) فإنه لن يكون قد سلك مسلكًا جديرًا بالاعتبار". كما اعتاد أن يقول: "إن الطريق إلى هاديس (= عالم الموتى) طريق سهل، لأن الناس، على أية حال، يسلكونه وعيونهم مغمضة". كما كان يلوم ألقبياديس بقوله: "كان في صباه يخطف الرجال من زوجاتهم، وكان في شبابه يخطف النساء من أزواجهن".

وفى الوقت الذى كان فيه الأثينيون عاكفين على دراسة الريطوريقا، كان (بيون) يقوم بتدريس الفلسفة فى جزيرة رودوس. ولقد أجاب على شخص وجّه إليه اللوم فى هذا الصدد بقوله: "أأبيم شعيرًا بينما أحمل قمدًا؟" فقرة (٥٠)

وكان من عادته أن يقول إن الناس الذين في هاديس (= عالم الموتى) ينبغي أن يعاقبوا عقابًا مضاعفًا، لو أن الأواني التي يحملون فيها الماء كانت سليمة ولم تكن مليئة بالثقوب.

ولقد قال (بيون ذات مرة) لرجل ثرثار مزعج كان يلحف فى التوسل اليه لمساعدته: "سوف أفعل كل ما فى وسعى من أجلك، فقط لو أنكبعثت بأناس غيركلكى يدافعوا عن قضيتك، ولم تأت بنفسك". وعندما كان مبحرًا بصحبة

نفر من الأوغاد وقع في قبضية القراصينة، فقال (الأوغاد): "نمن هالكون لا ممالة لو عرفونا!"، فردً عليهم بقوله: "وأنا هالكلا ممالة لو لم يعرفونيا".

وكان من عادته أن يقول: "إن خدام النفس عقبة أمام التقدم". كما قال عن شخص ثرى وبخيل:

"إنه ليس هو الذي يبهلك الثروة، ولكن الثروة هي التي امتلكته!". و كان يقول عن الصبخلاء: "إنهم يحافظون على المهتلكات كما لو كانت تخصصم وحدهم، ولكنهم لا يستفيدون منها شيئًا قطكما لو كانت تخص سواهم".

فقرة (٥١)

وكان يصرح بأن الناس في شبابهم يمارسون الشجاعة، ولكن فطنتهم وحصافتهم لا تزدهران إلا عندما يصلون إلى سن الشيخوخة، وأن الحصافة تتفوق على سائر الفضائل بالقدر الذي يتفوق فيه البصر على سائر الحواس. وكان من عادته أن يقول إنه لا يجدر بنا أن ننحى باللائمة على الشيخوخة، ما دمنا جميعًا نأمل في أن نصل إليها. ولقد قال ذات مرة لشخص حقود عابس الوجه: "لست أدرى ما إذا كنت أنت الذي عادفت العظ العاثر، أو أن جاركهو الذي عادف العظالسعيد!". وكان من عادته أن يقول إن الأصل الوضيع شريك خبيث بالنسبة لحرية القول، (ثم كان ينشد البيت التالي)(١): لأنه (أي الأصل الوضيع) يستعبد الموء، معما كانت عزيمته ماضية وجرأته شديدة".

وكان يقول أيضًا إن علينا أن ندقق النظر في أصدقائنا أيًا كانوا، حتى لا يظن بنا أننا نخالط الأوغاد أو ننصرف عن صحبة الأخيار.

<sup>(</sup>۱) وهذا ثبيت هو البيت رقم (۲۴) من مسرحية هيهواييتوس ليوريبيديس. (المراجع).

## فقرة (۲٥)

وكان من دأب (بيون) في مبدأ الأمر أن يحسط مسن شسأن نظريسات المدرسة الأكاديمية (۱)، حتى في الوقت الذي كان فيه تلميذًا لكراتيس. ثم إنه من بعد ذلك اتبع مسار المذهب الكلبي، وارتدى عباءة وحمسل حقيبة (=خُرُجًا)، ذلك أنه (كان يرغب) في شيء آخر يكفل له التحول إلى مسذهب اللمبالة الفكرية apatheia. ثم تحول من بعد ذلك إلى المذهب الثيبودوري، بعد أن استمع إلى محاضرات ثيودوروس الملحد، الذي كان يستخدم كل أنواع الحجج السوفسطائية.

ومن بعد هذا جعل دأبه الاستماع إلى محاضرات ثيو قراسطوس الفيلسوف المشائي.

ولقد كان (بيون) مولعًا بحب الظهور، ولا يشق له غبار في حمل أي أمر على محمل الدعابة والتندر، وكان يستخدم ألفاظًا مبتذلة شائعة في أي أمر من الأمور. ولما كان (بيون) يمزج كل أساليب الحديث بعضها بالبعض الآخر، فلقد رووا أن إراتوستينيس<sup>(٢)</sup> Eratosthenês قال عنه: "إن بيون كان أول من ألبس الفلسفة (ثيابًا) مزركشة." كما كان (بيون) عبقريًا في التندر أو الاقتباس الساخر parôdia ،وفيما يلى نموذج من أسلوبه الساخر (<sup>۳)</sup>:

<sup>(</sup>۱) يعتقد نفر من الشراح أن المقصود هنا هو الشك في نظريات الهدوسة الأكاهيمية وليس الحط من قدرها، وبالتسائي فين الأستاذ رايسكه Reiske \_ أحد ناشري النص \_ يقترح قراءة فعل الجملة procecio (ومعناها: يفضل)، بدلاً من الفعل الشائع في قراءة النص، وهو parctaito (ومعناها: يحط من شأن)، وبناه على هذه القراءة فإن ببون يكون قد فضل منذ البده فيظويات الهدوسة الأكاهيجية. (العراجع).

<sup>(</sup>۲) اراتوستبنيس Eratosthenës القورينانى (حوالى ۲۷۱-۱۹۶ق.م.) عالم قلك وجغرافى بونائى. دعاه بطلميوس الثائث ملك مصر (۲۷۱-۲۷ق.م.) إلى الإسكندرية ليشرف على مكتبتها الكبرى حوالى عام ۲۵۰ق.م. كان أول من توصيل إلى قيساس محيط الكرة الأرضية بدقة فائقة، ووضع كتابا فى الجغرافيات Geôgraphika، وحو يعتبر أول كتاب علمى فى هذا الموضوع. ولك كف بصره فى شيخوخته، ويقال إنه مات منتجرا. (المترجد).

<sup>(</sup>٣) في هذين البيتين التباس ساخر من بيتين من إليادة هوميروس، أولهما هو البيت رقم (١٨٢) مسن النستيد التاسشة (الإليادة) ويقول فيه هوميروس: "بها ابن أتربيوس، به من تفتيي إلى السهداء المهاركين، وبها من أمجبتكا الأقدار، وبها من ترتبع =

وكان (بيون) يسخر بوجه عام من الموسيقى والهندسة. وكان يحيا حياة زاخرة بالنرف والرفاهية، ومن أجل هذا كان ينتقل بين مدينة وأخرى لكى يظهر أمام الناس فى بعض الأحيان بصورة استعراضية غير مسبوقة. فعلى سبيل المثال نجد أنه أقنع البحارة فى جزيرة رودوس بارتداء زى الطلاب وبالسير وراءه صفًا واحدًا؛ وبعد أن فعلوا ما طلبه منهم واصطحبوه سارحتى دخل بهم إلى الجمناسيون حيث كانت كل العيون مسلطة عليه. وكان من عادته أيضًا أن يتبنى نفرًا من الشبان الإشباع شهواته عن طريقهم، ولكى يضمن إسباغ الحماية على نفسه عن طريق رعايتهم الطيبة له (۱).

كذلك كان (بيون) أنانيًا محبًا لذاته، برغم أنه كان يصر بقوة على الحكمة القائلة بأن الأصدقاء يشتركون في كل أمر.

وبناء على ذلك لم يكن (لبيون) تلميذ واحد من بين الحشود الكثيرة التى كانت تستمع إلى محاضراته. ومع ذلك فقد اتبعه عدد من الدارسين (وصاروا من أصفيائه) دونما حياء و لا خجل.

#### فقرة (٤٥)

فعلى سبيل المثال يروى أن بيتيون Bêtiôn وهـو مـن الأصـفياء المقربين إليه – قد قال (للفيلسوف) منيديموس ذات مرة: "أما فيما يتعلق بى، يا منيديموس، فإننى أمضيت الليل بطوله في أحضان بيـون، ولا أرى أيــة غضاضة في ذلك الأمر". وكان (بيون) في أحاديثه لمريديه يتلفظ بعبارات كثيرة تنطوى

في رهاب الأوساب ا". أما الثاني فيو البيت رقم (١٤٦) من النشيد الأول (والذي تكرر في البيت رقم ١٧٠ من النــشيد الثــامن
 والمشرين)، ويتول فيه هوميروس: "بيا أعظم الناص طراً في المصابة وعلو القدرا". (المراجم).

<sup>(</sup>١) عن شرح للمقصود بهذا المسلك، انظر أيضا فقرة (٤٩) أعلاه. (المراجع).

على الإلحاد (= التشكيك في وجود الآلهة)، وهـى خـصلة استمدها مسن شيودوروس (الملحد) واستمرأها. ولكنه فيما بعد عندما سقط فريسة للمرض – كما أخبرنا أهل مالكبس، المدينة التي توفي فيها – تم إقناعه بارتداء تميمة وبإبداء الندم على ما ارتكبه في حق الدين من أوزار. وكان في حال بالغة السوء بسبب حاجته إلى من يقوم بتمريضه، إلـي أن أرسل لـه أنتيجونوس خادمين (ليقوما على رعايته). وطبقًا لما يخبرنا به فابورينوس – في كتابه "أمشاج من التاريخ" – فإن (الملك) نفسه (سار فـي جنازتـه) محمولاً على محفة، كانت وفاة (بيون) إذن على هذا النحو، ولقـد ألفـت الإبجرامة التالية تخليدًا لذكراه (١٠):

#### فقرة (٥٥)

"لقد يتناهى إلى أسماعنا أن بيون، الذى أنجبته أرض بورسثينيس الاسكيثية، ينكر أن الآلمة موجودة بالفعل. ولو أنه كان يصر على اعتناق هذه الآراء، لكان صوابًا أن نقول عنه إنه يفكر على هواه بطريقة خاطئة لا جدال فى ذلك، ولكنه فكره على أية حال.ولكنه دينما سقط – فى الواقع – فريسة للمرض العضال، ارتعد فرقًا خوفًا من الموت، رغم أنه هو الذى أنكر من قبل وجود الآلمة، ورغم أنه لم يكن (يطيق) أن ينظر بعينيه إلى أن معبد".

## فقرة (٥٦)

وبرغم أنه كان كثيرًا ما يسفر من البشر الفانين الذين يقدمون القرابين للأرباب (الفالدين)، وبرغم أنه كان الوديد (من بين البشر) الذي لم يجعل أنوف الأرباب تبتمج (برائمة) الأضادي والمعون والبخور، التي تقدم لهم فوق المذابم والموائد، وبرغم أنه لم ينطق أبدًا بالعبارة التالية:

"لقد ارتكبت إثمًا، فسامموني (أبها الأرباب) على ما بدر مني قبلًا".

فإنه مع ذلك قد سمم دون غضاضة لامرأة عجوز بـأن تـضع تعويـذة حول عنقه، وبأن تلف حول ذراعيه سيورًا من الجلد، وقبـل هذا منـما بـاقتنـاع تـام. وسـمم لمـا

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب المفتارات البالاتبدية، الجزء الخامس، ايجرامة رقم ٣٧ (المراجم).

كذلك أن تضم على بـاب منزله أغصانًا ذات أشواك من شجرة النبـــق، وفروعًا من شجرة الغار، وكان على استعداد للخضوع لكل شيء فيـما خلا الموت.

فقرة (٧٥)

وإنه لأحمق ما فى ذلك شك من يظن أن رضاء الرب يمكن شراؤه بالمسال، كما لو أن الآلمة ستوجد بالفعل، فقط عندما يريد لما بيون أن توجد. وبالتالى كانت فطنته فطنة بلا طائل، إذ عندما تحول هذا الساخر المهذار إلى رماد وتراب، مدَّ يحه وهو يصيم قائلًا:" سلامًا عليك يا بلوتون! (١) إنى أزجى لك التحية!".

## فقرة (۸٥)

وهناك عشرة أشخاص يحمل كل منهم اسم بيون:

- أولهم شخص معاصر لفيريكيديس السورى، ونُسب إليه تأليف كتابين باللمجة الإيونية، وهو من بلاة بروكونيسوس Prokonnêsos .
  - وثانيهم من سير اقوصة، ودوَّن مؤلفات في الريطوريقا.
    - وثالثهم الغيلسوف الذي تحدثنا عنه.
- ورابعهم من أبديرا<sup>(۲)</sup>، وهو عالم رياضيات من أتباع (الفيلسوف) ديمو قريطوس، ودون مؤلفات باللهجتين الأتيكية والإيونية. وكان أول من قال إن هناك بلادًا يستمر فيها الليل لمدة ستة شهور، ويستمر فيها النهار ستة شهور (أخرى).
- وخامسهم من صولى (= سولى Soloi)، ودوَّن كتابًا عن (تاريخ) اثيوبيا.

<sup>(</sup>١) بلوتون Ploutôn دو أحد أسماء الإله هاديس إله العالم السفلي، ومعناه: "الشوي"، الذي يملك ما في باطن الأرض من تسروات. وهو إله الموثى والعالم السفلي لا نقام له معايد، ولا تقدم له قرابين. راجع كتابنا: "معجم ديانسات واستاطيو العالم"، المجلسة الثالث، ص ١٣٥ (المترجم).

<sup>(</sup>٢) أمديوا هي موطن الفيلسوف ديموقريطوس، وهي مدينة في إقليم ثر النيا، تقع على ساحل بحر أيجة. (المترجم).

- وسادسهم ربطوريقى، ألف كتبًا تسعة، سمى كل كتاب منها على اسم ربة من ربات الفنون (= الموسيات).
  - وسابعهم شاعر غنائي.
  - وثامنهم نعات من ملطية (= ميليتوس)، ورد ذكره عند بوليمون.
- وتاسعهم شاعر تراجيدي، من دائرة شعراء طرسوس (= تارسوس<sup>(۱)</sup>)،
  - ، كما يطلقون عليها.
- وعاشرهم نمان من بلدة كالزوميناي أو من جزيرة غيوس، وورد ذكره عند هيبُوناكس.

 <sup>(</sup>۱) طوسوس: مدينة كبرى بأسيا الصغرى - تقع الأن جنوب تركيا- على قحو طوسوس. وكانــت طوسوس القديمــة عاصــمة
 كياليكيا، وقد ولد بها بولس الرسول، وتوفى ودفن بها المأمون، الخليفة العباسي. (المترجم).

## لاكيديس Lakydês

(رئيس مدرسة الأكاديمية في المدة ٢٤٢ – ٢١٦ ق.م. تقريبًا) فقرة (٥٩)

لاكيديس مواطن من مدينة قورينة، وأبوه (يدعى) الإسكندر. وهو مؤسس مدرسة الأكاديمية الجديدة وخليفة أركسيلاؤوس (١)، وهو رجل جاد صارم لأقصى حد حظى بعدد كبير من المعجبين. وكان شخصًا محبًا للعمل الدءوب منذ باكورة سنوات شبابه ، وبرغم أنه كان فقيرًا فقد كان دمث الخلق لطيف المعشر حلو الحديث في شتى الموضوعات. وهم يروون قصة طريفة وجذابة للغاية عن طريقة إدارته لشئون منزله، إذ كان كلما أحضر شيئًا من مخزن الدار يغلق الباب بالشمع بعد أن يختمه بخاتمه، ثم يلقى بهذا الخاتم مرة أخرى إلى المخزن من خلال فتحة في الباب، وذلك لكى يضمن عدم سرقة شيء أو حمل شيء من هذه الأشياء المخزونة. وعندما علم نفر من خدمه (الأوغاد) بهذا الأمر، نزعوا الشمع من الباب وحملوا ما طاب لهم من المخزن، ثم أغلقوا باب المخزن بعد أن ختموا (شمعه) بالخاتم، ثم ألقوا بالخاتم من فتحة الباب بالطريقة نفسها لكى يستقر داخل المخزن. وهكذا لم يتسن لأحد قط أن يكشف أمر سرقتهم.

فقرة (۲۰)

ولقد اعتاد الاكيديس أن يلقى محاضراته داخل الأكاديمية في الحديقة التى أنشأها الملك أتالوس، ومن هنا سمينت الحديقة باسمه (Lakydeion). ولقد فعل بمفرده ما لم يفعله أحد من قبله عبر سنوات طوال، إذ سلم المدرسة وهو لم يزل بعد حيًا إلى كل من تيليكليس Teleklês وإيواندروس

<sup>(</sup>١) خلف أركسولاؤوس في رناسة المدرسة عام ٢٤٠ ق.م. تقريبًا. (المترجم).

Euandros، وكلاهما من إقليم فوكايا Phokaia. ولقد سلمها إيواندروس بعد ذلك إلى خلفه هيجيسينوس Hêgêsinos من برجامون، الذي خلفه من بعد ذلك كارنياديس.

وهناك قصة طريفة تروى عن لاكيديس، ذلك أنهم يروون أنه حينما أرسل (الملك) أتّالوس في طلبه قال له (لاكيديس) – عندما قابله – إنه ينبغي رؤية النماثيل من بعد<sup>(۱)</sup>. ولقد بدأ (لاكيديس) في تعلم الهندسة في سن متأخرة، فعلق على ذلك شخص بقوله: "أهذا إذن هو الوقت المناسب؟"، فردً عليه (لاكيديس) بقوله: "أهو إذن الوقت غير المناسب؟"

ولقد تولى (لاكيديس) رئاسة (المدرسة الأكاديمية) في العام الرابع من الفترة الأوليمبية الرابعة والثلاثين بعد المائة (٢)، ومعنى ذلك أنه (عند وفاته) ظل يرأس المدرسة لمدة قوامها سنة وعشرين عامًا. ولقد قضى (لاكيديس) نحبه بسبب الشلل الذي داهمه نتيجة لإفراطه في شرب الخمر، وفيما يلي الجرامة ألفتُها عنه على سبيل الدعابة (٢):

"ولقد سمعت، يالاكيديس، عنك أيضًا رواية مفادها أن باكنوس Bakchos أمسك بتلابيبك ثم جرَّك من أطراف أصابعك (أ) إلى هاديس (= عالم الموتى). أوليست المسألة في غاية الوضوم؟ وهي أن ديونيسوس دينما يحل بقوته في أجسامنا يجعل أطرافنا ترتذي وتتمدل، وأن هذا قد يكون هو السبب في تسميته "ليئايوس" ليكايوس" (أي الذي يطلق العنان لكل قيد)!".

 <sup>(</sup>١) وهو يقصد بذلك أن رؤية التماثيل من بعد تخفى عيوبها، وكذلك رؤية الملوك من بعد تجعل عيوبهم غير ظاهرة. وهي ملاحظـــة
 حصيفة، وإن كانت تحمل قدرًا من الاستهائة بقدر العلك. (العراجم).

<sup>(</sup>٢) أي اعتبارًا من شهر يوليو عام ٤١٦ق.م. إلى شهر يوليو عام ٤٠٠ق.م. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) كتاب الهنتارات البالاتينية، الجزء السابع، إيجرامة رقم ١٠٥ (المراجع).

<sup>(</sup>٤) كانت الصور المرسومة على الفازات الفخارية تظهر الموتى وهم محمولون على الأذرع أو مطروحون على الأكتاف، بينما تكاد أطراف أصابعهم تلامس الأرض. ولقد قدم لنا ديوجيينيس الاتيرتيوس في هذه الفقرة وضفًا الواحدة من هذه الصور. (المراجع).

# کارنیادیس Karneadês (ازدهر حوالی ۲۱۳ – ۲۹ اق.م.)

فقرة (۲۲)

كارنياديس هو ابن إبيكوموس Epikômos – أو ابسن فيلوكومسوس Philokômos طبقًا لما يرويه لنا الإسكندر في كتابسه "تعاقب الفلاسةة" – وكان مواطنًا من مدينة قوربني. ولقد اطلع على كتب السرواقيين ودرسسها بعناية، وبخاصة مؤلفات خريسبُوس Chrysippos. وبعد أن تسصدى لها بالمعارضة ونجح في ذلك أصبح مشهورًا ذائع الصيت، لدرجة أنه كان يقول (في هذا الصدد): "لولا خريسبُوس، ما كنت أنا".

وكان (كارنياديس) رجلاً محبًا للعمل دءوبًا بطبيعته، ولم يكن يُشَقُ له غبار في هذه الخصلة، رغم أنه لم يكن ضليعا في الفيزيقا، مثلما كان في الأخلاق. وبناء على هذا كان يترك شعره يطول وأظافره تنمو، لفرط انهماكه في الدرس وانغماسه في مباحث العلم. ولقد بلغ من ظفره بالقدح المعلى في مجال الفلسفة درجة جعلت الريطوريقيين (= علماء البلاغة) يتركون مدارسهم ويذهبون إلى مدرسته لكي يستمعوا إلى محاضراته.

## فقرة (٦٣)

وكان صوته قويًا للغاية، لدرجة أن رئيس الجمناسيون كان يرسل إليه من يطلب منه ألا يصيح على هذا النحو، وكان (كارنياديس) يرد عليه بقوله: "أعطنى إذن عدادًا بنظم نبوات سوتى!". وعندئذ كان الرجل يجيبه بعبارة تصيب هدفها قائلاً: "إن العداد الذي ينظم نبوات الصوت كاهن في (آذان) سامعيك".

وكان (كارنياديس) منافعًا يثير الإعجاب لفرط براعته في إجراء المناقشات والحوار، ومن أجل هذه الأسباب التي سقناها آنفًا كان (كارنياديس) يعتنر عن عدم حضور المآدب. وكان منطور Mentôr من بيثينيا واحدًا من تلاميذه، ولكن منطور هذا حاول أن يتودد إلى محظية (أستاذه)، طبقًا لما يذكره لنا فابورينوس في كتابه "أمشام من التاريم"، حيث يقول إن (كارنياديس) – عندما حضر (منطور) ذات مرة لسماع محاضراته – ألقى العبارة التالية ضمن ما كان يلقى به من عبارات، على سبيل التهكم والسخرية (من هذا التلميذ)(١):

فقرة (١٤)

"هنا رجل عجوز معروض للبيع، منتم للبحر ومعصوم من الفطأ، يشبه منطور في جسده وفي صوته، وأنا أعلن الآن أنني طردته من هذه المدرسة".

وهنا نهض (التلميذ منطور) وصاح قائلاً(١):

"طفق فريق يعلن هذه الأنباء، بينما قام فريق آخر بعقد الاجتماع بسرعة".

ويبدو أن (كارنياديس) قد أظهر كثيرًا من التخاذل والخور في مواجهة الموت، حيث كان يردد القول التالى: "إن الطبيعة التي أنشأت هي (نفسما) التي سوف تدمر". وعندما علم أن أنتيباتروس قد تجرع السم لكي ينهي حياته، تأثر كثيرًا برباطة الجاش التي واجه بها (هذا العاهل) نهايته، وقال: "ألا فأعطوه لي أيضًا!"، وعندما سأله المحيطون به: "وما هو؟"، أجابهم بقوله: "عسل النبيذ"().

<sup>(</sup>١) اقتبس كارنياديس البيتين الأولين من هذه المبارة من بيتين من الشعر وردا في اودييسيية هوميروس، أولهما أخذه مــن النــشيد الرابع ورقمه ٣٨٤ (بعد أن حور فيه قليلاً)، وثانيهما أخذه من النشيد الثاني ورقمه ٣٦٨ (وحو مكرر في البيت رقم ٤٠١ مــن النشيد نفسه). (المراجع).

<sup>(</sup>٢) وهذا أبضا عبارة عز بيت من الشعر مقتبس من ملحمة الإلبيادة فهوميروس، النشيد الثاني، بيت رقم ٥٢ (المراجع).

<sup>(</sup>٣) وهي كلمة مركبة من لفظين oinos (- نبيذ)، mcli (-عسل)، والمقصود بها السم الزعاف الذي ينهي الحياة. (المراجع).

ويقولون إنه قد حدث خسوف للقمر عند وفاته، كما لو كان بوسع المرء أن يقول إن أجمل كواكب السماء من بعد الشمس كان يرمز (بخسوفه) هذا إلى المشاطرة في الحزن (على فقده).

## فقرة (٦٥)

ويخبرنا أبوللودوروس في كتابه: "التقويم الزمنى" أن (كارنياديس) قد رحل عن دنيا البشر في العام الرابع من الفترة الأوليمبية الثانية والسنين بعد المائة (أي ١٢٩ – ١٢٨ق.م.)، عن عمر يناهز الخامسة والثمانين. ويروى أنه دون رسائل مازالت موجودة حتى الآن، وأهداها إلى أريداراثيس Ariarathês ، ملك كابادوكيا (١)، أما باقي أعماله الأخرى فقد تم جمعها وتدوينها على يد تلاميذه. وفي الحق أن (كارنياديس) لم يترك لنا شيئا مدونا. ولقد نظمتُ (في معرض تكريمه) قصيدة في البعر اللوجاؤديكي logaodikê (أي المتعدد)، (أو الأرخيبوليوي Archebouleion) (١):

" لماذا، أيتما الموسية (= ربة الفن)، تربدين منى أن أنتقد كارنيباديس؟ لاريب أن ذلك بسبب أن الجاهل هو الذى لا يبعرف إلى أى حديماب الموت، فعندما يذوى عمره بفعل أسوأ أنواع الأمراض ضراوة، فعندئذ ينكر أنه قد وجد الحل الذى ينشده. ولكنه حينما يسمم أن أنتيبا تروس قد لقى حتفه عندما تجرع السم، يصيح قائلاً:" ألا فأعطوه لى إذن!". فلما هتفوا به قائلين:" ما هو؟ وماذا تريد؟".قال: "أعطونى عسل النبيذ!". وكانت الكلمات التالية تتردد كثيرًا وبطريقة تلقائية (على شفتيه):

"إن الطبيعة التي أنشأت كياني هي (نفسما) التي سوف تدمره".

ُ وعلى أيـة حال فقد مضى إلى قبـره تحت الثـرى، وصار بـوسعه أن يتجنـب فـى هاديس (= عالم الموتى) آلامًا كثيرة، وأن يضع حدًّا لما كان يحيق بـه من شرور".

<sup>(</sup>١) كابلاوكيا Kappadokia بخليم يقع في الجزء الشرقي من أسيا الصغرى. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) هذه لحسماء بحور من الشعر الغناني، الذي كانت أوزانه متحددة وبالغة الصعوبة. (المراجع).

فقرة (٦٦)

ويقال إن بصره قد كُفّ فى أثناء الليل دون أن يدرى، وأنه أمر ساعتها خادمه أن يضىء القنديل، فلما أحضر (الخادم) القنديل وقال: "هاهو القنديل أهمله في بدي"، قال له (كارنياديس): "أحقًا؟ إذن فاقرأ لى أنت!". وكان لدى (كارنياديس) الكثير من التلاميذ الآخرين، وكان أكثر هؤلاء التلاميذ تبحرًا فى العلم هو كليتوماخوس الذى سوف نتحدث عنه بعد قليل.

وكان هناك شخص آخر يحمل اسم كارنياديس، وهو شاعر إليجيات (= مراثي)، شعره فاتر وضعيف.

## كليتوماخوس Kleitomachos (رئيس المدرسة الأكاديمية اعتبارًا من عام ٢٩ اق.م.) فقرة (٦٧)

كان كليتوماخوس مواطنًا من قرطاجة، وكان اسمه الحقيقى هاسدروبال Hasdroubaal، وكان يعلّم الفلسفة في مسسقط رأسه بلغت الأصلية (أي الفينيقية). ولقد قدم إلى مدينة أثينا عندما كان في الأربعين من عمره، وأصبح تلميذًا من تلاميذ كارنياديس. ولما لاحظ (كارنياديس) مدى حبه للعمل الدءوب جعله يحضر دروسه، وقام بتعليم الرجل وتدريبه (علي خير وجه). ولقد بلغ من جد (كليتوماخوس) واجتهاده (في تحصيل العلم) أنه ألف ما يربو على أربعمائة كتاب ومقال، كما أنه خلف كارنياديس في رئاسة المدرسة (الأكاديمية). ولقد أسهم (كليتوماخوس) بوجه خاص عن طريق مقالاته الفلسفية في إلقاء الضوء على آراء (كارنياديس).

ولقد أحرز (كليتوماخوس) بمؤلفاته قصب السبق في ثلاثة مدارس، هي: المدرسة الأكاديمية، ومدرسة المشائين Peripatêtikê، والمدرسة المدرسة المواقية Stoikê. ولقد هاجم تيمون (الشكّاك) كل أتباع المدرسة الأكاديمية بالبيت التالى:

"إن إطناب أتباع المدرسة الأكاديمية وغزارة إنتاجهم يحتاجان إلى الملم!".

وهكذا، فبعد أن قمنا باستعراض فلاسفة المدرسة الأكاديمية بدءًا بأفلاطون، فإننا سننبرى الآن (لعرض آراء) فلاسفة مدرسة المشائين، الذين خرجوا بدورهم من عباءة أفلاطون، والذين يأتى في مقدمتهم أرسطو.

# الكتاب (= الجزء) الخامس أرستوتيليس Aristotelês (= أرسطوطاليس = أرسطو) (٣٨٤-٢٢ ق.م.)

فقرة (١)

أرسطو<sup>(۱)</sup> بن نيقوماخوس، وأمه فايستيس Phaistis، مواطن من بلاة اسطاعيرا (=استاجيرا<sup>(۱)</sup>)Stageira. وينحدر والده – وفقًا لما يرويه لنا هرميبوس في كتابه عن أرسطو – من نسل نيقوماخوس بن ماخاؤون حفيد أسكلبيوس Asklêpios أرسطو يعيش في كنف أمينتاس، ملك المقدونيين، و كان يقوم بدور طبيبه المعالج فضلاً عن كونه صديقًا له. كما كان (أرسطو) أكثر تلاميذ أفلاطون التصاقًا بأستاذه ووفاء له، وكان ألشغ اللسان، وفقًا لما يرويه لنا تيموثيوس الأثيني في كتابه عن السير. ولكنه

<sup>(</sup>١) ولد عام ٢٨٤ أو ٣٨٣ق.م. وقد ظهر في معاورة بارمديديس لأفلاطون. (المترجم).

كانت مدينة اسطاجيرا مستمرة إيونية قديمة، نقع على الشاطئ الشرقى مــن شــبه جزيــرة غاليكيديكو Chalkidikê.
 (المترجم).

كان بغض النظر عن ذلك – فيما يقال – نحيل الساقين، ضيق العينين، وكان متميزًا في أناقة زيِّه، وفي الخواتم التي يرتديها، وفي خصلات شعره المشذبة. ووفقًا لما يخبرنا به (المؤرخ) طيمايوس (= تيمايوس) Timaios، أن (أرسطو) كان قد أنجب ابنًا يُدعى نيقوماخوس من محظيته التي تُدعى هرييلليس Herpyllis.

#### فقرة (٢)

ولقد انسحب (أرسطو) من (المدرسة الأكاديمية) بينما كان (أساده) قد أفلاطون لايزال على قيد الحياة، وإزاء تصرفه هذا يروون أن (أفلاطون) قد قال : "إن أرسطو قد رفسنى مثل المصر الذي (يرفس) أمه التي ولدته!". ويخبرنا هرميبوس فى كتابه "السير" أن (أرسطو) كان موفدًا فى سفارة من قبل الأثينيين إلى (الملك) فيليبوس (= فيليب)، فتم تعيين اكسينوقراطيس رئيسا المدرسة قد المدرسة الأكاديمية، وأنه عندما عاد (إلى مدينة) أثبينا ورأى أن المدرسة قد صارت تحت رئاسة شخص آخر، قرر اختيار ممشي عام Peripaton فى منطقة تعرف باسم الليقيون (= ليكيون) الكرلافان، وأصبح يمشى عبره جيئة وذهابًا وهو يتدارس الفلسفة مع تلاميذه، إلى أن يحين موعد دهن أجسامهم بالزيت (")، ومن هنا جاءت تسميته باسم المشاء Peripatêtikos عليه بسبب أند ولكن نفراً آخر من الباحثين يعتقدون أن هذه التسمية أطلقت عليه بسبب أند كان يمشى برفقة الإسكندر (الأكبر) عندما أبل (الأخير) من مرضه ليتنزه معه، وكان يحادثه فى بعض المسائل.

<sup>(</sup>١) كلمة الليكيون البونانية هي التي اشتقت منها كلمة lycêe الفرنسية التي تعنى مدرسة. (المراجع).

 <sup>(</sup>۲) كان شباب الإغريق من الرياضيين يدهنون أجسامهم بالزيت عند ممارسة الألعاب الرياضية. وكانت كل مدرسة فلسفية بها جهداهيم ولا تنديبات البدنية. (المراجع).

وعندما اتسعت دائرة تلاميذ (أرسطو) بالفعل، كان من عادته أن يجلس بينهم ويترنم بالبيت التالي (١):

"عار علينا أن نلت زم الصحة بينما نسمم الكسينوقراطيس بالكام (١٥). وكان (أرسطو) يمر أن تلاميده على تناول مبحث معين، فى الوقت الدى يتربون فيه على الريطوريقا، ثم إنه من بعد ذلك شد الرحال إلى (بالط) هرمياس الخصى الذى كان طاغية على مدينة أطارنيوس (= أتارنيوس) هرمياس الخصى الذى كان طاغية على مدينة أطارنيوس (= أتارنيوس) يذكر آخرون أن (أرسطو) كان يرتبط معه بعلاقة عشق، بينما يذكر آخرون أن (أرسطو) كان يرتبط معه بصلة مصاهرة، حيث إن (هرمياس) قد زوجه ابنته أو ابنة أخته، كما يخبرنا ديمتريوس من ماجنيسيا فى كتابه عن الشعواء والكتاب الذين يعملون الاسم ذاته. ويخبرنا هذا المؤلف نفسه أن هرمياس هذا كان عبدًا عند يوبولوس Euboulos، وأنه كان أصلاً من إقليم بيثينيا، وأنه قام بقتل سيده. ويذكر لنا أرستيبوس – فى الجزء من إقليم بيثينيا، وأنه قام بقتل سيده. ويذكر لنا أرسطو قد وقع فى غرام محظية من محظيات هرمياس.

## فقرة (٤)

وأنه تزوجها بعد أن تخلى عنها (هرمياس) من أجله، وأنه من فرط سروره قد قدم الأضاحى تكريمًا لهذه المرأة ذات الحجم الضئيل (بعد موتها)، تمامًا كما كان الأثينيون يقدمون الأضاحى للربّعة ديميتر في (ضاحية)

 <sup>(</sup>١) رهو بيت مقتب من مسرحية فيلوكتيتيس للشاعر بورببيديس (وهي مسرحية منفودة)، ولقد أورده كل من الأستاذ نلوك في
 كتابه المشار إليه أعلاه (شنرة رقم ٢٩٦)، والأستاذ نندورف في الكتاب المنكور أعلاه (شنرة رقم ٧٨٥). (المراجم).

<sup>(</sup>٢) يرى بعض النقاد أن اسم العلم المذكور في هذا البيت هو ابيسوقراطيس وليس المسينوقراطيس. (السراجع).

البيوسيس البيوسيس المروى لنا أن (أرسطو) قد نظم نسشيد تسبيح تكريمًا لهرمياس، سوف نورده فيما بعد. ثم يُروى أن (أرسطو) فيما بعد قد استقر في (بلاط) الملك فيليبوس في مقدونيا، وأنه اتخذ ابنه الإسكندر تلميذًا يقوم على تعليمه. ولقد التمس (أرسطو) من (الإسكندر) ترميم مسقط رأسه الستاجبيرا) التي كان (والده) فيليبوس قد دمرها وقوَّض أركانها، واستجاب (الإسكندر) لمطلبه. ويخبرنا كذلك أن (أرسطو) قد سنَّ مجموعة من القوانين لصالح مواطنيه سكان هذا البلد، وعلاوة على ذلك فإن (أرسطو) قد حذا حذو اكسينوقراطيس فأصدر قانونًا في مدرسته يقضى بأن يراسها رئيس (جديد) كل عشرة أيام، وأن (أرسطو) حينما تصور أنه قد أمضى من الوقت ما فيه الكفاية مع الإسكندر (الأكبر) قفل عائدًا أدراجه إلى مدينة أثينا، بعد أن أوصى (الإسكندر) خيرًا بقريبه المدعو كاليستينيس (٢) Kallisthenês مين

فقرة (٥)

ولكن عندما تحدث (كاليستينيس) إلى الملك (الإسكندر) بجرأة وحرية أكثر مما ينبغى ولم يمتثل لنصيحة (أرسطو)، يقولون لنا إن (أرسطو) تللا البيت التالي (أ):

"أي فلذة كبدي، إن عمركسيغدو قصيرًا بسبب هذا الذي تفوهت بها".

وهذا هو ما حدث في الواقع، ذلك أن الظنن قد راود (الملك) بأن الطنستينيس) كان ضائعًا في مؤامرة دبرها هرمولاؤوس ضد الإسكندر،

<sup>(</sup>۱) وهذه القصة مأخوذة في الأصل عن ليكون النيثاغورى، كما ذكرها بوسببوس القيصارى فسى كتابه: "العملة الإلجبياية" (الجزء العشرون، فقرة ٢٠٥) نقلاً عنه، حيث يقول: "ذلك أنه يقول إن أوسطو قد قدم أضعية للوبية ديبهيتو، عشد وحييل هذه العبارة لا تستيم مع ما ذكر، ديوجيئيس اللاترتي أعلاء: من المه من فوطسرووه ضوي." (المراجع).

 <sup>(</sup>٢) كاليسشينيس هو ابن أخ أرسطو، وقد عمل في خدمة الإسكندر بتوصية من الفيلسوف أرسطو، ثم تم القبض عليه عدام ٢٧٥ق.م.
 وأعدم للاشتباء في اشتراكه في مؤامرة ضد الإسكندر. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) وهو بيت متنبس من ملحمة الإليافة لهوميروس، النشيد النامن عشر، بيت رقم ٩٥ (المراجع).

فتم سجنه بناء على ذلك فى قفص حديدى، وترك فريسة للحشرات والهوام دون عناية و لا رعاية، وفى النهاية ألقى به إلى أسد ليلتهمه، وهكذا قضى نحبه.

أما أرسطو فقد قفل عائدًا أدراجه إلى مدينة أثينا، ورأس مدرسته لمدة ثلاث عشرة سنة، ثم رحل عنها إلى مدينة خالكيس، وذلك بسبب اتهام الكاهن يوريميدون Eurymedôn له بالإلحاد. وطبقًا لما يذكره فابورينوس<sup>(۱)</sup> – فى كتابه "أمشام من التاويخ" – فإن من اتهمه كان ديموفيلوس، وكان أساس التهمة أن (أرسطو) قد ألف نشيد ثناء تمجيدًا لهرمياس الذى ألمحنا إليه أعلاه.

فقرة (٦)

(وأنه اتهم) فضلاً عن ذلك بسبب أنه نظم الإبجرامة التالية لتنقش على تمثال (هذا العاهل) في دلفي (٢):

"لقد قتل ملك القرس بجنوده المسلمين بالأقواس والسمام هذا الرجل دون وجه حقّ، منتمكًا بتلك الفعلة الشنعاء قانون الأرباب المباركين المقدس. وهو لم يهزمه بسنان الرمم في معركة دامية تدور رحاها جمارًا نمارًا، بـل قـضي عليـه عن طريق مكيدة شخص خائن كان يضع فيه ثقته".

ولقد مات (أرسطو) في مدينة فالكيس بعد أن تجرَّع السم الزعاف، طبقًا لما يرويه يوميلوس Eumêlos – في الجزء الخامس من مؤلف التاريخي – عن عمر يناهز السبعين، ويخبرنا المصدر نفسه أن (أرسطو) كان في سن الثلاثين عندما التحق بمدرسة أفلاطون، ولكن هذا رأى يجانب الصواب، ذلك أن (أرسطو) عاش حتى سن الثالثة والسنين، وكان في السابعة عشرة من عمره حينما أصبح تلميذًا لأفلاطون.

 <sup>(1)</sup> مثلما سبق أن قرأنا في الكتاب الثاني (فقرة ٧٨)، والكتاب الثالث (فقرة ١٩)؛ وكما سلطالع أيضنا في هذا الكتاب (فقرة ٧٧ أدناه)
فإن قابوريتوس مغرم بذكر أسماء الأشخاص الذين انهموا الفلاسفة وقدموهم للمحاكمة. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب المئتارات البالاتبدية، الجزء الثالث، ليجرامة رقم ٤٨ (المراجع).

فقرة (٧)

أما نشيد التسبيح الذى نظمه (أرسطو) تمجيدًا لهرمياس فيسبير على النحو التالى:

"أيتما الفضيلة، يا من أضنيت أجيال البشر الفانية (في الوصول إليك)، يا أعظم مطمع في الحياة، أيتما المحذراء، في سبيل جمالك فإن أمْجَم مصير أن يموت المرء في بلاد اليونان، وأن يتحمل الآلام المغنية بغير ملل ولا كلل من أجلك. فإنك تبثين مثل هذه الجسارة الخالدة في العقول، على اعتبار أنما أغلى من الذهب، وأعز من الوالدين، وأشعى من النوم الرقيق الذي يداعب الميون. ولقد سعى في طلبك هرقل بن زيوس وأبناء ليدا (۱) وتحملوا صعابًا لا حصر لما نشدانا لقوتك وبأسك؛ كما هبط كل من أخيليوس وأياس إلى هاديس (= عالم الموتى) مترعين بالشوق إليك وبسبب جمالك الذي يمقو إليه الفؤاد أينعًا حرم رضيع أتار نيوس من نور الشمس.

ومن أجل هذا السبب ستظل أعماله على ألسنة المنشدين والمغنين، وسوف تمنحه الموسيات (= الذاكرة) الغلود، وهن يسبحن بحمد زيوس المرحب بالغرباء، ويمبنه المائزة السنية للصداقة المقة". فقرة (٨)

وهناك أيضنًا إبجرامة قمتُ بنظمها تمجيدًا (للفيلسوف أرسطو)، وهيى على النحو التالي (٢):

<sup>(</sup>١) ليدا Lêda (ومعاها الحرفى السيدة) أميرة أيتوليا، وفي الأساطير البوناتية لهنة شمبوس وزوجة تتداريوس ملك السرطة.أعجب بها زيوس كبير الآلية، فتخفى على شكل بجعة وضاجعها فأتجبت منه بيضة مزدرجة بها أربعة توانم، هم: كالمستور، هيليئسي، بوليديوكيس، وكاليتمنسترا، ذكرها هوميروس في الأوديسية (النشيد الحادي عشر)، ويوريبيديس في مسرحية هيليدي. الخ. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) كتاب المئتارات البالاتينية، الجزء السابع، لجرامة رقم ١٠٧ (المراجم).

الزعاف<sup>(۱)</sup>؛ وكان شرب السم إذن هو الوسيلة التى تغلب بما على الوشايات الظالمة!".

## فقرة (٩)

ويؤكد فابورينوس - فى كتابه "أمشام من التاريخ" - أن (أرسطو) كان أول من ألف خطبة قضائية دفاعًا عن نفسه فى هذه القضية نفسها، وأنسه (أنشد البيت التالى) فى مدينة أثينا(٢):

"ثمرة الكمثري الموضوعة فوق ثمرة كمثري أخرى تـشيم، ومثلما التينـة حينما توضع فوق التينـة".

ويروى أبوللودوروس - فى كتابه "التقويم الزمني" - أن (أرسطو) قد ولد فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية التاسعة والتسعين (أى عام ٣٨٤-٣٨ق.م.)، وأنه أصبح تلميذًا لأفلاطون ومكث فى مدرسته لمدة عشرين عامًا، حيث بدأ النلمذة على يديه فى السابعة عشرة من عمره. وأنه ذهب إلى (مدينة) ميتيليني إبان أرخونية (= مدة حكم الأرخون) يوبولوس فى السنة الرابعة من الفترة الأوليمبية الثامنة بعد المائة (أى عام ٢٤٤-٣٤٣ق.م.).

وعندما توفى أفلاطون فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية نفسها (أى عام ٣٤٧-٣٤٦ق.م.) إبان أرخونية تيوفيلوس، سافر (أرسطو) إلى هرمياس ومكث فى (بلاطه) ثلاث سنوات.

<sup>(</sup>١) ذكر دبوچيئيس لاتبرتيوس في فقرة (١) أعلاه- نقلا عن يوميلوس- أن أرسطو مات في سن السبعين بعد أن تجسرع السسم الزعاف. ولكن نفرا من الباحثين يرون أنه مات مبتة طبيعية في سن الثالثة والستين، (وجو ما جاء ذكره في فقرة (١٠) أننساه)، وأنه جرب من أثينا خوفًا من أن يلاقي مصير سعراط، حيث قال: "لن أسمم لمدينة أثينا أن توتكب الجربيمة فقسما موتين في حق الفلاسفة". (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) وهو مقتبس من ملحمة الأوديسية لهوميروس، النشيد السابع، البيت رقم ۱۲۰ (المراجع).

وإبان أرخونية بيثودوتوس في السنة الثانية من الفترة الأوليمبية التاسعة بعد المائة (أي عام ٢٤٣-٢٤٣ق.م.)، سافر (أرسطو) إلى بــلاط الملـك فيليبوس (= فيليب) وكان الإسكندر آنذاك في الخامسة عشرة مــن عمــره. وكان وصول (أرسطو) إلى مدينة أثينا في السنة الثانية من الفترة الأوليمبية الحادية عشرة بعد المائة (أي عام ٣٣٥-٣٣٤ق.م.). ثم بدأ يلقى محاضراته في مدرسة الليكبيون لمدة ثلاثة عشر عامًا، إلى أن تقاعد في مدينة خالكبس في السنة الثالثة من الفترة الأوليمبية الرابعة عشرة بعــد المائــة (أي عــام والستين إبان أرخونية فيلوكليس، في العام الذي قضي فيــه ديموســثينيس والستين إبان أرخونية فيلوكليس، في العام الذي قضي فيــه ديموســثينيس نحبه في كالأوريا. وهم يروون لنا أن (أرسطو) قد جلب على نفسه غــضب الملك (الإسكندر) واستياءه، بسبب التوصية التي قدمها (لقريبه) كاليستينيس عنده، وأن (الإسكندر) أقدم على تكـريم أناكـسيمينيس شاكــي يجعل (أرسطو) يندم علــي فعاتــه ويتألم.

فقرة (۱۱)

ويسخر منه الشاعر تيوكريتوس من جزيرة فيبوس (٢) - طبعًا لما يرويه لنا أمبريون Ambryôn في كتابه عن شيوكريتوس وذلك في إبجر امية نظمها النتدر عليه، وهذا نصيها (٦):

 <sup>(</sup>١) وهو أملكسومونوس من الامهسساكوس (الذي ورد ذكره في الكتاب الثاني، فقرة ٣ أعلاه) الذي ينسبب إنيسه تسأليف كتساب:
 الويطورية المحداة للإسكندو"، وهو كتاب ورد للعصور الحديثة داخل مخطوطات الفيلسوف أرسطو. (المراجع).

و هو خلاف شاعر الرعاة الشهير ثبوكريتوس من سيواقوسة، الذي عاش فترة من الزمن في بلاط هييرون طاغية صــتلية،
 وفترة أخرى في بلاط الملك بطلميوس الثاني قبلاعلقوس ملك مصر، (المراجع).

<sup>(</sup>٣) كتاب المئتارات البالاتينية، الجزء الثاني، إجرامة رقم ٤٦ (المراجع).

"أقام أرسطو ذو العقل الغاوى نُصبًا تذكاريًّا لا قيمة له لمرمياس الخصى، عبد يوبولوس. أجل إنه أرسطو الذي فضل بسبب شموة بطنه الجامحة —أن يقيم فى مصب نمر بوربوروس Borboros (العكر) بدلاً من أن يبقى فى (مدرسة) الأكاديمية".

كذلك سلقه تيمون (الشكَّاك) بألسنة حداد، بقوله(١):

"كلا! ليس حقًّا على طريقة أرسطو الزاخرة باللغو والعبث المؤلم (٢٠)".

تلك إنن كانت (تفاصيل) حياة هذا الفيلسوف، ولقد عثرت مصادفة على وصية (٢) له يدور نصها على النحو التالى:

"ولموض تكون الأمور على أضل حال. ولكن في حالة حدوث أي أمر فإن أرسطو قد رتب الأمور على النحو التالي:

فقرة (۱۲)

سوفت یکون انتیباتروس فنی جمیع الأحوال الوصی المنفذ لکل بنود (هذه الوصیة)، وحتی وصول نیکانور، فإن علی کل من أرسطومینیس، وطیمار خوس، وهیبار خوس، وحیوطیلیس، وثیوفر اسطوس – إذا ما رخب فنی ذاك وسمعت له الظروف – أن یمتموا بهذا الأمر وأن یرعوا (الفتاة) هیربیلیس Herpyllis والأولاد و الممتلکات التی ترکتها وعندما تشب الفتاة عن الطوق یتعین زواجما من نیکانور. ولکن إذا المت نازلة بالفتاة – لاقدر الله – قبل زواجما، أو بعد زواجما دون أن تنجب طفاً، فإن نیکانور سیکون الوصی علی الطفل وسوف یتولی إدارة سائر الأمور الأخری بطریقة تلیق بشخصه وبنا. ویتعین علی نیکانور ان یراها ان یتولی الامتماء بامر ابنتی وابنی نیقوماخوس بالطریقة التی یراها

<sup>(</sup>١) شذرة رقم ٢٦د من ديوان تيمون المعروف باسم القطاعة التحكيمية السافوة Silloi . (اسراجم).

 <sup>(</sup>۲) قارن عن معنى مشابه: هوميروس، الإلياذة، النشيد الثانث والعشرون، بيت رقم ۲۰۱ (المراجع).

 <sup>(</sup>۲) طالع تعليانا لهذه الوصية في كتابنا "أوسطو- والموأة"، ص١١ وما بعددا - مكتبة منبولي (سلسلة الغيلسوف والموأة،
 العدد رقم ٢)، القاهرة عام ١٩٩٦ (المترجم).

مناسبة لكل منهما، كما لو كان أبًا وأخًا لهما. ولكن إذا حدث مكروه - لا قدر الله - لنيكانور، سواء قبل زواجه أو بعد زواجه دون أن ينجب ابنًا، فإن كل ما اقترحه من ترتيبات وإجراءات سيكون نافذ المفعول. فقرة (١٣)

ولكن إذا ما رغب ثيوفراسطوس أن يعيش مع الفتاة، فسوف تكون له العقوق نفسما التي هي لنيكانور. ولكن في حالة عدم رغبته فإن علي الأوصياء – بالتشاور مع أنتيباتروس – أن يقوموا بإدارة شنون الفتاة والفتى بالطريقة التي يرون أنما الأفضل.

ويتعين على الأوصياء وكذا على نيكانور - وهاء لذكراى وحبًا منهم لهيربيليس التى كانت بالفعل عزيزة على وأثيرة إلى نفسى - أن يقوموا على رعايتها فى كل أمر من الأمور.

فإذا ما رغبت فى الزواج، فإن عليمه أن يقوموا بتزويبما من رجل يكون جديرًا بمكانتنا، وأن يمنعوما بالإخافة إلى ما هو فى حوزتما حاليًا ما وزنه مثقال تالنت من الغضة من الميراث الذى تركته، وأن يعطوما ثلاث خاحمات ممن يقع عليمن احتيارها، بالإضافة إلى الخاحمة التي تملكما بالفعل، علاوة على خاحمها بيرايوس.

## فقرة (۱٤)

فإذا ما رغبت فنى البقاء بمدينة خالكيس، فلما أن تمتلك بيتى هناك مع المحيقة التى تعفه، أما إذا رغبت فنى البقاء بمدينة استاجيرا، فلما أن تمتلك بيت والدى هناك. وأيًا كان المسكن الذى تعتاره من بين هذين البيتين، فإن على الأوصياء أن يقوموا بتأثيثه بالطريقة التى يرونها مناسبة والتى ترتضيها هيربيليس وتوافق عليها.

ولسوفت يقوم نيكانور برغاية الغلام مبرميكس Myrmêx)، وبعمار على عودته بطريقة كريمة تليق بي إلى ذويه مزودًا بنصيبه الدي آل إليه من التركة. ويتعين على (الأوصياء) أيضًا أن يقوم وا بعترة الأمة أهبر اكيًا Ambrakia وتعرير رقبتها، وكذا هنعها مبلغ خمسمانة حراجمة. فِضَلا عَن الناحمة التي تمتلكما الآن، وخلك في حالية زواج ابنتيى. ويتعين على (الأوصياء) كذلك أن يمنعوا (للفتاة) ثالى Thalê البنتي. بالإضافة إلى الخاحمة التي تمتلكما الآن والتي تم شراؤما - مبلغ ألف حراخمة، وكذا خاحمة (أخرى) تقوم على أمورها.

فقرة (١٥)

ويتعين عليمم كذاك أن يعطوا السيمون Simôn إضافة إلى النقوط التي مندت له قبلاً لشراء خادم آخر - إما غلامًا يشتري لحسابه، أو مبلغًا نقديا من المال. وعلى (الأوصياء) كذلك تعرير رقابم كل من تيخون Tychôn وفيلون Philôn، وأوليمبيوس Olympios وابنته، وذلك عند زواج ابنتي. ولا يسمع ببيع أحد من العبيد الذين كانوا يقومون على خدمتى، بل يجب أن يظلوا فني ممارسة أعمالهم، وأن بيته عتقهم حقًا وعحلاً عندما يطون إلى السن المناسبة. وعلى الأوصياء أن يمتموا بأمر التماثيل التم كلف مح جريليون Grylliôn بصنعما وان يتأكدوا من انتماء العمل فيما، وهي عبارة عن تمثال لنيكانور، وأخر لبروكسينوس - وهو الذي كنت أعتزم تنفيذه - وثالث لوالدة نيكانور. أما بالنسبة لتمثال أريمنيستوس Arimnêstos الذي تم بالفعل صنعه -فينبغى تنصيبه تطيحًا لذكراه، حيث إنه رحل عن المياة حون أن منجت.

ميرميكس تعنى لغويًا "النملة"، هو لقب شانع بين العبيد ودال على نشاطهم وخفة حركتهم. والغلام ميرميكس كان هو العبيد القائم على خدمة الفيلسوف أرسطو ورعاية شنونه. (المراجع).

وعلى الأوصياء أيضًا إهداء تمثال والدتى الربة ديميتر فى معبدها القائم فى بلدة نيميا Nemea، أو فى أى مكان آخر يروقهم وبعد بنازتى وإتمام دفنى، فيتعين عليهم جمع رفات زوجتى بيثياسPythias وعظامها ودفنها معى تدقيقًا لما أمَرت به (قبل وفاتها) وتخليدًا لذكرى عودة نيكانور سالمًا – وفقًا للعهد الذى قطعته على نفسى نيابة عنه - يتعين عليهم أن يقيموا فى مدينة استاجيرا تماثيل من العجر بالعبه البشرى الإله زيوس المخلص وللربة أثينا المنقذة. (۱)"

كانت تلك هى تفاصيل وصية (الفيلسوف أرسطو) وطريقة صياغتها. ولقد قيل إنه تم العثور على عدد كبير جدًّا من الأوانى التى تخصه، وإن ليكون يذكر لنا أن (أرسطو) كان يأخذ حمامه فى حوض ملىء بالزيت الدافئ، وأن هذا الزيت كان يتم بيعه بعد ذلك. ويرى البعض أن (أرسطو) كان يضع قربة من الزيت الدافئ على معدته، وأنه عند نومه كان يضع كرة من البرونز فى يده وتحتها وعاء، وذلك كى يستيقظ من نومه إذا ما سقطت منه الكرة فى الوعاء، وأحدثت صوتًا عند سقوطها(٢).

<sup>(</sup>١) زوجته الأولى وقد توفيت قبله بفترة طويلة. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) اختلف الباحثون حول الجملة الأخيرة من الوصية، وبوجه خاص حول حجم هذه الثماثيل المقامة لكل من زيوس والربة أثيناء حيث إن الكلمة البونانية التي ترجمت في النص بعبارة "تماثيل. بالحجم البشوي" وهي: tetrapêchê تعنى حرفيا "بمخلس أوبعة حيواليات ارتفاعًا"، على اعتبار أن كلمة 202 الوبعة الموبع. وبرى بعض الباحثين أن من الأفضل ترجمتها "بحجم أوبعة حيواليات ارتفاعًا"، على اعتبار أن كلمة وأليه الواردة بالنص تعنى "حيوان" وتعنى أيضنا "تمثال". وبرى البعض الأخر أن التماثيل المقامة للآلهة تعرف من حجمها، وأنسه في غاية الأهمية أن نحدد حجم التماثيل في هذا النص، وإلا فإن الشك خليق بأن يراوينا في نص الوصية بأسرها. (المراجع).

راى يلى تلك الفقرة الجزء الخاص بالأقوال المأثورة التى نسبت إلى أرسطو (فقرات ١٧-٢١)، ثم قانسة بمؤلفات الفيلسسوف (فقرات ٢١-٢٧)، وأخيرا عرض ملخص لأراته ومذاهبه (فقرات ٢٨-٣٤). (العراجم).

فقرة (۱۷)

وهناك أقوال حكيمة ومأثورات غاية في الجمال رُويت عن (أرسطو)، أذكرها فيما يلي:

- عندما سئل (أرسطو) عن الفائدة التي يجنيها (البـشر) مـن ترديـد الأكاذيب، قال: "الأنهم عندما بنطقون بالعدق البعدقهم أحد". وعنـدما وُجَّـه إليه اللوم ذات مرة لأنه أعطى رجلاً من اللئام صـدقة بدافع الشـفقة، قال: "لقد تعاطفت مع الرجل وحده وليس مع مسلكه (۱)".

- وكان من عادته أن يقول مرارًا وتكرارًا لأصفيائه وتلاميذه - كلما كان يحاضر وحيثما كان يلقى بدروسه - : "مثلما يستمد البصر النور من العواء المحيط كذلك النفس تستمد نورها من العلم والمعرفة".

وكثيرًا ما كان يتحدث باستفاضة عن الأثينيين ويذكر أنهم: "هم الذين اكتشفوا القمم والقوانين، ولكن برغم أنهم يستخدمون القمم فهم لا يستخدمون القوانين".

فقرة (۱۸)

ولقد قال (أرسطو): "إن جذور التعليم مُرَّة ولكن ثماره حلوة"(٢). وعندما سئل عن الذي يشيخ بسرعة قال: "المعروف (=الفضل)". وعندما سئل عن الأمل قال: "إنه حلم اليقظة".

وعندما قدم له ديوجينيس (الكلبى) ذات مرّة ثمرة من التين (الجاف) وأدرك (أرسطو) أنه أعد له دعابة لفظية ليلقيها لو أنه رفض أخذها، أخذها منه وأعلن أن ديوجينيس قد فقد ثمرة التين وفقد الدعسابة التي كان سيلقيها. وعندما عاود (ديوجينيس) تقديم ثمرة (التين) إليه في

<sup>(</sup>١) قارن أيضا فقرة ٢١ أنناه. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) نسب هذا القول المأثور لعدد من الفلاسفة الإغريق الأخرين، كما نسب إلى كاتو الأكبر الروماتي فيما بعد. (العراجع).

مناسبة أخرى، تناولها منسه ورفعها إلى أعلى كما يرفع الأطفال، وقال: "ما أعظم ديوجينيس!"، ثم ردِّها إليه مرة أخرى.

ولقد أعلن (أرسطو) أن هناك ثلاثة شروط لابد من توافرها في التعليم، هي: الموهبة والدراسة والتدريب (المستمر)، وعندما سمع أن شخصًا يستهزئ به، قال: "بل دعه يجلدني بسياطه ما دمت أنا غائبًا!"

وكان من عادته أن يقول إن الجَمال أعظم من أى رسالة عند الرغبة فى التوصية.

فقرة (۱۹)

وينسب آخرون هذا القول المأثور إلى (الفيلسوف) ديوجينيس، ويقولون إن (أرسطو) قد عرَّف الجَمَال على أنه هبة من هبات الله ، ولقد وصفه سقراط بأنه طغيان قصير العمر، وأفلاطون بأنه ميزة من ميزات الطبيعة، وتيوفراسطوس بأنه خداع صامت، وتيوكريتوس (شاعر خيوس) بأنه عقوبة داخل مقعد من العاج، وكارنياديس بأنه مملكة بلا حُرَّاس.

وعندما سئل (أرسطو) عن الفرق بين المتعلمين وغير المتعلمين قال: "إن التعليم "إنه مثل الفرق بين الأحباء والأموات (أا". وكان من عادته أن يقول: "إن التعليم زينة في السراء وملاذ في الضراء". كما كان يقول إن المعلمين يستحقون تكريمًا أكثر مما يستحقه الوالدان اللذان أنجبا الابن فقط، ذلك أن من أنجبوا هم الذين وهبوا الحياة، ولكن من علموا هم الذين جعلوا الحياة فاضلة.

فقرة (۲۰)

وردًا على شخص كان يباهى بأن مدينته عظيمة، قال: "ابست هذه هى القضية الجديرة بالاعتبار، ولكن المهم هوالشخص الجدير بالمدينة العظيمة". وعندما سئل عن ما هو الصديق، قال:

<sup>(</sup>١) قارن أيضنا الكتاب الأول، فقرة ٦٩ أعلاه، والكتاب الثاني ٦٩ أعلاه. (المراجع).

"إنه روم واحدة تسكن في جسمين". وكان من عادت أن يقول إن البشر طائفتان:

طائفة منهما مقترة وكأن أفرادها سيعيشون إلى الأبد، وطائفة أخرى مبذرة وكأن أفرادها سيموتون وشبكًا. وردًّا على شخص استقسر منه عن السبب الذي يجعلنا نتحدث زمنًا طويلاً مع أصحاب الوسامة والجمال، قال: "يا له من سؤال يطرحه شغص أعمى!". وعندما سئل ذات مرة عن الفائدة التي اكتسبها من الفلسفة، قال: "هو أننى أفعل دون أوامر ما يفعله الآخرون بسبب خوفهم من القوانين (۱)". وعندما سئل عن الكيفية التي يحرز بها التلامية تقدمًا، قال: "بأن يلاحقوا من هم أفضل منهم ويسبقوهم، وأن لا ينتظروا من بسيرون خلفهم". وردًّا على شخص ثرثار كان يثقل عليه بكثير من اللغو، بسيرون خلفهم". وردًّا على شخص ثرثار كان يثقل عليه بكثير من اللغو، من سأله: "ترى هل أثقلت عليك بثرثرتى؟"، قال: "كلا وحق زيوس! إذ لم أكن منتبعًا إلى ما تقول!"

فقرة (۲۱)

وعندما أنحى عليه شخص باللائمة لأنه لا يفتاً يمنح الصدقات لرجل من الأوغاد وهى رواية سبق إيرادها بصيغة مختلفة (١) – قال: "إننى لم أمنم العدقة له كرجل، ولكننى ساعدته من أجل ما هو إنسانى". وعندما سئل عن الطريقة التى يمكن أن نعامل بها أصدقاءنا، قال: "بالطريقة نفسما التى توزع أن بعاملونا هم بها". وكان يصف العدالة بأنها: "فضيلة الروم التى توزع الأنصبة لكل على قدر ما ببسندق". كما كان يصف التعليم بأنه أفضل زاد فى الشيخو خة.

 <sup>(</sup>١) نسب شيشرون إجابة شبيهة بهذه الإجابة إلى المسئوق اطليس، وهــى علــى النحــو التــالى: "إن ما نقوم بشعله بكامل إدادتنا، هو ما يمكن أن تجبونا القوانيين على شعله". (انظر مقاله عن الجمعووبية، الجزء الأول، فقرة؟). (المراجع).
 (٢) وردت هذه القصة في الفقرة (١٧) أعلاه ولكن مع إجابة مختلفة (المراجع).

ويخبرنا فابورينوس - في الجزء الثاني من كتابه: "الذكريات" - أن من أقوال أرسطو المألوفة ما يلي:

"إن ذلك الذي يبعظى (بعده كبير من) الأصدقاء، ليس له (١) صديق"، ولقد وجد هذا القول المأثور كذلك في الجزء السابع من كتاب الأخلاق Êthika (٢).

ولقد دون (أرسطو) مؤلفات بالغة الكثرة، ورأيت أن من واجبى أن أعد قائمة بكل كتبه التى دونها فى مختلف المجالات<sup>(٦)</sup>، واضعًا فى اعتبارى منزلة الرجل وامتيازه. والقائمة على النحو التالى:

#### فقرة (۲۲)

- عن العدالة، في أربعة أجزاء.
- عن الشعراء ، في ثلاثة أجزاء.
- عن الفلسفة، في ثلاثة أجزاء.
  - **عن السياسي،** في جز عين.
- عن الريطوريقا أو جريلُوس Gryllos في جزء واحد.
  - نيرنشوس Nêrinthos، في جزء واحد.
    - السوفسطائي، في جزء واحد.
    - منيكسينوس، في جزء واحد.
      - العشق، في جزء واحد.

<sup>(</sup>١) قريب من المثل الذي يقول: " صديق الكل ليس صديقًا المد"، (المترجم).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الأفكاق، الجزء السابع، فصل ١٢، فقرة ١٢٥ب، ٢٠ وكتاب: الأفكاق إلى فيهقوما لموسى، الجزء التاسع، فسمل ١٠، ٢ فقرة ١١٧١ أ ١١٠٠ (المراجم).

<sup>(</sup>٣) قائمة ديوجيئيس لادبرتيوس هذه بموافات أرسطو هي واحدة من ثلاث قوائم، أولها القائمة التي يزودنا بها هيسيخيوس، المعجمي الشهير، وهي الملحقة بحياة أرسطو في معجمه (القاموس الاشتقاقي الكيميو)، وأما القائمة الثانية فهي قائمة أعدها بطلميوس الفيلسوف، وقد أصلها الإعربقي ولم يبق منها سوى الترجمة العربية له، وتم نشرها على يد الأستاذ روز V.Rose الذي نشرها تحت عنوان شفوات Fragments. (المراجم).

- منتدى الشراب، في جزء واحد.
  - **عن الثروة**، في جزء واحد.
- المض (على دراسة الفلسفة)، في جزء واحد.
  - عن النفس، في جزء واحد،
  - عن الطلاق، في جزء واحد.
  - عن عراقة المحتد، في جزء واحد.
    - عن اللذة، في جزء واحد.
- الإسكندر أو دفاعًا عن المستوطنات، في جزء واحد.
  - عن النظام الملكي، في جزء واحد.
    - عن التعليم، في جزء واحد.
      - **عن الفير**، في جزء واحد.
- اقتباسات من محاورة القوانين لأفلاطون، في ثلاثة أجزاء.
  - اقتباسات من محاورة الجمهورية (لأفلاطون)، في جزءين.
    - عن تدبير شئون الاقتصاد والإدارة، في جزء و احد.
      - عن العداقة، في جزء واحد.
      - عن الانفعال أو التأثر والتأثير، في جزء واحد.
        - عن العلم، في جزء واحد.
        - عن المباحث الجدلية ، في جز عين .
        - حلول للمباحث الجدلية، في أربعة أجزاء.
        - التقسيمات السوفسطانية، في أربعة أجزاء.
          - عن الأضداد، في جزء واحد،
          - عن الأجناس والأنواع، في جزء واحد،
          - عن العفات الجوهرية، في جزء وأحد.

## فقرة (۲۳)

- مذكرات تتعلق بالبراهين المستخدمة في الدحض والتفنيد، في ثلاثية أجزاء.
  - قضايا مول الفضيلة ، في جز عين.
    - اعترافات، في جزء واحد.
  - عن المعانى المتعددة للمصطلحات أو التعبيرات المحددة، في جزء واحد.
    - عن الانفعالات أو عن الغضب، في جزء واحد.
      - الأملاق، في خمسة أجزاء.
      - عن العناصر، في ثلاثة أجزاء.
      - عن المعرفة، في جزء واحد.
      - عن المبدأ المنطقى، في جزء واحد.
    - التقسيمات (المنطقية)، في سبعة عشر جزءًا.
      - عن السؤال والجواب (في الجدل)، في جزءين.
        - عن المركة، في جزء واحد.
          - القضایا، فی جزء و احد.
      - القضايا الملافية (=المدلية)، في جزء و احد.
      - الأقيسة (Syllogismoi)، في جزء واحد.
      - التحليلات القبالية (الأولى)، في ثمانية أجزاء.
    - التعليلات البعدية الكبري (الثانية)، في جزءين.
      - عن المشكلات (= المسائل)، في جزء و احد.
      - عن المناهم (المنطقية)، في ثمانية أجزاء.
        - عن الخير الأعظم، في جزء واحد.
        - عن المثال (= الصورة)، في جزء واحد.

- التعريفات الخاصة بالطوبيقا (= النقاط)، في سبعة أجز اء.
  - الأقيسة، في جزءين.

#### فقرة (۲٤)

- القياس المنطقي ومسطلماته، في جزء واحد.
- عن المرغوب فيه والعادث Symbebêkos، في جزء واحد.
  - مقدمة عن الطوبيقا، في جزء واحد.
  - الطوبيقا وما يفسرها من تعريفات، في جز عين.
    - الانفعالات، في جزء واحد.
    - التقسيم (الهنطقي)، في جزء واحد.
      - الرياضيات، في جزء واحد.
      - التعربيفات، في ثلاثة عشر جزءًا.
    - مباحث الدحض والتفنيد، في جزعين.
      - عن اللذة، في جزء واحد.
      - القضایا، فی جزء واحد.
    - عن طوعية الافتيار، في جزء واحد.
      - عن الجمال، في جزء واحد.
- قضايا تتعلق بالدهض والتفنيد، في خمسة وعشرين جزءًا.
  - قضایا تتعلق بالعشق، فی أربعة أجزاء.
    - قطابا تتعلق بالعداقة ، في جزءين .
      - قضايا عن النفس، في جزء واحد.
        - -- قضايا سياسية، في جز عين.
- معاضرات في السياسة على طريقة ثيوفراسطوس، في ثمانية أجزاء.
  - عن الأفعال العادلة، في جز عين.

- مقدمة عن الفنون، في جزءين.
- عن فن الربطورية (=الفطابة)، في جز عين.
  - الفن، في جزء واحد.
  - مقدمة أخرى عن الفنون، في جزءين.
    - عن المنهم، في جزء وأحد.
- ملفس عن الفن عند ثيوديكتيس، في جزء وأحد.
  - مقالة عن فن الشعر، في جز عين.
- قياسات إضمارية enthymêmata ريطوريقية، في جزء واحد.
  - عن درجة (القياس)، في جزء واحد،
  - تقسيمات القياسات الإضمارية، في جزء وأحد.
    - عن الأسلوب، في جز عين.
    - عن تلقى النصم، في جزء واحد.

#### فقرة (٥٧)

- **المجمل،** في جزءين.
- **عن الطبيعة**، في ثلاثة أجزاء.
- مبحث الطبيعة، في جزء واحد.
- عن فلسفة أرخيطاس، في ثلاثة أجزاء.
- عن (فلسفة) كل من سبيوسيبوس واكسينوقراطيس، في جزء واحد.
  - مقتطفات من كل من نبيمابيوس وأرخيطاس، في جزء واحد،
    - رد علی کتابات میلیسوس، فی جزء و احد.
      - رد على كتابات ألكمبيون، في جزء واحد.
    - ود على كتابات الفيثاغوريين، في جزء واحد.
      - رد على كتابات جورجياس، في جزء واحد،

- رد علی کتابات اکسینوفانیس، فی جزء و احد.
  - رد على كتابات زينون، في جزء واحد.
    - عن الفيثاغوريين، في جزء واحد.
      - عن الحيوانات، في تسعة أجزاء.
    - في مسائل التشريم، في ثمانية أجزاء.
    - مختارات في التشريم، في جزء واحد.
  - عن الديوانات المركبة، في جزء واحد.
  - عن الديوانات الأسطورية، في جزء واحد.
    - **عن العقم،** في جزء واحد.
      - عن النبات، في جزءين.
- علم الفراسة physiognômia)، في جزء واحد.
  - علم الطب، في جزءين.
  - عن الوهدة monas، في جزء واحد.

#### فقرة (۲٦)

- العلامات التي تنبئ بالعواصف، في جزء واحد.
  - علم الفلك، في جزء واحد.
  - البصربات، في جزء واحد.
  - عن المركة، في جزء واحد.
  - عن الموسيقي، في جزء و احد.
    - **عن الذاكرة**، في جزء واحد.
  - **مسائل هوميرية**، في ستة أجزاء.

<sup>(</sup>١) علم الغراسة physiognomy هو علم دراسة ملامح الوجه وقسماته وتعبير المحيا. (المترجم).

- قضایا الشعر، فی جزء واحد.
- قضايا فيزيقية وفقًا للعناص، في ثمانية وثلاثين جزءًا.
  - المشكلات التي تم فحصما ومراجعتما، في جز عين.
    - قضايا موسوعية، في جزيين.
    - **الميكانيكا**، في جزء واحد.
    - مشكلات مستمدة من ديمقريطوس، في جز عين.
      - عن حجر (المغناطيس)، في جزء واحد.
        - أقيسة التمثيل، في جزء واحد.
      - ملاحظات متفرقة، في اثنى عشر جزءًا.
      - تعريفات الأجناس، في أربعة عشر جزءًا.
        - المعاوي، في جزء واحد.
  - قائمة الفائزين في الألعاب الأوليمبية، في جزء واحد.
    - قائمة الفائزين في الألعاب البيثية، في جزء واحد.
      - عن الموسیقی، فی جزء واحد.
        - عن **دلغی**، فی جزء واحد.
- نقد قائمة الفائزين في الألعاب البيشية، في جزء و احد.
- قائمة الفائزين في ممرجانات الديبونيسيا، في جزء واحد.
  - عن التراجيديا، في جزء واحد.
  - السجلات المسرحية ، في جزء واحد.
    - الحكم والأمثال، في جزء واحد.
  - قواعد الولائم الجماعية، في جزء و احد.
    - القوانين، في أربعة أجزاء.
      - المقولات، في جزء واحد.

عن التأويل، في جزء و احد.

#### فقرة (۲۷)

- دسانير مائة وثمان وخمسين مدينة بصفة عامة، والدسانير المتعلقة بالحكم الديمقراطي، والأوليجاركي، والأرسطقراطي، والطغيان، بصفة خاصة .
  - رسائل إلى (الملك) فيليبُوس(= فيليب).
  - رسائل إلى السيليمبريين Selymbrioi
    - رسائل إلى الإسكندر، في أربعة أجزاء.
  - رسائل إلى أنتيباتروس، في تسعة أجزاء.
    - إلى منطور، في جزء واحد.
    - إلى أريسطون، في جزء واحد.
  - إلى أوليبمياس (= والدة الإسكندر)، في جزء واحد.
    - إلى هيفايستيون، في جزء واحد.
    - الی ثیره بستاجوراس، فی جزء واحد.
    - الى فيلوكسينوس، في جزء واحد.
    - ردًا على ديموقريطوس، في جزء واحد.
- أبيات من الشعر تبدأ بالجملة التالية: "أبيها الطاهر والقائد ببين الأرباب، بيا من ترمى بسهامك من بعيد".
- أبيات من البحر الإليجى تبدأ بالجملة التالية: "أبيتها الابنية المنحدرة من أمِّذات نسل وانع الجمال".

ويبلغ إجمالي حجم هذه الأعمال ٤٤٥,٢٧٠ سطرًا.

#### فقرة (۲۸)

كانت هذه إذن هى الكتب التى قام بتأليفها، وكان مبتغاه أن يعرض فيها للموضوعات التالية:

تنقسم الفلسفة إلى قسمين: الفلسفة النطبيةية والفلسفة النظرية. أما الفلسفة التطبيقية فتشمل الأهلاق والسياسة، وهذه لا تشمل عنده أمور الدولة فحسب، بل تشمل أيضًا أمور المنزل ونظمه. وأما الفلسفة النظرية فتسمل الفيزيقا والمنطق أب رغم أن المنطق ليس علمًا مستقلاً، بل هو أداة تدقيق وتمحيص (لبقية العلوم). وينبرى (أرسطو) ليوضح أن (المنطق) هدفين، هما: الاحتمال والصدق. كما أنه يستخدم لكل واحد من هذين ملكتين، هما: المستهدف هو المحتمال. أما إذا كان المستهدف هو المحتمال. أما إذا كان المستهدف هو المحدق فإنه يستخدم ملكتين أخريين، هما: الأناليطيقا (=التحليل) والفلسفة. وهو لا يهمل شيئًا مهما كان، سواء بالنسبة للكشف، أو بالنسبة للحكم، أو بالنسبة للعكم،

فقرة (۲۹)

فأما بالنسبة للكشف فقد تحدث (أرسطو) عن الطوبيقا (٢) والميثوديقا (= المنهج)، التي هي عبارة عن مجموعة من القضايا يستطيع الطلاب بواسطتها أن يتزودوا بالبراهين المحتملة لحل المشكلات. أما بالنسبة للحكم فقد تحدث عن الأناليطيقا (=التطيلات) الأولى والأغيرة. وبوسعنا عن طريق التحليلات الأولى أن نحكم على المقدمات المنطقية lêmmata ، وعن طريق التحليلات الأغيرة أن نحتم على النتائج synagôgê والاستدلالات.

أما من حيث النفع العملى فهناك مفاهيم: الملاحاة والمجادلات التى تعتمد. على السؤال والجواب وعلى المغالطات السوف سطائية والأقبيسة syllogismoi على السؤال والجواب وعلى المغالطات السوف سطائية والأقبيسة التى تدور وما يماثلها. ولقد وضع (أرسطو) كمعيار للحقيقة إدراك الأفعال التى تدور فى فلك الفاتطاسيا<sup>(٦)</sup> phantsiā أما فى مجال الأخلاق فقد (جعل المعيار) هو العقل، وذلك فى الأمور التى تتعلق بالدولة وبالمنزل وبالقوانين.

 <sup>(</sup>١) نشمل الفلسفة النظرية عند أرسطو: الإلميات (أو الميتافيزيقا)، والطبيعيات (الفيزيقا)، والرياضيات، أما عن المنطق
فبو مدخل العلم بفرعيه: النظري والعملي، لأنه دراسة لمنهج الفكر الذي يدخل في كل أنواع المعرفة. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) أى الموضوعات الجدلية، وهي بحث في الحجج المحتملة. (المترجم).

الفاتطاسيا هي الخيال المؤسس على مقدرة العقل في التصور، وليس الخيال المطلق. (المراجع).

ويبين لنا (أرسطو) أن هناك غاية خلقية واحدة هى ممارسة الفضيلة فى حياة كاملة. وهو يذهب إلى أن السعادة مؤلفة من ثلاثة أنواع من الخيرات: أولها خيرات النفس التى يضعها فى المقام الأول من حيث القيمة والقدرة، وثانيها خيرات البدن، مثل الصحة والقوة والجمال وما يماثل ذلك. وثالثها هى الخيرات المارجية، مثل الثروة وعراقة المحتد وذيوع الصيت وما يماثلها. وهو يعتبر أن الغضيلة ليست كافية (بمفردها) لبلوغ السعادة، نظر الأن كلاً مسن خيرات البدن والخيرات الخارجية ضرورية أيضاً. ذلك أن الرجل الحكيم سيكون بلا ريب تعيسًا لو أنه عاش وسط الآلام والفقر، وما يماثل ذلك مسن أمور. ومع ذلك فإن الرخيلة كافية (بذاتها) لتحقيق التعاسة والشقاء، حتى ولو اقترنت بوفرة من الخيرات الخارجية وخيرات البدن.

# فقرة (٣١)

ويذهب (أرسطو) إلى أن الفضائل لا يغنى بعضها عن البعض الآخر شيئًا، لأن المرء مثلاً قد يكون فطنًا وبالمثل عادلاً، ولكنه في الوقت نفسه منفلت الزمام وعاجزعن (كبح جماح شهواته). ومن رأى (أرسطو) كذلك أن الرجل الحكيم ليس عديم الانفعالات تمامًا ولكنه يمارس انفعالاته باعتدال.

ويعرّف (أرسطو) الصداقة على أنها مساواة فى الإرادة الخيرة المتبادلة (بين طرفين)، وهذه تشمل<sup>(۱)</sup>: الصداقة بين ذوى القربى، والصداقة بين العشقة العشق العاشقين، والصداقة بين المخيف ومخيفه (۱). ويرى (أرسطو) أن غاية العشق ليست المعاشوة وحدها ولكن الفلسفة أيضًا، فالرجل الحكيم – فى نظره –

<sup>(</sup>۱) قارن أعلاء، الكتاب الثالث، فقرة ٨١، وقارن أيضنا كتاب الويطوويقا لأرسطو، الجزء الثاني، ٤، ٢٨، فقرة ٣٨١ أ - ب ٣٣. (السراجع).

 <sup>(</sup>۲) راجع كتاب الغطابة الأرسطو، ترجمة الكتور عبد الرحمن يدوى، ص ۱۱۷، فقرة رقم ۱۳۸ب، دار الشئون الثقافية العاسة.
 بغداد، الطبعة الثانية. عام ۱۹۸۱ (المترجم).

قد يمارس العشق ولكنه يشارك في أمور السياسة، وقد يتزوج وقد يقيم أيضاً في بلاط الملك.

ويتحدث (أرسطو) عن ثلاثة أنواع من الحياة: الحياة التأملية، والحياة العملية، والحياة العملية، والحياة العملية، والحياة المحبة للذة. ولقد فضل (أرسطو) حياة التأمل (على ما سواها)، ومن رأيه أن الدراسات المتعددة تقدم لنا خدمة جليلة، حيث إنها تعيننا على بلوغ الفضيلة.

# فقرة (٣٢)

ولقد بزر (أرسطو) سائر الفلاسفة الآخرين في المباحث الغيزيقية، لأنه كان أكثر هم بحثًا عن العلل والأسباب بوجه خاص، لدرجة أنه قدم تفسيرًا وتعليلاً (للظواهر) مهما كانت أهميتها قليلة جدًا. وهذا هو السر في العدد الكبير جدًا من الكتب والتعليقات الغيزيقية التي دوّنها.

ويذهب (أرسطو) - مثله في ذلك مثل أفلاطون - إلى أن الله لا جسم له، وإلى أن عنايت (الإلهية) تمتد انشمل الأجرام السماوية، وإلى أنه لا يتحرك. ويعتقد أن الأحداث التي تقع على الأرض تنتظم في حركتها وفقًا لصلتها بهذه الأجرام ومحبتها تجاهها؛ وفي تصوره أنه بالإضافة إلى العناصر الأوبعة الهادية يوجد عنصر خامس (هو الأثبير)، تشكلت منه الأجسام السماوية. ويذهب إلى أن حركته من نوع مختلف (عن حركة العناصر الأخرى)، من حيث إنها هوكة دائرية.

# فقرة (٣٣)

ويقول (أرسطو) إن النفس لا جسم لها، وأنها "كمال (= تحقق فعلى) أول البسم عضوى طبيعى ذي حياة بالقوة"(١). وهـو يعنيي بالتحقق الفعلي

<sup>(</sup>١) لنظر: مداورة عن المفعس الأرصطو ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الأهوائي ومراجعة الأب جورج قنواتي، الناشير عيسى البابي الحابي، القاهرة، الجزء الثاني، فقرة ١١٤٤ ٧٧ (المترجم).

entelecheia ذلك الموجود الذي له صورة بغير مادة. ويعتقد (أرسطو) أن هذا (التحقق الفعلي) مزدوج: فهو إما أن يكون بالقوة مثل تمثال هرميس المصنوع من الشمع، بشرط أن يكون (الشمع) قابلاً لإظهار الخصائص المميزة (للإله)، أو مثل تمثال (هرميس) المصنوع من البرونز. وإما أن يكون تحققًا فعليًا وفقًا (لخصائص) الشخصية، مثلما هو الحال في تمثال (الإله) هرميس الذي انتهى العمل فيه. والنفس – عند (أرسطو) – هي خلق معنوم هرميس الذي انتهى العمل فيه. والنفس – عند (أرسطو) – هي خلق معنوم التحقق فعلى الجسم طبيعي، حيث إن الأجسام تنقسم إلى:

أجسام مصنوعة وهى التى يقوم بصنعها الحرفيون والصناع بأيديهم، مثل البرج والسفينة.

وأجسام طبيعية (أى من صنع الطبيعة)، مثل النباتات والحيوانات. وحينما قال "(إن الجسم) عضوي"، فإن هذا يعنى أنه مصمم كوسيلة لغاية، مثل الإبصار الذى غايته الرؤية، ومثل الأذن التى غايتها السمع. أما قوله: "ذي هياة بالقوة"، فيعنى أنه فى حد ذاته (له حياة).

# فقرة (٣٤)

وهناك معنيان لمصطلح "بالقوة"، أولهما خاص بالحالة، وثانيهما خاص (بمهارسة فعلما). فأما المعنى المتعلق بمهارسة الفعل فيكون على سبيل المثال، مثل الشخص الذي يستيقظ من نومه فنطلق عليه أن لديه نفسًا. وأما المعنى المتعلق بالحالة فيكون مثل الشخص المستغرق في النوم.

و هكذا فإن (أرسطو) أضاف كلمة "بالقوة" إلى كلمة "المستغرق (في النوم)".

(ولأرسطو) آراء أخرى كثيرة عن موضوعات عديدة، من المؤكد أن حصرها قد يستغرق مساحة كبيرة، وذلك نظررًا لأن دأبه وحبه للعمل وابتكاراته كانت بلا نظير، وفقًا لما هو واضح في قائمة مؤلفاته التي سبق

ذكرها، والتى يبلغ عددها ما يقرب من أربعمائة عمل، هذا إذا اقتصرنا على الأعمال التى لا يرقى الشك إلى أصالتها أو إلى صحة نسبها إليه. وذلك لأن هناك عددًا كبيرًا من الأعمال والأقوال المأثورة والمأثورات الحكيمة غير المدونة قد نُسبت إليه.

# فقرة (٥٥)

و هناك ثمانية أشخاص يحمل كل منهم اسم أرسطوطيليس (= أرسطو): ١- أولهم فيلسوفنا الذي نتحدث عنه.

- ٢- وثانيهم سياسي في مدينة أثينا ألف خطبًا قضائية تبهج السامعين (١).
  - ٣- وثالثهم باحث دون تعليقات على ملحمة الإلباذة.
- ٤- ورابعهم ويطوويقى من جزيرة صقلية كتب ردًا يهاجم فيه نشيد الثناء
   الذى ألفه إيسوقواطيس.
- وخامسهم الملقب باسم ميشوس Mythos ، و هو تلميذ من تلاميند أيسخينيس، الفيلسوف السقر اطى.
  - ٦- وسانسهم مواطن من مدينة قورينة ألف كتابًا عن الشعو.
- ٧- وسابعهم مدرب الألعاب البدنية ذكره أرسطوكسينوس في كتبابه:
   "عن حياة أفلاطون".
- ۸− وثامنهم عالم نحوی مغمرور بقی انا من أعماله كتاب:
   "عن فن الإطناب".

ولقد كان (لأرسطو) من مدينة استاجيرا تلاميذ كثيرون، كان أبرزهم ثيوفراسطوس الذي سنتحدث عنه في الفصل التالي.

<sup>(</sup>١) ربما يكون هذا هو أرسطو الذي ورد نكره في محاورة باوجة يميس الفائطون. (المترجم).

# ثیوفراسطوس Theophrastos (ازدهر حوالی ۲۷۰ – ۲۸۶ ق.م.) (رأس مدرسة المشائین اعتبارًا من عام ۳۲۳ق.م.) فقرة (۳۱)

ثيوفراسطوس بن ميلانطيس Melantês – الذي كان يعمل قصاراً(۱) وأي يقوم بتبييض الأقمشة ) – مواطن من مدينة إربيسوس Eresos بمينة إربيسوس الأقمشة ) مواطن من مدينة إربيسوس في مبيداً لما يرويه لنا أثينودوروس في الجزء الثامن من كتابه: "نزهاند". وفي مبيداً الأمر كان (ثيوفراسطوس) تلميذًا لمواطنه ألكيبوس Alkippos (الذي كان يحاضر) في مسقط رأسه، ثم أصبح فيما بعد تلميذًا لأفلاطون، ثم تسرك (مدرسة أفلاطون) ليصبح تلميذًا لأرسطو. وعندما اعتزل (أرسطو) في مدينة عالكيس، تولى (ثيوفراسطوس) رئاسة مدرسة (المشائين) إبان الفترة الأوليمبية الرابعة عشرة بعد المائدة (=٣٢٣ق.م.). ويُروي أنه كان (لثيوفراسطوس) عبد يُسمَّى بومبيلوس Pompylos، وأن هذا (العبد) كان فيلسوفًا، طبقًا لما يخبرنا به ميرونياتوس من أماستريس Amastris فيلسوفًا، طبقًا لما يخبرنا به ميرونياتوس من أماستريس Amastris فيلسوفًا، طبقًا لما يخبرنا به ميرونياتوس من أماستريس Amastris

ولقد كان ثيوفراسطوس رجلاً شديد الذكاء ومحبًا للعمل إلى أقصى درجة، وكما تخبرنا بامفيلى فى الجزء الثانى والثلاثين من كتابها: "الذكريات"، فقد كان (ثيوفراسطوس) أستاذًا للشاعر الكوميدى مناندروس، وعلاوة على ذلك فقد كان (ثيوفراسطوس) محبًا لعمل الخير ومغرمًا

<sup>(</sup>١) يقول المترجم للفرنسي إن مهنة القصار في العالم القديم كانت تدر ربحًا على من يمارسها، ولهذا السبب أصبح ابن ميلانطسيس غنيًا مما سمح له والدراسة على يد الكيبُوس أولاً، ثم في أثينا على يد أفلاطون ثم على يد أوسطو بعد ذلك. انظسر الترجمسة الفرنسية ، المجلد الأول ص ٣٠٥ (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) مدينة أيتولية في جزيرة لسهوس (وهي الأن تُسمُي إرسو)، وقد وك فيها ثيوقراسطوس حوالي ٢٧٠ق.م، وكل ما نعوفه عسن هذا الفيلسوف جاء مما كتبه معجم سويداس عن سيرته الذاتية، حيث ورد فيها أن والده كان يسمى ليون côn. (المترجم).

بالبحث. ومما هو مؤكد أن كاساندروس (۱) Kasandros قد استقبله في بلاطه، وأن بطلميوس (الأول سوتير) قد أرسل في طلبه (ليحتفي به). وكان (ثيوفراسطوس) رفيع القدر وعالى المنزلة بين الأثينيين، لدرجة أنه حينما تجاسر أجنونيديس Agnônidês لرفع قضية ضده متهما إياه بالإلحاد (۲)، خسر القضية ولم يفلت من دفع الغرامة إلا بالكاد.

فقرة (٣٧)

ولقد بلغ عدد من يرتادون محاضراته من الطلاب قرابة ألفين. ويتحدث (ثيوفراسطوس) في رسالة إلى فاتياس Phanias الفيلسوف المسائي - ضمن موضوعات أخرى - عن المحكمة على النحو التالي<sup>(۱)</sup>:

"إن المحصول على جمعور أو على حلقة منتارة من المستمعين - كما يعوى المرء - ليس حقًا بالأمر السمل، نظرًا لأن المرء سوف يقوم حتمًا بتحويب ما يتلوه، وأيخًا نظرًا لأن الأجيال الراهنة (من الشبان) تتمرب من النقد، وليس بوسعما أن تتحمل أبحًا المراجعة". وفي هذه الرسالة يطلق (شيوفراسطوس) على أحد الأشخاص صفة "التحذالة".

وعلى الرغم من أن (ثيوفراسطوس) كان فيلسوفًا ذائع المصيت، فإنه ترك (مدينة أثينا) لفترة قصيرة من الزمن هو وسائر الفلاسفة الباقين، وذلك لأن سوفوكليس بن أمفيكليديس قد استن قانونًا يحظر بموجب على أى

<sup>(</sup>١) ملك مقدونيا (٣٠٥-٢٩٧ق.م.) وابن لتقيهاتروس، لم يتمكن أن يكون خليفة لوالده عند موته عام ٢١٩ق.م.، نشن حربًا ناجعــة بمساعدة بمض المدن اليونانية لاستعادة العرش. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) يقول شيشرون إنه اتهمه بالإلحاد لأنه كان يقول: "إن الصعفة هي التي تحكم العالم". (المترجم).

<sup>(</sup>٣) في هذا الاقتباس المأخوذ من الرسالة بحاول ثيوار اسطوس أن يبين أغضل الطرق لنشر محاضراته الشنوية على جمهور أعرض وأكبر، ومن الصعب علينا أن نخمن لماذا يتحدث النياسوف عن هذا الموضوع في رسالة تتعلق بالمحكمة، ونذلك يقترح بعسض النقاد أن يضعوا كلمة didaskaliou (• مدوسة) بدلاً من dikastériou (محكمة)، حتى يتناسب الموضوع مع المكان السذى يمكن أن توجه إليه الرسالة. (المراجع).

شخص أن يرأس مدرسة فلسفية إلا بموافقة المجلس النيابي والشعب، وإلا فإن عقوبته ستكون الإعدام.

ولكن الفلاسفة عادوا إلى المدينة مرة أخرى في السنة التالية، بسبب أن فيلون Philôn اتهم سوفوكليس بسن قانون غير مشروع. وهنا قام الأثينيون بإلغاء هذا القانون، وفرضوا غرامة على سوفوكليس مقدارها خمس تالنتات (= ٣٠٠٠٠ دراخمة)، وصوتوا في صالح عودة الفلاسفة إلى المدينة، وأن يحيا وبالتالي فقد أمكن لثيوفراسطوس أن يقفل عائدًا أدراجه للمدينة، وأن يحيا كسابق العهد بين أقرانه، ولقد كان اسم (ثيوفراسطوس) الأصملي هو تيرتاموس Tyrtamos ولكن أرسطو كناه باسم "ثيوفراسطوس" بسبب قدسية أسلوبه ورشاقة تعبيراته (١٠).

فقرة (٣٩)

ويخبرنا أرسطيبُوس Aristippos - فى الجزء الرابع من كتابه: "الترف ببين القدماء" - أن (ثيوفراسطوس) كان مرتبطًا بصلة عشق مع (الفتى) نيقوماخوس (ابن أرسطو)، مع أنه كان أستاذًا له ومعلمًا.

ويروى أن أرسطو قد قال عنه - هو (وزميله) كاليسستينيس خيروى أن أرسطو قد قال عنه - هو (وزميله) كاليسستينيس Kallisthenês - العبارة نفسها التي كان يقولها أفلاطون - وهو ما سلف ذكره - عنه (أي عن أرسطو) وعن زميله اكسينوقراطيس، وهي أن أحدهما كان بحاجة للجام والآخر للمهماز، وذلك نظراً لأن (ثيوفراسطوس) كان يفسر كل أفكاره بذكاء حاد وبراعة فائقة، بينما كان الآخر (وهو كاليستينيس) بطيء الفهم بطبيعته. ويروى أن (ثيوفراسطوس) قد حظي بملكية حديقة (مدوسة) المشائين بعد وفاة أرسطو عن طريق الوساطة التي

<sup>(</sup>١) كلمة تلوفراسطوس مكونة من لفظين، هما theos (قدسي) و phrasis). (المراجع).

بذلها ديمتريوس الفاليرى الذى كان أيضنا تلميذًا (لأرسطو). ولقد رُويت عن (تيوفراسطوس) أقوال حكيمة تتميز بالبلاغة والرصانة على النحو التالى:

- "ينبغى علينا أن نشل في فرس بلا لجام أكثر من ثقتنا في حديث بغيبر توتيد".

#### فقرة (٤٠)

ولقد قال (ثيوفراسطوس) ذات مرة لشخص لم ينبس ببنت شفة أثناء منتدى شراب:

"لو كان صمتك عن جمل لكنت حصيفًا، ولو كان صمتك عن علم لكنت أحمق". وكان من عادة (ثيوفر اسطوس) أن يقول إن أغلى الأشياء من حيث الإنفاق هو الوقت.

ولقد توفى (ثيوفراسطوس) بعد أن بلغ من الكبر عتبًا، عن عمر يناهز الخامسة والثمانين بعد فترة قصيرة من اعتزاله للعمل. وفيما يلى إبجرامــة نظمتها تكريمًا لذكراه (١):

"لم تكن العبارة التى قيلت لواحد من البشر الفانين باطلاً بلا طائل، وهى:
" لو أنك أرفيت العنان لقوس الحكمة لانكسر!". لقد كان ثيبوفراسطوس سليم الأطراف حقًا ما دام يجد ويجتمد، ولكنه حين توقف عن الكد والاجتماد تشوه جسمه وذاق كأس الحمام".

#### فقرة (١٤)

وهم يروون لنا أن (ثيوفراسطوس) قد سئل من قبل تلاميذه عما إذا كان لديه وصية يوصيهم بها، فقال: "ليس لدي ما أوسيكم به سوي شيء واحد لاسوله، وهو أن كثيرًا من الملذات التي نباهي بما في حياتنا مردها إلى (نشدان) ذيوم الصيت، وذلك بسبب أننا ما أن نبدأ الحياة فعلاً حتى نلقى حتفنا. وبناء على ذلك فإنه ليس هناك ما هو أكثر نفعًا من حب المجد. ولكنت على أية حال أرجو أن تنعموا بالسعادة (في

<sup>(</sup>١) كتاب المقتارات الهالاتينية، الجزء السابع، ايجرامة رقم ١١٠ (المراجع).

دنياكم)، وإن لكم إما أن تسقطوا نظريتى من مسابكم لأنما تعنى بذل مزيد من العمل المضني، أو أن تتبوُّوا المكانة اللائقة بكم فتنالوا عن طريقها مجدًا عظيمًا. ذلك أن الحياة زافرة بالإحباط أكثر معاهى زافرة باللغع والميزات. ولكن حيث إنه ليس بوسعى أن الحياة زافرة بالإحباط أكثر معا بينبغى عليكم سلوكه، فإننى أهيب بكم أن تتباهثوا فيما أتحاور معكم بعد الآن عما بينبغى عليكم سلوكه، فإننى أهيب بكم أن تتباهثوا فيما يجب عليكم فعله". وبعد أن فرغ (ثيوفر اسطوس) من قول هذه الكلمات بجب عليكم فعله". وبعد أن فرغ (ثيوفر اسطوس) من قول هذه الكلمات مؤداها أن الأثينيين – عن بكرة أبيهم وعلى اختلاف طوائفهم – قد رافقوا (نعشه) سيرًا على الأقدام، تقديرًا منهم لمكانة الرجل السامية. ويخبرنا فابورينوس أن (ثيوفر اسطوس) كان يُحمل في سنوات شيخوخته على محفة (۱۱)، وهو يروى هذه الواقعة نقلاً عن هرميبوس، الذي قص قصة مشابهة عن أركسيلاؤوس من بيتاني Pitanê، كان يوجه الحديث فيها إلى مشابهة عن أركسيلاؤوس من بيتاني Pitanê، كان يوجه الحديث فيها إلى

# فقرة (٢٤)

ولقد ترك لنا (ثيوفراسطوس) عددًا كبيرًا جدًّا من الكتب والمؤلفات، وجدت من اللائق أنه يستحق أن يورد هنا في قائمة، نظرًا لأنه يبرهن على تميز واضح في كافة فروع المعرفة.

وهذه القائمة تسير على النحو التالي:

- الأناليطيقا (=التطيلات) الأولى، في ثلاثة أجز اء.
  - الأناليطيقا الثانية، في سبعة أجزاء.
  - عن تعليل الأقيسة المنطقية، في جزء واحد.
    - ملفص التحليلات، في جزء واحد.
    - **الموضوعات المصنفة**، في جزءين.

 <sup>(</sup>١) رويت رواية مماثلة عن نفيلسوف بيون تلميذ أفلاطون، ولقد رواها عنه فليورينوس الذي روى هذه الروايسة المسشلبهة عسن ثيوفراسطوس. (العراجع).

- ملاماة جدلية عن نظرية التفنيد الجدلي.
  - عن المواس، في جزء واحد.
- رد علی أناکساچوراس، فی چز ء و احد.
- عن كتابات أناكساجوراس، في جزء واحد.
- عن كتابات أناكسيمينيس، في جزء واحد.
  - عن كتابات أرغيالؤوس، في جزء واحد.
- عن الملم والنترات وهجر الشيه، في جزء واحد.
  - عن المتمجرات، في جزءين.
  - عن المُطوط غير المنقسمة ، في جزء واحد.
    - عن المعاضرة، في جزءين.
    - عن الريام، في جزء واحد.
    - **خمائس الفضائل**، في جزء و أحد.
    - عن المكم الملكي، في جزء واحد.
    - عن تعليم الملك، في جزء واحد.
  - عن نمج المياة ومناهيما، في ثلاثة أجزاء.

# فقرة (٤٣)

- عن الشيخوخة، في جزء واحد.
- عن علم الفلك عند ديموقريطوس، في جزء واحد،
- عن الأرعاد الجوية والآثار العلوية، في جزء واحد.
- عن العور البعربية (أو الغيبوغات)، في جزء واحد.
  - عن النكمات والجلد والبشرة، في جزء و احد.
    - عن ترتيب الكون، في جزء واحد.
      - عن البشر، في جزء واحد.

- مجمل لكتابات ديوجينيس، في جزء واحد.
  - التعربفات، في ثلاثة أجزاء.
    - العشق، في جزء واحد.
  - مقال آخر في العشق، في جزء واحد.
    - عن السعادة ، في جزء واحد.
    - عن المُثل (=الصور)، في جز عين.
      - عن الصرع، في جزء واحد.
  - عن نوبات الفبل المؤقت، في جزء واحد.
    - عن إمبيدوقليس، في جزء واحد.
- عن مجم الدهض والتعنيد، في ثمانية عشر جزءًا.
  - الاعترافات الجدلية، في ثلاثة أجزاء.
  - عن الاختيار الطوعي، في جزء واحد.
  - ملخص لمحاورة الجمهورية الفلاطون، في جز عين.
- عن اختلاف الأصوات التي تطلقها الحيوانات التي تنتهي لفصيلة واحدة، في جزء واحد.
  - عن الظواهر المباغتة، في جزء واحد.
  - عن الميوانات التي تعض أو تنظم، في جزء و احد.
  - عن الميوانات التي يقال إنها فبيثة ماكرة، في جزء واحد.
  - عن (الميوانات) التي تعيش على الأرض فقط، في جزء واحد.

# فقرة (٤٤)

- عن (الديوانات) التي تغيير جلودها، في جزء واحد.
- عن الديبوانات التي تبني جمورًا أو أوكارًا، في جزء واحد.
  - عن الديوانات، في سبعة أجز اء.

- عن اللذة طبقًا لرأى أرسطو، في جزء واحد.
  - مقال آفر عن اللذة، في جزء واحد.
  - القضابا، في أربعة وعشرين جزءًا.
    - عن العار والبارد، في جزء واحد،
  - عن الدوار وفقد الاتزان، في جزء واحد.
    - عن العرق والإفرازات، في جزء واحد.
      - عن الإثبات والنفى، في جزء واحد.
- كاليستينيس أو عن المداد، في جزء واحد.
  - عن مظاهر الإرهاق، في جزء واحد.
    - عن المركة ، في ثلاثة أجز اء.
  - عن الأحجار (الكريمة)، في جزء واحد.
    - **عن الأوبئة**، في جزء واحد.
    - عن الإغماء، في جزء و احد.
    - مقالة ميجارية، في جزء واحد.
- عن السوداوية (=الاكتئاب)، في جزء واحد.
  - عن المعادن، في جزءين.
  - **عن العسل،** في جزء واحد.
- مجمل لنظريات ميترودوروس، في جزء واحد،
- عن الأرصاد الجوية والآثار العلوية، في جز عين(١).
- عن السُّكْر (بتأثير شرب المور)، في جزء واحد.
- القوانبين مصنفة وفقًا لمروف المجاء، في أربعة وعشرين جزءًا.
  - ملفص القوانيين، في عشرة أجزاء،

<sup>(</sup>١) وهو عنوان مكرر بنفس الألفاظ، سبق أن ورد في فقرة (٣٣) أعلاه. (المراجع).

#### فقرة (٥٤)

- ملاحظات على التعربيفات، في جزء واحد.
  - عن الروائم، في جزء واحد.
    - عن النبيذ وزيت الزيتون.
  - القضايا الأولى، في ثمانية عشر جزءًا.
    - عن المشرعين، في ثلاثة أجزاء.
      - عن السياسة، في سنة أجزاء.
- مبحث في السياسة يتعلق بالأوقات المواتية، في أربعة أجزاء.
  - عن العادات المدنية (=الاجتماعية)، في أربعة أجزاء.
    - -- عن أفضل الدساتير، في جزء وأحد.
      - مجمل للمشكلات، في خمسة أجزاء.
    - عن المكم والأمثال، في جزء واحد.
    - عن التجلط والسيولة، في جزء واحد.
      - عن النار، في جزءين.
      - عن النسيم، في جزء واحد.
        - **عن الشلل،** في جزء واحد.
      - **عن الافتناق،** في جزء واحد.
        - عن الفيل، في جزء واحد.
      - عن الانفعالات، في جزء وأحد.
    - عن الأعراض (= الظواهر)، في جزء واحد.
      - المغالطات السوفسطائية ، في جزءين.
    - عن حل الأقيسة المنطقية، في جزء واحد.
      - الطوبيقا (=القضايا)، في جزءين،

- عن العقوبة، في جزءين.
- عن الشَّعْر، في جزء واحد.
- --- عن الطغيان، في جزء واحد.
  - عن الماء، في ثلاثة أجزاء
- عن النوم والأهلام، في جزء واحد.
  - عن الصداقة، في ثلاثة أجزاء.
    - عن الطمهم، في جزءين.

#### فقرة (٢٤)

- عن الطبيعة، في ثلاثة أجزاء.
- عن مبادث الفيزيقا، في ثمانية عشر جزءًا.
  - (ملخص) للفيزيقا، في ثمانية أجزاء.
  - رد على فلاسفة الفيزيقا، في جزء واحد.
    - عن تاريخ النبات، في عشرة أجزاء.
    - عن أسباب الإنبات، في خمسة أجزاء.
      - عن السوائل، في خمسة أجزاء.
      - **عن اللذة الزائفة**، في جزء واحد.
        - مقالة واحدة عن النفس.
- عن البراهين غير الفنية (=غير العلمية)، في جزء واحد.
  - عن المعضلات البسيطة، في جزء واحد.
  - مبحث في المارمونية، في جزء واحد.
    - عن الغضيلة، في جزء واحد.
  - منطلقات للبرهان أو الأضداد، في جزء واحد.
    - عن النعي، في جزء واحد.

- عن الوأى (= المكم)، في جزء و احد.
  - عن المثير للضمك، في جزء واحد.
- مقالات عن فترة ما بعد الظميرة ، في جز عين.
  - التقسيهان، في جز ءين.
- عن المختلفات (=الاختلافات)، في جزء وأحد.
  - عن الإساءات (= الجرائم)، في جزء واحد.
  - عن التشمير (=الوشاية)، في جزء واحد.
    - عن المدم والثناء، في جزء و احد.
      - عن الفيوة ، في جزء و أحد .
      - الرسائل، في ثلاثة أجزاء.
- عن المبوانات التي تتكاثر بصورة تلقائية، في جزء واحد.
  - عن الإفرازات، في جزء وأحد.

#### فقرة (٤٧)

- أناشيد لتسبيم الآلمة، في جزء واحد.
- عن الأعياد (=الاحتفالات)، في جزء واحد.
  - عن العظ المسن، في جزء وأحد.
- عن الأقيسة المنطقية المضمرة، في جزء واحد.
  - عن المفترعات، في جزءين.
  - تعليقات على الأخلاق، في جزء واحد.
  - الشخصيات (الخلقية)، في جزء واحد.
    - -- عن الصفيه والضجة، في جزء واحد.
      - عن البحث، في جزء وأحد.
- عن إبداء المكم على الأقيسة المنطقية، في جزء واحد.

- **عن الملق**، في جزء واحد.
- عن البحر، في جزء واحد.
- إلى كاساندروس عن المكم الملكي، في جزء واحد.
  - عن الكومبديا، في جزء واحد.
  - عن بحور الشعر، في جزء واحد.
    - **عن الأسلوب،** في جزء واحد.
  - مجمل للبراهين، في جزء واحد.
  - الطول (المنطقية)، في جزء واحد.
    - عن الموسيقي، في ثلاثة أجزاء.
  - عن المقاييس والمكاييل، في جزء واحد.
  - ميجاكليس Megaklês، في جزء واحد.
    - **عن القوانين،** في جزء واحد.
- عن التصرفات غير المشروعة (=الغارجة على القانون)، في جزء و احد.
  - **مجمل لكتابات اكسينوقراطيس،** في جزء واحد.
    - مقال عن المدادثة ، في جزء و أحد.
    - عن القُسَم (= حلف اليهين)، في جزء و احد.
      - أسس الريطوريقا، في جزء و احد.
        - عن الثروة؛ في جزء واحد.
        - عن (فن) الشعر، في جزء واحد.
  - مشكلات سياسية وخلقية وفيزيقية في العشق، في جزء واحد،

# فقرة (٤٨)

- **استملالات**، في جزء واحد.
- مجمل للمشكلات، في جزء واحد.

- عن مشكلات الفيزيقا، في جزء واحد.
- عن النموذج (=المثال)، في جزء واحد.
- عن التقديم وفن السرد، في جزء واحد.
- مقال آخر عن (فن) الشعر، في جزء واحد.
  - عن الحكماء، في جزء واحد.
  - عن النصم والارشاد، في جزء وأحد.
- عن اللمن (=النطأ) في القراءة والكتابة، في جزء وأحد.
  - عن فن الريطوريقا، في جزء واحد،
- عن أنواع الفنون الريطوريقية، في سبعة عشر جزءًا.
  - عن فن التمثيل، في جزء واحد.
- ملاحظات على محاضرات أرسطو أو ثيبوفراسطوس، في ستة أجزاء.
  - آراء في الفيزيقا، في سنة عشر جزءًا.
  - موجز الآراء المتعلقة بالفيزيقا، في جزء واحد.
    - عن الامتنان، في جزء واحد.
    - الشخصيات (الخلقية)، في جزء و احد (١).
      - عن الكذب والصدق، في جزء واحد،
    - مباحث في دراسة علم الإلميات، في سنة كتب.
      - عن الآلمة، في ثلاثة أجزاء.
      - مباحث في المندسة، في أربعة أجزاء.

<sup>(</sup>١) وهو عنوان مكرر بالألفاظ نفسيا، سبق أن ورد في فقرة (٤٧) أعلاه. (المراجع).

# فقرة (٤٩)

- ملفعات لمؤلف أرسطو عن الحيوان، في سنة أجزاء.
- البراهين (الذاعة بالدحض والتفنيد)، في جزءين.
  - القطايا، في ثلاثة أجزاء.
  - عن المكم الملكي، في جزءين.
  - عن العلل والأسباب، في جزء واحد.
  - عن ديموقريطوس، في جزء واحد.
  - عن التشمير (=الوشاية)، في جزء واحد<sup>(۱)</sup>.
    - عن الأرومة ، في جزء واحد.
- عن الذكاء والطبع بين الحيوانات، في جزء واحد.
  - عن المركة، في جزءين  $(^{(1)}$ .
  - عن الرؤية، في أربعة أجزاء.
  - قضايا تتعلق بالتعريفات، في جزءين.
    - -- عن المعطبيات، في جزء و احد.
  - عن العجم الأكبر والعجم الأسغر، في جزء واحد.
    - **عن الموسيقيين**، في جزء واحد.
    - عن السعادة الربانية ، في جزء و احد.
    - رد على فلاسفة الأكاديمية، في جزء واحد.
      - الحث على دراسة الفلسفة ، في جزء و احد.
    - أفضل طريقة لإدارة الدول، في جزء و احد.
      - الملاحظات والتعليقات، في جزء واحد.

<sup>(</sup>١) وهو عنوان مكرر أيضا باللفظ نفسه، سبق أن ورد في الفقرة (٤٦) أعلاه. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) سبق أن ذكر المؤلف العنوان نفسه في فقرة (٤٤) أعلاه، وأخبرنا أنه يقع في ثلاثة أجزاه. (المراجع).

- عن ثورة البركان التي مدثت في جزيرة مقلية، في جزء واحد.
  - عن الموضوعات التي تم إقرارها، في جزء و احد.
    - **مناهم التوصل إلى المعرفة**، في جزء واحد.
- من المغالطة المنطقية (المعروفة باسم مغالطة الكذاب)، في ثلاثية أجز اء<sup>(١)</sup>.

#### فقرة (٥٠)

- مدخل إلى الطوبيقا، في جزء و احد.
- رد على أيسفيلوس، في جزء واحد.
  - مباحث فلكية، في سنة أجزاء.
- بحوث في علم الحساب عن الزيادة ، في جزء واحد.
  - أكيفاروس Akicharos، في جزء واحد.
    - عن الفطب القضائية، في جزء واحد.
  - عن التشمير (=الوشاية)، في جزء واحد $(^{Y})$ .
- مراسلات مع كل من أستيقريون Astykreôn، وفانياس، ونيكانور.
  - عن التقوي، في جزء واحد.
  - إيوياس Euïas، في جزء واحد.
  - عن اللعظات المواتية، في جز عين.

<sup>(</sup>۱) مقالطة الكذاب نموذج للدور المنطقي، والكذاب هو البدينيديس Epimendes، وهو فيلسوف من جزيرة كريت لهان القسرن السائس قبل الميلاد، قال: "إن كل الكريتين كذابون، لكنه هو لغسه واحد من أهل كريت. ومن ثم فهو كذاب، وقوله هذا كانب، وتقيينه إذن صادق، وهو أن أهل كريت صادقون"، ومن ذلك نتبين أن ذلك تقول قد تم وصفه بالكذب والصنق مضا.. وفي هذا تتاقض، ومن ثم بنشأ عن هذا القول الإشكال أو المغالطة التي تتحدث عنها كتب المنطلق تحدث السم: مشكلة إبيميدييس أو: هشكلة الكذاب تازة أخرى، قارن كتابنا: "الفلسفة"، العند الأول من ملمئة الشباب، قصور الثقافية بالقاهرة، عام ٢٠٠٣، ص ٩٩ (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) راجع الحاشية رقم (۳)، المتعلقة بالنصل رقم (۹؛) أعلاه، عن تكرر هذا الكتاب مرتين قبل ذلك، وهذه هملى المسرة الثالث.
 (السراجع).

- عن البراهين المناسبة، في جزء واحد.
- عن تربية الأطفال وتعليمهم، في جزء واحد.
- مقال آذر منتلف عن الموضوع نفسه، في جزء واحد.
- عن التعليم أو عن الفضائل أو عن الاعتدال، في جزء وأحد.
  - المث على دراسة الفلسفة، في جزء واحد<sup>(۱)</sup>.
    - عن الأعداد، في جزء واحد.
- تعريفات تتعلق بمصطلعات الأقيسة المنطقية، في جزء ولحد.
  - عن السهاء، في جزء واحد<sup>(۲)</sup>.
    - عن الطبيعة ،
      - عن الثمار .
    - عن الميبوانات<sup>(٣)</sup>.

وتقع هذه الكتب جميعًا في نحو ٢٣٢,٨٠٣ سطرًا. هذه إذن هي قائمــة مؤلفات (ثيوفراسطوس).

#### فقرة (٥١)

ولقد أمكننى العثور على وصية (ثيوفراسطوس) التى تمت صياغتها على النحو التالى:

"كُل شيء سيكون على ما يراء. ولكن في حالة حدوث خطب ما فإننى أضع الترتيبات التالية:

إننى أمنع كافة ممتلكاتى فى مسقط رأسى (أى فى بلحة إريسوس) كميراث إلى كل من ميلانطيس وبانكريون Pankreôn، ولحى ليون.

<sup>(</sup>١) عنوان ذكر قبلاً في الفقرة (٤٩) أعلاه. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) وهو كتاب منسوب أيضنا لأرسطو. (المراجع).

<sup>(</sup>٣) وهو عنوان تكرر مرارا قبل ذلك. (المراجع).

كما أننى أرغب فى أن تكون الأمور على النعو التالى، بغض النظر عن الأموال المستثمرة الموجوحة تحت تصرف عبيار خوس (١):

أولاً: ينبغى الامتمام بحيانة مبنى "معبد ربات الغنون" Mouseion (الكائن فى المدرسة) وترميمه، بما فى ذلك تماثيل الربات (أى ربات الغنون)، كما ينبغى كذلك إخافة أية تدسينات أخرى من شانما أن تخفى غلى (هذه التماثيل) مزيدًا من البمال (ا).

ثانيًا: أن يعل تمثال أرسطو (النصفى) فى المعبد معل سائر القرابين التى كانت موجودة بالمعبد فيما سبق.

ثالثًا: أن تتم إغادة بناء الرواق الصغير المؤدى إلى معبد ربات الفنون بصورة لا تقل (فى جودتما) عن صورته السابقة. وأن تقام فى الرواق الأدنى اللوحات (المعتوية على خرائط) البلدان التى قام بإعدادها (الرواد) المكتشفون.

# فقرة (۲٥)

وينبغى - بالإخافة إلى ذلك - أن يتم ترميم المـذبح بديث يغـدو مكتملاً متناسق التكوين.

وإننى أر نب كذلك فى استكمال بناء تمثال نيقوما دوس الذى أعد له بالعجم الطبيعى، علمًا بأن الثمن المستحق لذلك قد تم دفعه (المثّال) بر اكسيتيليس Praxitelês، أما باقى التكلفة فسوف يتم دفعها من

<sup>(</sup>١) سوف يذكر ديوجيئيس اللائرتى هذه الوصية فيما بعد فى الفقرات التالية. ونستتتج من ذلك أن هيبارخوس هذا كان يعمل دلسيلاً ليس فقط لأعمال لليوفراسطوس، بل مشرفا على أعمال المدرسة التى كانت فى نظر القانون موسسة دينية. (المترجم).

<sup>(</sup>٧) من الواضح لن معيد وبان الغنون الملدق بمبنى المدرسة قد تصدع بسبب كثير من الاضطرابات السياسية، ربما ايان الحصار الثانى الذى تم على يد ديمتربوس بوليوركيتيس (عماصو المدن) في الفترة من ٢٦٩-٢٩٤ق.م. ولقد كانت هناك متاعب جمة عندما ثارت أثينا ضد مقدونيا عام ٢٨٩-٢٨٧ق.م. كما روى لنا بلوطارخوس في: عبيوة حياة ديمتربيوس (فقرات ٢٨٩-٢،٤٠٥)، والحادثة الأخيرة كانت أقرب إلى موت ثيوفراسطوس ايان الفترة الأوليمبية الثائلة والعشرين بعد المانة. وكذلك بايساتياس في كتابه "الطواف حول بالد الاغوياق"، الجزء الأول، فقرات ٢٥ - ٢٦ (المترجم).

المصدر المالى (المذكور آنعًا). ويتعين إقامة التمثال فنى أى مكان يبدو مناسبًا فنى نظر الأوصياء القائمين على تنفيذ البنود المدونة فنى الوصية. ويجب أن يتم تنفيذ كافة ما يتعلق بالمعبد وبالقرابين الموجودة بم بالطريقة نفسما.

أما الضيعة التي أمتلكما في مدينة استاجيرا فإني أمندما كميراث الله كالينوس Neleus. كما أهب كل كتبي إلى بيليوس Kallinos، كما أهب كل كتبي إلى بيليوس أميا إلى المعاورة للحديقة جميعًا، فإنني أهبما إلى أحدقاني المحونة أسماؤهم (بالوحية)، وهم الذين يرغبون في البحث وحراسة الفلسفة معًا بصفة حائمة (١).

#### فقرة (٥٣)

حيث إنه من المتعذر على كل مؤلاء الأشناص أن يقيموا معًا على الدواه، وذلك بشرط ألا يقوموا بنقل ملكيتما أو تسنيرها لندمة أغراض شنص آخر، وبشرط أن يدوزوا ملكيتما بصغة مشتركة كما لوكانت معبدًا، وبشرط أن يبقوا على حلات الموحة والصحاقة فيما بينمه على النحو اللائق والمشروع. وتتألف هذه البماعة من كل من ميبارخوس، نيليوس، استراتون، كالينوس، حيموطيموس، حيماراتوس، كاليسشينيس، ميلانطيس، بانكريون، ونيقيبوس.

وسوف یکون من حق أرسطو بن مترودوروس - فی حالة رغبته وکذا بیثیاس - أن یدرس مع أفراد مده البماعة وأن یک ون فی رفقتمه ویتعین علی أکبر أفراد (البماعة) سنًّا أن یولیه کل عنایة واهتماه، من أجل أن یخمن له التقدم والترقی بصورة کبیرة فی دراسة الفلسفة.

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب الرابع، فقرة ٧٠ أعلاه. (المراجع).

و عليمه أن يقوموا بدفنى فى أى موضع بالمديقة يرونه أكثر ملاءمة من سواه، بدون حرف نفقات لا خرورة لما سواء على البنازة أو على المدفن بنصبه التذكاري.

# فقرة (٤٥)

وطبقًا لما تم الاتفاق بشأنه سلعًا فإن مسئولية الإشراف على المعبد والنصب التذكارى والعديقة والممشى تقع – بعد رحيلى عن الدياة – على عاتق بومبيلوس Pompylos شخصيًّا، نظرًا لأنه يسكن على مقربة، ويتعين عليه – بناء على ذلك – أن يمارس الإشرافة بنفسه على جميع الممتلكات الأخرى كما كان يفعل من قبل، وينبغى على مؤلاء الذين آلت إليهم حيازة الممتلكات بالفعل مراعاة مصالحه.

خلات أنه يمن لكل من بومبيلوس وثريسبتى Thresptê، اللذين تــه عبقهما منذ أمد بعيد بعد أن قدما لى من الندمات الكثير، يمن لهما أن يمطلا على مبلغ ألفى دراخمة من الأموال التى حازاها بالفعل مــن لــدنا فيما سبن ومما قاما باحفاره، ويتعين تسليم هذا المبلغ إليهما عن حن على يد هيبارخوس تنفيذا لوحيتى من التركة العالية، طبقًا لما أعربت عنه مرارًا وتكرارًا فى حديثى مع كل من ميلانطيس وبانكريون وكانا يتفقان معى فى خلك على طول الغط؛ وفضلاً عن خلك في أميمها العاحمة سوماطالى Somatalê

# فقرة (٥٥)

كما أننى أعتق رقاب نغر من عبيدى فى التو، ومه: مولون وتيمون وبارمينون Parmenôn، وكذلك فإننى أعتى رقاب عبدي، مانيس وكالياس، بشرط بقائهما لمحة أربع سنوات وعملهما معًا فى الدديقة بغير لوم يوجه إليهما. أما فيما يتعلق بأثاث منزلى فعليهم أن يعطوا منه

لبومبيلوس وللقانمين على أمر تنفيذ الوحية ما يرون أنه مناسب، على أن يعرض ما يتبقى منه للبيع. ثم إننى أهمب (الغلام) كاريون لحيموتيموس، (والغلام) حوناكس Donax لنيليوس، أما عن يوبيوس فلابد من عرضه للبيع.

ویتعین علی میبار خوس آن یعطی إلی کالینوس مبلغ ثلاثة آلافت دراخمة. ولو آننی آدرکت (فی وقت مناسب) آن میبار خوس قد قدم لی فی السابق خدمات جلیلة، بالإضافة إلی الخدمات التی قدمما اکل من میلانطیس وبانگریون بنصوراً وانه فقد الآن ثروته واملاکم بعد آن تعطمت سفنه داکنت الآن قد أصدرت أمری بتعیینه قائما علی تنفیط أمر وصیتی بالتضامن مع کل من میلانطیس وبانگریون.

# فقرة (٥٦)

ولكن حيث إننى رأيت أنه ليس من السمل على هذين الشخصين أن يشاركاه فى ممارسة شئون الإحارة، فلقد وجدت أن من الأنفع لكل منهما أن يتقاض مبلغًا معددًا من لحن هيبارخوس. وبالتالى يتعين على هيبًارخوس أن يدفع لكل من ميلانطيس وبانكريون مثقالاً قحره تالنت هيبًارخوس أن يدفع لكل من ميلانطيس وبانكريون مثقالاً قحره تالنت والمد، كما يتعين على هيبًارخوس أيضًا أن يزود منفذى الوصية بالأموال اللازمة لحافع النفقات المحونة بالوصية، وخلك عندما يدين موعمد سحاد كل بند من أوجه هذه النفقات. وعندما ينتمى هيبارخوس من تنفيذ هذه التكليفات، فإنه يكون قد تعرر من كافة التزاماته ومسئولياته تبامى، ولو فرض وأن هيبارخوس قد حصل على أية سلفة أو قرض باسمى في مدينة خالكيس، فإن هذا القرض يقع على عاتقه وحده. وليكن القائمون على تنفيذ البنود المدونة في وصيتي، هم الأشناص الآتية أسماؤهو؛

هیبار خوس، نیلیوس، استراتون، کالینوس، دیموتیموس، کالیسثینیس، واکتیسار خوس Ktêsarchos.

فقرة (۷٥)

ولقد أو دعت نسخة من الوصية مختومة بنتم ثيوفر اسطوس لدى هيجيسياس بن هيبار خوس. أما الشمود (على صحة الوصية)، فهم: كاليبوس من بالينى Pallênê، فيلوميلوس من يوتيمايا، ليساندروس من هيبا، وفيلون من الوبيكى Alôpekê.

وهناك نسخة أخرى (من الوحية مودعة) لحى أوليمبيودوروس Olympiodôros ، والشمود على صحتما هم مؤلاء الأشناص المذكورون ، Adeimantos ، للشخاص المنابية فقد تسلمها أحيمانطوس Adeimantos ، لفيسمو أندروستينيس Androsthenês الابن (أى الأصغر). والشمود على صحتما هو: أريمنيستوس Arimnêstos بن كليوبولوس، والشمود على صحتما هو: أريمنيستوس استراتون بن أركسيلاؤوس من ليستراتوس بن ميدون من ثاسوس، استراتون بن أركسيلاؤوس من لامبساكوس، ثيسيبوس من كيراميس، لامبساكوس، ثيسيبوس من كيراميس، وحيوسكوريديس بن حيونيسيوس من إبيكينيسيا Epikêphisia ابيكينيسيا Epikêphisia)".

كانت تلك هى فحوى وصية تيوفراسطوس. وهناك نفر من الباحثين يروون لنا أن إراسسطراطوس (= إراسستراتوس) Erasistratos الطبيب كان من بين تلاميذ (تيوفراسطوس)، وهو أمر محتمل.

 <sup>(1)</sup> كانت العادة أن يذكر اسم الشاهد متبوعًا بمقر إقامته. ومقر الإقامة هو مسقط رأسه لو كان من غير الأثينيسين، أو الحسى السذى يسكنه في مدينة أثينًا لو كان مواطنًا أثينيًا. (العراجع).

<sup>(</sup>٧) أضوف هذا \_ فى هذا الجزء \_ إلى اسم الشاهد ومقر إقامته اسم والده، وهو أمر لم يكن شانعا فـــى تـــدوين الوصـــايا قـــديما. (المراجع).

#### استراتون Sratôn

(رأس مدرسة المشائين في الفترة من ٢٨٦-٢٦٥ق.م.) فقرة (٥٨)

ولقد خلف (ثيوفراسطوس) في رئاسة المدرسة استراتون بن أركسيلاؤوس، وهو مواطن من المبساكوس، ورد ذكره في وصية (ثيوفراسطوس). وكان (استراتون) رجلاً فقيها واسع المعرفة، وكان يطلق عليه لقب "عالم الفيزيقا" Physikos، نظرًا الأنه كرس حياته أكثر من أي شخص آخر لدراسة الطبيعة باهتمام وتعمق، وفضلاً عن ذلك فقد كان معلما للملك بطلميوس (الثاني) فيلادلفوس(۱)، ويقولون إنه تلقى منه منحة قوامها ثمانين تالنتا (= ٤٨٠٠٠ دراخمة).

وطبقًا لما أخبرنا به أبولًودورس فى كتابه "التقويم الزمنى"، فقد أصبح (استراتون) رئيسًا لمدرسة (المشائين) إبان الفترة الأوليمبية الثالثة والعشرين بعد المائة (أى ٢٨٨ – ٢٨٤ق.م.)، وأنه ظل يرأس المدرسة لمدة ثمانية عشر عامًا. وهذه قائمة بكتبه ومؤلفاته:

# فقرة (٥٩)

- عن الحكم الملكي، في ثلاثة أجزاء.
  - عن العدالة، في ثلاثة أجزاء.
    - عن الخير، في ثلاثة أجز اء.
    - عن الألمة، في ثلاثة أجز اء.

<sup>(</sup>١) الدلك بطلمبوس الثانى فيلادلفوس (أى المصد المفته) عاش فى الفترة (٢٠٠ ـ ٢٤٦ ق.م.)، وحكم ايان الفترة (٢٠٥ ـ ٢٤٦ ق.م.)، واهتم بالإصلاحات الداخلية، وازدهرت فى عيده مكتبة الإسكندرية الشعبيرة والموسيون (- مجمع العلوم والأداب والفنون). (المترجم).

- عن المبادئ الأولى، في ثلاثة أجزاء.
  - عن المناهج المنتلفة في الحياة .
    - عن السعادة .
    - عن الهلك الفيلسوف.
      - - عن الفراغ.
        - عن السواء،
        - عن النسيم،
      - عن طبيعة البشر،
      - عن سلالات الحيوان .
        - عن المزج .
        - عن النوم.
        - عن الأحلام.
    - عن الرؤية (=الإبطار).
      - عن الإمساس.
        - عن اللذة -
        - عن الألوان.
      - عن الأمراض.
      - عن تفاقم (الأمراض)،
        - عن المُلكات.
- عن الآلات المستخدمة في استخراج المعادن.
  - عن المجاعة ومن يلقون حتفهم بسبيها.
    - عن الثقيل والفعيف (في الوزن).

:

- عن الانجذاب والنشوة .
  - عن الزمن -
  - عن الغذاء والنمو -
- عن الديوانات التي يصعب التعرف على خطائصما.
  - عن الحيوانات التي ورد ذكرها في الأساطبير.
    - عن العلل والأسباب.
      - حلول المعضلات.
    - مدخل إلى الطوبيقا .
      - عن الحادث.

#### فقرة (۲۰)

- عن التعريف.
- عن الأكبر والأصغر (= الاختلاف في الدرجة).
  - عن الظلم.
- عن السابق واللاحق (أو الْقبلي والبعدى في المنطق).
  - عن جنس السابق (= الَقبْلي)،
    - عن الخواص الأساسية ·
      - عن المستقبل.
  - التمقق من المكتشفات، في جز عين.
  - تعليقات وملاحظات مشكوك في صحة نسبما إليه.
- مجموعة من الغطابات التى تستهل بالعبارة التالية: "من استراتون إلى أرسينوى" (١)...... لعلك في أطيب حال".

 <sup>(</sup>١) ربما تكون هى الملكة أرسونوى، زوجة العاهل المشهور بطلميوس الثاني قيائدلقوس ملك مصر الذي سبقت الإنسارة إليه.
 (العراجم).

وهم يروون لنا أن (استراتون) كان نحيلاً جدًا لدرجة أنه لـم يـشعر بشيء حينما وافته المنية. ولقد نظمت الإبجرامة التالية تخليدًا لذكراه (١٠):

"لو أنكأر دتنى أن أحيطك علمًا بـه، فإنه شخص ذو قوام نحيل بـسبب استخدامه للأمهنة. وأنا أعلن لكأنه استراتون الذي أنجبته مدينة لامبساكوس، والذي ظل يـصارع الأمراض أمدًا طويلاً حتى وافته المنية وهو غافل دون أن يحس بشيء".

فقرة (٦١)

وهناك ثمانية أشخاص يحمل كل منهم اسم استراتون، وهم على النحو التالى:

- ١- أولهم ناميذ (للريتوريقى الأشهر) إيسوقراطيس.
  - ٢- وثانيهم الفيلسوف الذي نحن بصدده.
- ٣- وثالثهم طبيب كان تلميذًا لإراسستراتوس، ووفقًا لما يقوله البعض
   فقد كان ابنًا له بالتبنى.
- <sup>3</sup> ورابعهم مؤرم دون كتابًا عن كل من فيليبُوس وبرسيوس اللذين حاربا الرومان.
  - ٥- وخامسهم (في هذا الموضع جزء من المخطوط خال من الكتابة).
    - ٦- وسادسهم شاعر إبجراهات.
    - ٧- وسابعهم طبيب من العصر القديم ورد ذكره عند أرسطو.
      - وثامنهم فيلسوف مشائى يعيش فى مدينة الإسكندرية.

وهناك رواية أخرى متواترة عن وصية (الفيلسوف) الفيزيقى (استراتون)، تدور على النحو التالى:

"لو أن مكروما حل بى فإننى أخع الترتيبات التالية: أترك كافة الممتلكات الموجوحة في منزلي كميراث إلى كل من لامرريون

<sup>(</sup>١) كتاب المنتارات البالاتينية، تجزء السابع، ايجرامة رقم ١١١ (المراجع).

Lampyriôn وأركسيلاؤوس. ويتعين على الأوصياء القائمين على تنغيذ بنود الوصية أن يعرصوا على الإنفاق على جنازتى - وعلى ما يتعلق بما من طقوس - من الأموال التى تخصنى فنى مدينة أثينا، حون أن يجندوا إلى التقتير سواء بسواء.

# فقرة (٦٢)

وسوف يكون الأوصياء القائمون على تنفيذ بنود الوصية على النحو التالي،

أوليمبيخوس، أريستيحيس، منيسيجينيس، هيبوقراطيس، إبيقراطيس، بحور جيلوس، حيوقليس، ليقون، وأثانيس. ثم إننى أترك المحرسة تدبت رعاية ليقون، حيث إن (التلاميذ) الآخرين إما طاعنون في السن، وإما مشغولون للغاية. وقد يكون من الأفضل أن يقوم الباقون بمساعدته ومد يد العون له. وإننى أهبه كذلك جميع الكتبم فيما عدا المؤلفات التي قمت بتحوينها، وكذا أثاث المنزل كافة، بما فيه محتويات حبرة الطعاء والعشيات والوسائد وأقداع الشرابم. وعلى الأوصياء أن يقوموا بإعطاء إبيقراطيس مبلغ خمسمائة حراخمة وعلامًا واحدًا من الغلمان يدرى أركسيلاؤوس أنه أفضل من سواه.

#### فقرة (٦٣)

وقبل كل شيء آخر، فإن على كل من لامبريون وأركسيلاؤوس إلغاء الاتفاق الذي أبرمه حائيبوس Daippos لحالع إيرايوس. وبالتالي فلن يكون الأخير محينًا بشيء لكل من لامبريون ولا لورثة لامبريون، بل سوف يكون بذلك قد أعنى من كافة بنود العقد. ويتعين على الأوصياء أن يمنعوه مبلغ خمسمانة حراخمة وعلامًا واحدًا من الغلمان بموافقة أركسيلاؤوس، وخلك من أجل أن يحيا حياة موسرة ومحترمة تلين به في

مقابل الجمود الكثيرة التى بخلها من أجلى، و(فى مقابل) الخدمات الجليلة التى أخاها لى. وفخلاً عن ذلك فإننى أنقل ملكيت إلى. أركسيلاؤوس، كما أعتن أيضًا رقبة عبدى درومون.

وبمجرد وصول أركسيلاؤوس، فإن على إيرايوس ومعه أوليمبينوس وإبيقر اطيس وسائر الأوصياء الآخرين أن يعدوا قائمة بالنفقات اللازمة للجنازة، وما يتعلق بما من طقوس يقتضيها العرف.

# فقرة (٦٤)

ويتعين على اركسيلاؤوس أن يتقاضى من اوليمبينوس ما يتبقى من الموال، حون أن يشق عليه أو يسرف فيما يتعلق بالوقت أو الزمن. وعلى اركسيلاؤوس كذلك أن يقوم بإلغاء الاتفاق الذى أبرمه استراتون مع كل من اوليمبينوس وأمينياس، والذى تم إيداعه لدى فيلوكراتيس بن تيسامينوس Tisamenos. أما فيما يتعلق بالنصب التخكارى (الذى سيوضع فوق قبري) فعليمو أن يقيموه وفقًا للطريقة التى تروق لكل من اركسيلاؤوس وأوليمبينوس وليقون".

كانت هذه هى البنود التى احتوت عليها وصية (استراتون)، طبقًا لما قام بجمعه أريسطون من جزيرة كيوس.

أما استراتون نفسه فقد كان - كما سبق أن أوضحنا - رجلاً جديرًا بالاحترام والتقدير (١)، حيث إنه كان متميزًا في كافة فروع العلم، والسيما في الفيزيق التي استحق لقبها، وهي فرع من فروع الفلسفة أكثر عراقة وأكثر أهمية من سواه.

<sup>(</sup>۱) يضفى ديوجينيس الاترتى هنا على استراتون قدرا من الثناء والمديح، ربما ليبرر به السبب فى اختياره ضد من أسرز خلفاء أرسط الذين تولوا رئاسة مدوسة المشائيين. ووفقًا لترتيب الوارد فى الكتاب الأول (الفترات ١٤، ١٥ من هذا العمل) نجد أن فلاسفة مدوسة المشائيين ينتبون بشوفراسطوس، حيث إن من نثوه كانوا مغمورين وأقل شأنا مند (السارن: شيسشرون، عن الغليات، الجزء الشاسر، فقرات ١٢، ١٢ وكنلك: استرابون، الجزء الثالث عشر، فقرة ٢٠٠٩). ويذهب اسسترابون إلى أن السبب فى هذا التدهور يعزى إلى الرواية الشهيرة المتواترة عن ضياع مكتبة أرسطو بعد أن الت ملكيتها إلى اسكيهسميس Skêpsis. (المراجع).

# ليقون Lykôn (ازدهر في الفترة ۲۹۹ – ۲۲۵.م.)

فقرة (٦٥)

ولقد خلفه ليقون بن أستياناكس الطروادى فى رئاسة مدوسة (المشائين)، وكان رجلا ساحر البيان وله القدح المعلى فى تربية الفتيان. واعتاد (ليقون) أن يقول إنه لابد من ربط الفتيان بالتواضع وحب الشرف، بمثل ارتباط الخيول بكل من المهماز واللجام.

والحق أن سحر بيان (ليقون) وصوته الجهورى يتبديان في القصة التالية، التي يتحدث فيها عن فتاة عذراء ذات فقر مدقع على النحو التالى:

"وفضلاً عن ذلك فإن (هذه) الفتاة كانت بمثابة عبء ثقيل على (كاهل) والدها، نظرًا لأنها أضاعت زهرة عمرها بعد فوات أوانها، بسبب الافتقار إلى البائنة (اللازمة لزواجها)". ومن هنا جاءت الملاحظة التي أبداها أنتيجونوس عنه، ومؤداها أنه ليس في الإمكان تحويل شذى التفاحة وسحرها إلى موضع آخر، وذلك نظرًا لأنه ينبغي علينا أن نتأمل كل تعبير صادر عن المتحدث بطريقة قائمة بذاتها، وكأنه تفاحة موجودة على الشجرة.

فقرة (٦٦)

والسبب في ذلك أن (صوت ليقون) كان صوتًا فائق العذوبة، حتى أن البعض عدلوا اسمه من "ليقون" إلى "جليقون" Glykon، بإضافة حوف الجاما (البعض عدلوا اسمه من اليقون" إلى "جليقون" الحرف قد سقط (للأسف) من بدايسة (الجيم) إلى بدايته (۱)، ويرون أن هذا الحرف قد سقط (للأسف) من بدايسة السمه. فعلى سبيل المثال نجده يرد على هؤلاء الذين يبدون ندمهم لأنهم

 <sup>(</sup>١) كلمة ليقون Lykôn مشتقة من اللغظ Lykos الذي يعنى المذهب، أما كلمة جليقون Glykôn فتعنسى "العلو أو العدب"، لأديسا مشتقة من الصفة glykys بمعنى: عديد، حلو، (العراجع).

تكاسلوا وضيعوا الفرصة للتعلم، وكانوا يتمنون (من أعماق قلوبهم) لو أنهم فعلوا ذلك، يرد عليهم بطريقة ساحرة أنيقة بقوله:

"إنصم يدينون أنف سهم ويكشفون (بإعرابهم عن) أمنية الاسبيل التحقيقها عن ندمهم على خمول الا يمكن تصحيحه". ولقد اعتاد (ليقون) أن يعلن أن هؤ لاء الذين يتخذون القرارات بطريقة خاطئة أشخاص فاشلون في حساباتهم، وكأنهم يستخدمون مسطرة معوجة لقياس خط مستقيم بطبيعته، أو كأنهم ينظرون إلى صفحة وجههم في مياه مضطربة أو في مرآة مشوهة. وأحيانًا كان يقول لهم: "إن كثيرا (من الناس) يذهبون إلى ساحة السوق بحثا عن أكاليل الزهور، ولكن قليلًا منهم –أولا أحد منهم –يذهب للبحث عنها في (مدينة) أوليمبيا." وكثيرًا ما كان (ليقون) يقدم النصح والمشورة للأثينينين في مناسبات عديدة، وكان يسدى إليهم بذلك فوائد جمة لا نظير لها.

فقرة (٦٧)

وكان (ليقون) يرتدى أنظف الثياب وأنصعها، لدرجة أن الملابس التى كان يرتديها كانت لا نظير لها فى نعومة خامتها، طبقًا لما يذكره هرميبوس. ولكنه كان فضلاً عن ذلك من أكثر الأشخاص حبًّا لممارسة التدريبات البدنية، كما كان يحافظ على (رشاقة) جسمه ويؤدى كل الألعاب الرياضية الممكنة، وكان ملاكمًا بارعًا تشوهت أذنه من كثرة الضربات (التى وجهست إلى وجهه)، وكان حريصًا على دهن جسمه بالزيت، طبقًا لما يخبرنا به أنتيجونوس من كاريستوس. ومن أجل هذا السبب يقال إنه كان يلعب المصارعة وكذا لعبة الكرة على النحو الذى كان شائعًا فى مسقط رأسه "إليون" (= طروادة).

ولقد كان (ليقون) صديقًا مقربًا لكل من (العاهلين) يومينيس وأطالوس وحاشيتيهما، حيث كان كل منهما يقدم له من العطايا والمنح ما ليس له نظير. ولقد حاول (الملك) أتطيوخوس أيضًا أن يقربه إليه، ولكنه لم ينجح في ذلك.

وكان (ليقون) على عداوة شديدة مع هييرونيموس، (الغيلسوف) المشائع، إذ كان (ليقون) هو الشخص الوحيد الذى رفض أن يقابل (هييرونيموس) في الاحتفال السنوى الذى اعتاد أن يقيمه، وذلك على نحو ما سبق لنا ذكره عند حديثنا عن حياة أركسيلاؤوس(١).

ولقد رأس (ليقون) مدرسة (المشائين) لمدة أربع وأربعين سنة، بعد أن أورثها له استراتون في وصيته إيان الفترة الأوليمبية السابعة والعشرين بعد المائة (٢٧٤– ٢٧٠ ق.م.). ولقد استمع (ليقون) أيضًا إلى محاضرات أستاذ المنطق (= الجدل المنطقي) بائتويديس Panthoidês. ولقد فاضت روح (ليقون) إلى بارئها وهو في الرابعة والسبعين من عمره، بعد أن عاني من مرض النقرس، وفيما يلى إبجرامة نظمتُها تمجيدًا لذكراه (٢)".

"كلا وحق (الأرباب)! فلن أمر مرور الكرام على ليقون الذي قضي نحبه متأثراً بمرض النقرس. ولكنني أبدي مهشتى على أمر واحد أكثر من غيره: وهو أن هذا الشخص الذي لم يكن قبلاً قامرًا على السير إلا بمعونة أقدام سواه، قد قطع الرحلة الطويلة إلى هاديس (=العالم السفلى) في ليلة واحدة".

فقرة (۲۹)

وهناك أشخاص آخرون يحمل كل منهم اسم ليقون وهم على النحو التالى:

- ١- أولهم فيلسوف من أتباع فيثاغورث.
- ٢- وثانيهم هو الفيلسوف الذي نتحدث عنه.
  - ٣- وثالثهم شاعر ملاحم.

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب الرابع ، فقرات: ١١ ، ٢٢ أعلاه. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) كتاب المئتارات البالاتينية، الجزء السابع، ايجرامة رقم ١١٢ (المراجع).

#### ٤ - ورابعهم شاعر إبجراهات.

ولقد عثرت مصادفة على وصية (ليقون) التى يدور نصها على النحو التالى:

"هذه هي الترتيبات التي أضعها فيها يتعلق بأهلاكي، وذلك في حالة عبري عن احتمال المرض: إنني أهنع جميع الأثاث الموجود في منزلي لأخوي، أستياناكس Astyanax وليقون. وأعتقد أنه ينبغي أن يتم دفع كل الأموال التي تم إنفاقها في مدينة أثينا من هذا المصدر، سواء علي سبيل القرض أو على سبيل الشراء، وكذا نفقات جنازتي وما يتعلى بما من طقوس أخرى ينبغي مراعاتها.

#### فقرة (۷۰)

أما ممتلكاتى فى المدينة وفى جزيرة إيبينا فإننى أمندما (لـشقيقى العزيز) ليقون، نظرًا لأنه يدمل اسمي، ونظرًا لأنه أقام معى لفترة طويلة من الزمن، ونال رضائى بصورة منقطعة النظير، واستدى أن أعامله كما لو كان فى منزلة أحد أبنائى.

ثم إننى أترك الممشى كإرث لمن يرغب فيه من أحدقانى و دلاً نى، وهم: بولسون، وكالينوس، وأريسطون، وأمفيون، وليقون، وليقون، وبيثون، أرسطوما خوس، وميراقليوس، وليقوميديس، وليقون ابن أخى. ويتعين على هؤلاء أن يعينوا الشخص الذي يعتقدون أنه أقدر من سواه للدفاظ على (المدرسة) وتوسيع نطاق انتشارها. وعلى باقى أحدقانى وأحديانى أن يتعاونوا معهم ويتآزروا إكرامًا لخاطرى (ومدبة) للمكان. ويتعين على كل من بولون وكالينوس – ومعم سائر المعارف – أن يتكفلوا بكافة ترتيبات البنازة وإحراق (الجثمان)، وأن يراعوا الاً تكون (البنازة) حون المستوى أو باهظة النوقات سواء بسواء.

وبعد رحيلي عن الحياة يتعين على ليقون أن يقوم باستخراج زيست الزيتون اللازم لتحريبات الشبان من الأراضي التي أمتلكما في جزيرة إيجينا، وخلك بطريقة لائقة تكريمًا لذكراي وللذكرى السفني السفني الله عن الشبان) استخدام هذا الزيت. وعليم أيضًا أن يقيم تمثالا لي، وأن يعتار بنفسه المكان الملائم لإقامة هذا التمثال بمساعدة كل من حيوف انطوس Diophantos وهيراقليديس بن حيمتريوس. ويتعين على ليقون - قبيل رحيله - أن يسدد من ممتلكاتي القائمة في المدينة أية أموال أكون قد اقترضتما. وعلى كل من بولون وليقون أن يقوما بمده بالأموال التي يمكن أن تلزم لنفقات البنازة وما يتعلق بما من طقوس مرعية. وعليهما أن يعدلا هذه الأموال من المبالغ التي تركتما لكليهما في المنزل قسمة بالتساوي بينهما.

# فقرة (٧٢)

کما یتعین علیهما آن یقوما باداء أتعاب الطبیبین باسیثیمیس Pasithemis ومیدیاس، اللذین هما جدیران باعظم تکریم ومکافاة، نظرًا لرعایتهما لی ولبراعتهما (فائقة النظیر). کما أننی أسب لابن کالینوس زوجًا من الاقداع المصنوعة فی تریکلیا Thêrikleia، وأسب لاوجته إناءین مصنوعین فی جزیرة روحوس، وسجاحة حقیقة الصنع، وبساطًا خا زنیم علی الجانبین، وحشیة مغطاة بمفرش، ووساحتین من أفضل ما ترکت وخلك حتی أشعر أننی منحتها البراء الأوفی، وحتی لا أبحو وکأننی عمطتهما حقهما.

أما بالنسبة لمن قاموا على خدمتى ورعايتى، فإننى أرتب الأمر على النحو التالى:

أما فيما يتعلق بحيمتريوس، فإننى أترك له الفحية التى من شأنها أن تمنعه حريته التى طالما تاق إليما منذ أمد بعيد، كما أهبه مبلغ خمس مينات (= ٥٠٠ حراخمة)، وثوبًا وعباءة ليصبح مظهره لائقًا فنى مقابل ما بخله لأجلى إبان حياتى من جمد وعناء. وأما فيما يتعلق بإقريطون (= كريتون) الخالةيدوني، فإننى أترك له فحية عتق رقبته وأهب مبلغ أربع مينات (= ٥٠٠ حراخمة). وأما بالنسبة لميقروس Mikros فإننى أعتى رقبته، ويتعين على ليقون أن يقوم بإعالته وتعليمه اعتبارًا من الآن ولمحة سبت منوات قاحمة.

## فقرة (٧٣)

وأما بالنسبة لخاريس Charês فإننى أعتى رقبته، ويتعين على ليقون أن يقرم وأعالته، فخلاً عن أننى أهب مراغ أثنتين من المينات أن يقرم وإعالته، فخلاً عن أننى أهب مراغ أثنتين من المينات (= ١٠٠ حراخمة) ومؤلفاتي التي تم نشرها. أما مؤلفاتي غير المنشورة فإنني أعمد بما إلى كالينوس لكى يقوم بنشرها بعد مراجعتها بعناية. أما بالنسبة لسيروس Syros الذي تم عتى رقبته، فإنني أهبه مبلغ أربع مينات (= ٢٠٠ حراخمة)، وأمند مينوحورا Mênodôra (كزوجة)، وأعفيه من أي حين يكون محينًا لي به وأما بالنسبة لميلارا Hilara فإنني أهبها خمس مينات (= ٢٠٠ حراخمة)، وبساطًا خا زغب على البانبين، ووساحتين، وحشية مغطأة بمفرش، والسرير الذي يروق لما. كخاك فإنني أعبق رقبة والحة ميقروس وكل من : نونيه وديون، وثيون، وثيون، ويوفرانور، ومرمياس، وأن يتم عتى رقبة أجاثون بعد أن يظل قائمًا بالخدمة لمحة عامين. (و أن يتم الإجراء نفسه) بالنسبة لداملي المحقة، أوفيليون وبوسيحونيوس، بعد أن يظلًا قائمين بالخدمة لمحة أربعة أعواء.

## فقرة (٤٧)

ثه إننى أمنع سريرًا لكل من ديمتريوس و إقريطون وسيروس، وأهب لمع كذلك مشابح السرير ولوازمه، وذلك مما تركته وفقًا للطريقة التى يراها ليقون مناسبة. ويتعين (على الأوصياء) أن يمندوهم هذه المعابة حتى يقوموا بما هو مطلوب منهم من مهام على الوجه الأفضل أما فيما يتعلق بدفنى فإن على ليقون أن يقوم بدفنى في الموضع الذي يرعنب فيه، سواء هنا أو في مسقط رأسى، وفقًا لما يتراءى له، وذلك لأننى مقتنع تمام الاقتناع بأن نظرته إلى ما ينصنى من أملاك لا تقل عن نظرتى بدال من الأحوال. وعليه - بعد أن يقوم بتدبير كل تلك الأهور - أن يقوم بتدبير كل تلك الأمور الميراث هنا، وأن يصبح كل ما يقره سارى المفعول.

أما الشمود على الوحية فهم: كالينوس من ميرميونى، وأريسطون من كيوس، ويوفرونيوس من بايانيا".

وهكذا يتبين لنا أن الرجل (= ليقون) كان حاد الذكاء في كل مسلك. سلكه: سواء في تدريسه، أو في كافة ما قام بدر استه، وأنه لم يكن في بنود وصيته أقل حصافة، من حيث الدقة الفائقة والحرص على الترتيبات المحكمة، حيث إن (فكره) يتير الإعجاب حتى في هذا الصدد.

# دیمتریویس Dêmêtrios (الفالیری) (عاش فی الفترة من ۳۵۰ –۲۸۰ق.م.) ( وازدهر فی مدینة أثینا فی الفترة من ۳۱۸ – ۳۰۷ق.م.) فقرة (۷۰)

ديمتريوس هو ابن فاتوستراتوس، وهو مواطن من مدينة فالبرون المعافرة المعافرة (الفيلسوف) ثيوفراسطوس، ولكنه كان يلقى خطبًا سياسية (في الجمعية العامة) بمدينة أثينا، فانعقد له لواء الحكم في المدينة لمدة عشر سنوات، واعتبروه جديرًا بأن تقام له تماثيل من البرونز، بلغ عددها ثلاثمائة وستين تمثالاً، معظمها يمثله وهو ممتط لصهوة جواده، أو راكبًا على متن عجلة حربية، أو ممسكًا بعنان الفرسين اللذين كانا يجرًان العربة. ولقد تمت إقامة هذه التماثيل له في مدة لم تزد عن ثلاثمائة يوم... على هذا النحو إذن كانت منزلته (بين قومه). ويذكر لنا ديمتريوس من ماجنيسيا في كتابه "الرجال الذين يحملون الاسم، في الله أن (ديمتريوس) دخل معتبرك السياسة، عند وصول هاربالوس(۱) إلى مدينة أثينا، فرارًا من (بطش) من رجالات السياسة \_ أفضل الخدمات وأجلها لوطنه، فضلاً عن أنه زاد من دخل المدينة، وجمل طرقاتها بالمباني (الرائعة)، رغم أنه لم يكن منحدرًا من رُومة نبيلة عالية القدر.

<sup>(</sup>١) أقدم ميناء لمدينة أثنينا، إلى أن أصبح مينازها الميناء الأشير فيما بعد هو ميناء ميهواييوس (- ميهويه). (المترجم).

<sup>(</sup>٢) قائد أثيني شيد "الجدوان المهتدة" التي هدمتها الحروب البيلوبونيسية، وقد سبق ذكره. (المترجم).

ذلك أن (ديمتريوس) كان من (طبقة) خدم المنازل، وفقًا لما يرويه انسا في الجرز الأول من كتابه "الذكوبانة"؛ وإن كان لاميا Lamia العشيق الذي كان يعيش برفقته مواطنًا من أسرة نبيلة، كما يدكر ذلك (فابورينوس) في الجرز الأول من الكتاب نفسه أيضًا. ولكن (فابورينوس) - في الجزء الثاني من الكتاب نفسه - يخبرنا بأن (فابورينوس) قد عاني من (العنف) على يد (الزعيم الدهماوي) كليون، على حين يحدثنا ديديموس في كتابه "أحاديث منتدى الشواب" أن (ديمتريوس) كان كين من قبل إحدى المحظيات باسم "خاريتوفليغاروس" (بمعنى: صاحب يُكنّي من قبل إحدى المحظيات باسم "خاريتوفليغاروس" (بمعنى: صاحب مقلتي الربات الفائنات)، وباسم لامبينو (بمعنى: صاحب العينين الوضاءتين). وهناك رواية متواترة مؤداها أن (ديمتريوس) فقد بصره عندما كان في مدينة الإسكندرية، ولكنه استعاد بصره مرة ثانية بفيضل الإله "سارابيس" كالسكندرية، ولكنه استعاد بصره مرة ثانية بفيضل الإله "سارابيس" (هي أناشيد ظلت تتشد حتى يومنا هذا.

ومع كل هذا التألق الذى حازه (ديمتريوس) بين الأثينيين، فإن نور شهرته قد خبا وانطفأ بسبب الحقد الذى يلتهم كل شيء. فقرة (٧٧)

إذ تآمر عليه البعض وأصدروا ضده حكما عيابيًا بالإعدام، ولكن عندما فشل هؤلاء (الأعداء) في إلقاء القبض عليه، صبوا جام حقدهم ونفثوا سمهم في (تماثيله) البرونزية، إذ اجتثوا بعضها من فوق قواعدها، وباعوا بعضها

<sup>(</sup>١) سسرابيس، إله مصرى فى الديانة المصرية القديمة، نتجت عبادته عن نزاوج ــ تم على أيام البطائمة ــ بين الإله المسصرى القديم أبيس Apis ، الذى كان يعبده الإغريق على صورة الإله العجل، والإله أوزوريس الذى كان يعبده الإغريق على صورة الإله زيبوس، كبير ألهة الإغريق. (المترجم).

الآخر، وأغرقوا عددًا منها في مياه البحر، وحطموا عددًا آخر منها ليصنعوا منه "مباول" لدورات المياه. ولم يبق (من هذه التماثيل جميعًا) سوى تمثال واحد فقط وجد فوق (تل) الأكروبوليس (1). ويخبرنا فابورينوس في كتابيه "أمشاج من التاريخ" أن الأثينيين قد أقدموا على فعل ذلك بأمر من ديمتريوس (الثاني) (ملك مقدونيا)، وفضلاً عن ذلك فقد سميت السنة الأولى التي تولى فيها (ديمتريوس) منصب الأرخون archôn (= الحاكم) بسنة الفوضيي وانعدام القانون، طبقًا لما يذكره فابورينوس.

## فقرة (۷۸)

ويخبرنا هرميبوس أن (ديمتريوس) بعد وفاة (الملك) كاساندروس قد فر ً لفرط خوفه من الملك أنتيجونوس، ولجأ إلى (الملك) بطلميوس (الأول سوتير)، حيث أمضى في بلاطه زمنًا طويلاً، ولقد نصح (ديمتريوس) الملك بطلميوس – ضمن نصائح كثيرة – بأن يورث مملكته لأحد أبنائه من الملكة يوريديكي. غير أن الملك بطلميوس لم يقتنع بهذه النصيحة، وأورث تاج الملك وشعاره لابنه (فيلادلفوس) من الملكة برنيقي، ولقد وجد هذا الملك (= فيلادلفوس) من الملكة برنيقي، ولقد وجد هذا الملك سجينًا في المملكة إلى أن يتم اتخاذ قرار بشأنه.

وهناك أمضى (ديمتريوس) حياته فى يأس وقنوط بالغين، إلى أن لدغته أفعى سامة فى يده أثناء نومه، ففارق على أثر لدغتها الحياة، ولقد تم دفن (ديمتريوس) فى منطقة أبوصير Bousiris القريبة من مدينة زيبوس (= مدينة طيبة).

<sup>(</sup>١) الحصن أو البناء الذي كان يقام في أعلى نقطة في المدينة. (المترجم).

وفيما يلى الإبجرامة التي نظمتها تكريمًا لذكراه (١):

"لقد أودت أفعى — ذات سم زعاف وافر غير ناصع البياض — بحياة ديمتريوس المكيم، ولم تكن هذه الحية حية رقطاء ذات عيبون لامعة، بــل كانــت حيــة خبيثــة سوداء تماثل ظلمة مملكة هاديس (= مملكة الموتى)".

ويخبرنا هيراقليديس – فى الملخص الخاص بكتاب سوتيون: "تعاقب الفلاسفة" – أن بطلميوس كان يرغب فى التتازل عن عرش المملكة (لابنه) فيلادلفوس، ولكن (ديمتريوس) نهاه عن فعل ذلك بقوله "إن وهبت المملكة لسواكفلن تبقى لك!".

وفى الوقت الذى كان فيه (ديمتريوس) عرضة للتشهير والافتراء فى مدينة أثينا، كان مناندروس، شاعر الكوميديا – وهذا هو ما علمته – على وشك أن يقدم للمحاكمة، لا لشىء سوى أنه كان صديقًا (لديمتريوس الفاليرى). وعلى أية حال فإن تيليسسفوروسTelesphoros، ابن شقيق ديمتريوس (الفاليرى) قام بتبرئة ساحته.

فقرة (۸۰)

ولقد تفوق (ديمتريوس) فى عدد مؤلفاته وطول سطورها تقريبًا على ما سواه من سائر الفلاسفة المشائين الذين كانوا معاصرين له، فقد كان لا يُشقُ له غبار فى علمه و لا فى تعدد خبراته ومواهبه.

ومن الأعمال التى قام (ديمتريوس) بتأليفها نجد شطرًا تاريخيًا، وشطرًا آخر سياسيًّا، وعددًا منها يتحدث عن الشعراء، وعددًا آخر عن الريطوريقا. كما نجد شطرًا منها عبارة عن خطب سياسية، وشطرًا آخر عبارة عن خطب (تلقى في المحافل) أو على لسان الوفود في السفارات، بالإضافة إلى

<sup>(</sup>١) كتاب المنتارات البالاتينية، الجزء السابع، ليجرامة رقم ١١٣ (المراجع).

# مجموعات من خرافات أيسوبوس وأغراض أخرى متفرقة. وهذه هي مؤلفاته:

- عن التشريع في مدينة أثينا، في خمسة أجزاء.
- عن الدساتير في مدينة أثينا، في خمسة أجز اء.
  - عن الديماجوجية (=الدهماوية)، في جزءين.
    - عن السياسة ، في جز عين .
    - عن القوانين، في جزء واحد.
    - عن الريطوريقا، في جزءين.
- في خطط الدرب وشئونها (= الاستراتيجية)، في جزءين.

## فقرة (۸۱)

- **عن الإلياذة**، في جزعين.
- عن الأوديسية، في أربعة أجزاء.

أما الأعمال التالية فكل منها في جزء واحد:

- بطلهبوس.
- في العشق.
- فايدوناس،
- فايدون،
  - کلیون .
  - سقراط.
- أرطاكسيركسيس.
  - من هوهبروس.
  - أري<del>سطيديس</del>.
  - أريسطوماخوس.

- ألمث على دراسة الفلسفة .
  - دفاعًا عن الدستور .
- ت عن السنوات العشر (التي قضاها في حكم مدينة أثينا).
  - من الإيبونييين،
  - عن السفارات.
    - عن الإيمان.
    - عن الغضل.
    - -- عن الحظ·
  - عن علو الموة .
    - عن الزواج .
  - عن ضوء المذنبات (في السماء)<sup>(۱)</sup>.
    - عن السلام.
    - عن القوانين.
    - عن العادات والتقاليد.
      - عن اللمظة.
      - ديونيسيوس.
      - عن مدينة خالكيس.
    - عن تحامل الأثينيين وقدحهم.
      - عن أنطيفانيس.
      - مقدمة تاريخية .

<sup>(</sup>١) يرى بعض الباحثين أن كلمة (dokos) الواردة في هذا المنوان تعنى الواق، ناسين أن هذا المعنى الأخير يعبسر عنسه بسالفنا (dokësis)، ولكن الحواشي والتعليقات التي دونت عن هذه الكلمة تبرهن على أتها تعنسي: المنبوء المعادر عن المغنبات في السماء، (امراجم).

- الرسائل.
- القسم في المجالس.
  - عن الشيخوخة .
    - الحقوق.
- (خرافات) أيسوبوس.
  - النوادر والطرائف.

## فقرة (۸۲)

أما أسلوب (ديمتريوس) فهو أسلوب ذو طابع فلسفى، يمتزج فى جـزء منه بحيوية ريطوريقيـة وقوة بيان. ذلك أنه حينما سمع أن الأثينيـين قـد حطموا تماثيله قال: "ولكنهم في المقيقة لم يمطموا الجـدارة التـى مَن أجلهـا أقيمـت هـذه التماثيل". وكان من عادته أن يردد مقولة مؤداها أن الحاجبين اللذين يشكلان جزءًا يسيرًا من الوجه، بوسعهما أن يحيلا الحياة بأسرها إلى ظلام (بما يعبران عنه من ازدراء). ولقـد قال أيضًا إن بلوتـوس (= إله الثروة) الم يكن وحده الأعمى، بل كانت وبة العظ Tychê التى تقـوده عمياء بدورها. وقال كذلك إن ما يقدر الحديد على صنعه فى الحرب تستطيع الفصاحة أن تظفـر به فى السياسة. وعندما شاهد ذات مـرة شـابًا خليعًا مستهترًا قال: "انظروا!ها هو هرميس بمظاهره الأربعة: وداء طويل، وكوش متدل، معنو تناسل، ولحية "(").

<sup>(</sup>١) بلوتوس Ploutos، هو إله الثروة في الأساطير الإغريقية القديمة، وهو نفسه إله العالم السفلي، الذي كان يسمى بلفظ مشتق من اسمه هذا، هو بلوتون Ploutôn، لأن معظم موارد الثروة كانت تستخرج من باطن الأرض. وكان الإغريسق يعتقدون أن الإلسه بلوتوس ضرير، لأنه بوصفه إليها للثروة كان يوزع الثروات على الصالحين والطالحين بغير تمييز. (المراجع).

 <sup>(</sup>٢) تصور بعض الآثار الفنية وبـ العظ أحياتًا على صورة طفل صغير تحمله واثنته الربة بـ سبينو Psyché (- الـروح) علـــى ذراعيها. (المراجع)

وكان يقول عن الأشخاص المتعجرفين المتغطرسين إنه ينبغى علينا أن ننقص من طول قامتهم، وأن ندع فكرهم الفطن (يتناسب مع طولهم). وكان يقول كذلك إنه ينبغى على الشبان أن يوقروا والديهم داخل المنزل، وأن يبجلوا كل إنسان يقابلونه خارج المنزل، وأن يحترموا ذواتهم حينما يكونوا وحدهم في البرية.

# فقرة (۸۳)

ومن أقواله المأثورة أيضًا: "إن الأصدقاء لا يتخلون عنك أبدًا في السراء، إلا إذا طلبت أنت منهم ذلك، ولكنهم في الضراء يتخلون عنك من تلقاء أنفسهم". تلك كانت الأقوال المأثورة التي نسبت إليه.

\_\_ وهناك مشرون شخصاً يحمل كل منهم اسم ديمتريوس، وكلهم جديرون بالذكر:

- اولهم أكبر سنا من تراسيماخوس، وهو ريطوريقي من مدينة خالقيدون.
  - ٢- وثانيهم هو الغيلسوف الذي نتحدث عنه.
    - ٣- وثالثهم فيلسوف مشائى من بيزنطة.
- ٤- ورابعهم شخص يُـروَى أنـه (أديب) ذو أسـلوب تـصويرى وتعبيرات سلسة في القص. وكان هو نفسه رسامًا كذلك.
- وخامسهم مواطن من أسبندوس كان تلميــذا الأبولونيــوس مــن
   مولى.
- آسیا و أوروبا.

<sup>=</sup> عباءت الطوبيلة syrma. ويرون كذلك أنه كانت هناك تعاثيل للإله هرميس تصوره وهو متدثر في ملابس طويلة فسطفاضة. ويخبرنا استويليوس (المقتطفات، الهزء الرابع، فقرة ٩٨) أنه قد أثر عن الملك فيليبوس المقدوني أنه كان يسخر ملء شدقيه من تأثير هذه التعاثيل في نفوس الأثينيين. (المراجع).

٧- وسابعهم مواطن من بيزنطة، ألف كتابًا في ثلاثة عشر جزءًا عن (تاريخ) هجرة الغال من أوروبا إلى آسيا، وكتابًا آخر في ثمانية أجزاء عن الملك أنطيوخوس والملك بطلميوس ومستعمراتهما في ليبيا.

## فقرة (۱۸)

- ۸- وثامنهم السوفسطائي الذي عاش في الإسكندرية وألف كتابًا عـن
   فن الربطورية.
- 9- وتاسعهم **عالم نحو** من أدرامينيون Adramyttion، كان يكنى باسم إكسيون، لأن الناس كانوا يعتقدون أنه لم يكن منصفًا للربة هيرا.
- ۱- و عاشر هم عالم نحو من مدينة قورينة، ويكنى باسم اسطامنوس، وهو رجل جدير بالاحترام.
- 11-أما الحادى عشر فهو مواطن من السكيبسيس Skêpsis، وكان رجلاً ثريًا عريق المحتد ومحبًا للدراسة من الطراز الأول، كما كان هو الذي تسبب في جعل مترودوروس مواطنًا مرموقًا.
- ۱۲-وأما الثانى عشر فهو مواطن من إربيشواي، وكان عالم نعو، وعمل بالسياسة فترة من الزمن في بلدة منوس.
- ۱۳ وأما الثالث عشر فهو مواطن من بيثينيا، ابن ديفيلوس الفيلسوف الرواقى، وتأميذ بانايتيوس من جزيرة رودوس.

## فقرة (۸۵)

- Smyrnê وأما الرابع عشر فهو ربيطوريقي من مدينة اسميرنى -18
- ولقد كان هؤلاء الأشخاص الأربعة عشر جميعًا من كتَّاب النثر. أما

الشعراء الذين كان كل منهم يحمل اسم ديمتريوس - وعددهم سـتة - فهـم على النحو التالى:

- ١- أولهم شاعر من شعراء الكوميديا القديمة.
- ۲- وثانیهم شاعر ملاهم، لم تبق من أعماله عن الحقودین الحاسدین
   سوی الأبیات التالیة:

"إنهم يكيلون الإهائات للمرء في حياته ويسلقونه بألسنة حداد، مع أنهم سوف يأسون عليه بعد موته ويندمون. ولكن في يوم ما سوف يعم النزاع المدن ويسودها، بغية أن تظفر كل مدينة منها بقبره أو تمثاله الخالي من الحياة، وسوف يتصارع الناس من أجل ذلك ويتشاحنون".

- ٣- وثالثهم شاعر هجائيات سافر من مدينة طرسوس.
  - ٤- ورابعهم شاعر إيامبيات (١) لاذعة مرة.
- ٥- وخامسهم مثال (= نحَّات) ورد ذكره عند بوليمون.
- ٦- وسادسهم شخص متعدد المواهب من إربيثريا، ألف أيضا أعمالاً
   تاريخية وريطوريقية.

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى البحر الإيامبي الذي كان مستخدما منذ القدم في الحوار، والذي كان يتكون من ست تفعيلات يتكون كان منها من مقطسع قصير بليه مقطم طويل. (المترجم).

# هير اقليديس Herakleidês (ازدهر حوالى ٣٦٠ ق. م.)

فقرة رقم (۸٦)

هيراقليديس بن يوثيفرون، مواطن من مدينــة هيراقليا Hêrakleia بإقليم بونطوس Pontos أ، وكان رجلاً ثريًّا. تتلمذ في مبدأ الأمر على يــد سبيوسيبُوس في مدينة أثينا، وفضلاً عن ذلــك فقــد اســتمع أيــضنّا إلــي محاضرات (الفلاسفة) الفيثاغوريين، وكان من المعجبين بمؤلفات أفلاطون. وفي خاتمة المطاف أصبح من تلاميذ أرسطو، طبقًا لما يذكره لنا سوتيون في كتابه "تعاقب الفلاسفة" (٢).

وكان (هيراقليديس) يرتدى ملابس ناعمة ملساء، وكان جسمه مفرط الضخامة لدرجة أن الأثينيين أطلقوا عليه اسم "بوهبيكوس" Pompikos (ومعناها: الفخيم الجسيم)، بدلاً من بونطيكوس Pontikos (ومعناها: البونطي، أو من إقليم بونطوس). كذلك كان (هيراقليديس) ذا مظهر يوحى بالبراءة، ولكنه كان وقورًا مهيب الطلعة. ولقد نُسبت إليه أعمال بالغة الروعة ومؤلفات فائقة التميز، وكذا محاورات خلقية تسير على النحو التالى:

- عن العدالة، في ثلاثة أجزاء.
- عن الاعتدال، في جزء واحد،
- عن التقوى، في خمسة أجزاء.
- عن الشجاعة، في جزء واحد.

<sup>(</sup>١) بونعلوس، إقليم قديم في الجزء الشمالي الشرقي من أسيا الصغرى، يقع على سواحل البحر الأسود. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) أما أن هيراقيديس كان عضوا في مدرسة الأكاديمية فهذه حقيقة تجاوز كل شك، تؤكدها واقعة أنه كان مرشحنا لرئاسة الأكاديمية بعد وفاة سببوسيبوس. ولم يكن ديوجيئيس اللاترتى فقط هو الذي جعله تلميذًا الأرسطو حسب رواية سوتيون، لكن أنبتيوس Actius أنبتيوس Actius أنبتيوس كنك بالقاسفة المشائين. (من تعليقات الترجمسة الإنجليزية، ص ٥٣٩). (انمترجم)

- عن الغفيلة بعقة عامة، في جزء واحسد. مع كتساب آخر (بنفس العنوان).
  - عن السعادة، في جزء واحد.

# فقرة (۸۷)

- عن المكم، في جزء وأحد.
- في القوانين وفي موضوعات تتعلق بما، في جزء واحد.
  - عن المسميات، في جزء واحد.
    - الاتفاقات، في جزء واحد.
  - القسر والإجبار، في جزء واحد.
  - العشق وكلينياس، في جزء واحد.

## وهناك مقالات فيزيقية على النحو التالي:

- عن العقل.
- عن النفس، مع مقالة منفصلة عن الموضوع نفسه.
  - عن الطبيعة.
    - عن العور .
  - رد علی دیموقریطوس.
  - عن (الظواهر) السماوية، في جزء و احد.
    - عن أحوال عالم الموتى.
  - عن المشارب المختلفة في الحياة ، في جزءين.
    - أسباب الأسقام، في جزء واحد.
      - عن الغير، في جزء واحد.
  - رد على نظريات زينون Zênôn، في جزء واحد.
  - رد على نظريات مترون Mêtrôn ، في جزء واحد.

## وهناك أعمال نحوية (ونقدية) على النحو التالي:

- عن أعمار كل من هوميروس وهيسيودوس، في جزءين.
  - عن كل من أرخيلوخوس وهوميروس، في جز عين.

## وهناك مؤلفات تتطق بالموسيقى (وأوزان الشعر) على النحو التالي:

- عن المقتطفات المأخوذة من أعمال كل من يبوريبيديس وسوفوكليس، في ثلاثة أجزاء.
  - عن الموسيقي، في جزءين.

## فقرة (۸۸):

- حلول المشكلات الموميرية، في جزءين.
- مباحث النظريات (المندسية)، في جزء و أحد.
- عن شعراء التراجيديا الثلاثة، في جزء واحد.
  - الشخصيات، في جزء واحد.
  - عن الشعر والشعراء، في جزء وأحد.
    - عن الحدس، في جزء واحد.
    - الاستبصار، في جزء واحد.
- شروم الأعمال هيراقليديس، في أربعة أجزاء.
- شروم في الرد على هيراقليديس، في جزء واحد.
  - حلول لقضايا الجدل والهلاجاة ، في جزءين.
    - القضية المنطقية، في جزء واحد.
      - عن الأنواع، في جزء واحد.
        - ، حلول، في جزء واحد،
        - وطايا، في جزء واحد.
    - رد علی دیونیسیوس، فی جزء واحد.

وهناك أيضًا عمل آخر ريطوريقي، هو:

- عن الفطاب العام أو بروتاجوراس.

وهناك أيضًا عملان تاريخيان، هما:

- عن أتباع فيثاغورث.
  - عن الابتكارات.

ولقد قام (هيراقليديس) بصياغة بعض هذه الأعمال في أساوب كوميدى، مثلما هو الحال في مقالاته عن اللفة (۱)، وعن الاعتدال. وقام بصياغة بعضها الآخر في أسلوب تراجيدى، مثلما هو الحال في مقالاته عن هاديس (= إله العالم السفلي)، وعن التقوى، وعن السلطة (۱).

## فقرة (۸۹)

وهناك - فضلاً عن ذلك - أسلوب وسط يتم استخدامه (عادةً) عندما يتحاور الفلاسفة وقادة الجيوش ورجالات السياسة فيما بينهم. ونلاحظ أن (هيراقليديس) قد دون مؤلفات أخرى في مجالات المندسة والدياليكتيكا (= الجدل المنطقي). وهو - على أية حال - يكشف عن تنوع وثراء وبيان ساحر في كافة مؤلفاته، فضلاً عن مقدرته العالية في الأسلوب والمفردات والترويح عن القارئ.

ويبدو أن (هيراقليديس) قد حرر وطنه من الطغيان عن طريق اغتيال الحاكم، وفقًا لما يخبرنا به ديمتريوس من ماجنيسيا في كتابه "الرجال الذين يعملون الاسم نفسه"، وهو يروى عنه أيضنًا القصمة التالية: "لقد قام (هيراقليديس) منذ صباه بتغذية ثعبان ضم وعكف على تربيشه. وعندها كان

 <sup>(</sup>۲) وهذا العنوان ليس له وجود في القائمة المذكورة، وإن كان هناك مقال مماثل بعنوان: عن الكم peri archês، ولكن المسذكور
 منا هو: عن السلطة peri exousias، ولم أجد كذلك مقالاً له بعنوان: عن هاديس. (المراجم).

على وشكرالوفاة أمر واحدًا من أتباعه الموثوق بهم بأن يخفى جثته (بعد موته)، وبأن يضع الثعبان الضخم في النعش، وذلك حتى يخيل للناس أن روم (هيراقليديس) قد صعدت إلى الآلمة .

فقرة (۹۰)

ولقد تم له كل ما أراده، ولكن بينما كان المواطنون يلمجون بالثناء على هيراقليديس وسط الطقوس والشعائر الجنائزية ويقومون بتأبينه، سمع الثعبان الضجة فبرز من بين أثواب الكفن، ورُوِّع بظموره المقاجئ غالبية الحاضرين. وبناء على ذلك انكشف كل ما كان مستورًا، ورأى الناساس بأعينهم أن هيراقليديس لم يكن مثلما زعم، بل اتضم لهم كما كان في حقيقته".

وفيما يلى الإبجرامة التي قمتُ بنظمها تكريمًا لذكراه(١):

"أى هيراقليديس، لقد سولت لكنفسكأن تتركللبشر

جميعًا رسالة مفامها أنك بعد موتك قد عشت من جديد في صورة ثعبان.

ولكن خاب فألك، أيما السوفسطائي الفر، لأن الثعبان

كان وحشًا ضاريًا بحق. فانكشف أمرك وعرف الناس أنك مجرد وحش ضار ولست حكمًا".

ولقد روى هيبونبوتوس عنه الرواية نفسها.

فقرة (٩١)

ويروى لنا هرميبُوس أن مواطنى بلدة هيواقليا – عندما حلت المجاعة ببلادهم – التمسوا الخلاص (من هذا الكرب) لدى الكاهنة البيثية البيثية ولكن هيراقليديس قام برشوة الرسل الذين ذهبوا لاستطلاع النبوءة المقدسة، كما قام برشوة الكاهنة نفسها، وذلك من أجل أن تجيبهم بأن خلاصهم من هذه المحنة سوف يتم لو أن هامة هيراقليديس بن يوثيفرون

<sup>(</sup>١) كتاب المقتاوات الهالاتيفية، الجزء السابع، إجرامة رقم ١٠٤ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) هي كاهنة الإله أبوللون، رب العرافة والكهانة، في مركز عبادته بمدينة دلفي. (المراجع).

توجت بتاج من الذهب إبان حياته، ولو أنه لاقى التكريم السابغ كبطل بعد مماته. ولقد تم إعلان هذه النبوءة الزائفة (فى بلدة هيراقليا)، لكن النين زيفوها لم يستفيدوا بشىء منها، إذ سرعان ما تم تتويج هيراقليديس فى المسرح، ولكن الارتباك سيطر عليه وألجم لسانه، أما الرسل النين زيفوا النبوءة فقد تم رجمهم بالحجارة (حتى الموت) بعد افتضاح أمرهم. وعلوة على ذلك فإن الكاهنة البيثية نفسها - بعد أن ذهبت من بعد هذه الساعة إلى قدس الأقداس واتخنت مجلسها هنالك - لدغها أحد الثعابين (السامة)، فقضت نحبها على الفور. تلك هى الروايات التى تواترت عن موت (هيراقليديس).

فقرة (۹۲)

ويروى لنا الموسيقار أرسطوكسينوس أن (هيراقليديس) قد ألف مسرحيات تراجيدية، وكتب عليها اسم (الشاعر القديم) ثيسبيس Thespis مسرحيات تراجيدية، وكتب عليها اسم (الشاعر القديم) ثيسبيس المشكوى) أن بينما يخبرنا خامسايليون (حكات بالسسيرة، فيما يشبه المشكوى) أن (هيراقليديس) قد سطا على مؤلفاته وسرق منها مقالته التى دونها عن أعمال كل من هوميروس وهيسيودوس، وعلاوة على ذلك فان أوتودوروس الإبيقورى يهاجمه ويصب عليه جام غضبه ويدحض كل الحجج التى ساقها في مقالته عن العدالة. كذلك فإن ديونيسيوس المرتد - (أو الشوارة كما يسميه البعض) - قد ألف (مسرحية تراجيدية) بعنوان بارثينوبايوس يسميه البعض) - قد ألف (مسرحية تراجيدية) بعنوان بارثينوبايوس (هيراقليديس) قد صدقه (وزاد على ذلك) بأن أتى ببراهيان من عندياته في

<sup>(</sup>۱) هذا العنوان مشتق من كلمة Parthenope التى كانت واحدة من السيوية التى كانتى كن يصورن على شكل طيور خرافية يؤدى سماع صوتين الساحر التى غرق البشر، ولقد نجا من صوتهن المميت بحارة السفيفة أوجو، حينسا قسام أورفيوس بالعزف الرائع فلم يستمع لمين أحد، بل قضلوا الاستماع لعزف. أما البطل أوديسيوس فقد ربط نفسه بصارى السمنينة حتى لا يلقى بنفسه إلى البحر عند سماع صوتين، وجعل رفاقه يستون أذاتهم بالشمع حتى لا يبلكوا، ويقال إن بارثيثوبي غرقت كمذا ويأمنا لمدم قدرتها على إغراق أوديسيوس ورفاقه. (المراجع).

أحد أعماله تثبت أنها من تأليف سوفوكليس. فقرة (٩٣)

وعندما أدرك ديونيسيوس المرتد أن (هيراقليديس قد ابتلع الطعم) كشف له عن الحقيقة بحذافيرها. وعندما أبى (هيراقليديس) أن يصدق ذلك، وأعلن عن عدم تصديقه لما أعلمه به (ديونيسيوس المرتد)، أرسل له الأخير الدليل على صدقه وطلب منه الاطلاع على الحروف المدونة في الهامش(۱) (التي تتكون منها عادة بدايات الأبيات)، والتي تشكل معا اسم بانكالوس (التي تتكون منها عادة بدايات الأبيات)، والتي تشكل معا اسم بانكالوس ديونيسيوس المرتد. ومع ذلك ظل (هيراقليديس) على شكه وعدم تصديقه، ديونيسيوس المرتد. ومع ذلك ظل (هيراقليديس) على شكه وعدم تصديقه، وطفق يردد القول بأن هذا الذي حدث إنما هو محض مصادفة قد تحدث (مرة ولكنها لا تتكرر). وعند هذا الحد أرسل إليه ديونيسيوس المرتد (رسالة) يقول له فيها: "ولسوف تجد (في مسرحيتيه) أبيضًا هذه السطور:

أ- القرد العجوز لا يبهكن اصطياده بالفخ،

ب- بل يمكن اصطياده، ولكنه لا يقع في الفخ إلا بعد فترة من الزمن"(٢).

ويمكن (في متن الرسالة نفسها) أن يضاف المثال التالي أيضًا:
"إن هيراقليديس لا يعرف الحروف المجانية ومع ذلك لا يخجل من جمله"(٢).
وهناك أربعة عشر شخصًا يحمل كل منهم اسم هيراقليديس، وهم على النحو التالي:

1- أولهم فيلسوفنا الذي نتحدث عنه.

<sup>(</sup>١) الكلمة المستخدمة هذا هي parastichida، ومعناها حروف مدونة في الحواشي أو الهوامش تبدأ بها السطور، وحينما يتم تجميعها تكون كلمة أو اسما مثل كلمة Pankalos المذكورة أعلاه. (العراجع).

<sup>(</sup>٢) ويمكن أن نتم صياغة هذا المثل نفسه بقرئنا "الطائو العجوز لا يمكن اصطبادة بالكثر." (المترجم).

<sup>(</sup>٣) وهناك ترجمة أخرى يقترحها ناشر الطبعة الإنجليزية، هي:

<sup>&</sup>quot;إن هيراقليديس جاهل بالمروف المجانية، وهذا هو ما يجعل وجمه يحمر عُجلًا".

ولكن هذاك أداة نفي بالنص هي (oude) قبل فعل: بيشجل، وبالتالي فإن ترجمة الناشر الإنجليزي هذه غير دقيقة. (العراجع).

۲- وثانیهم مواطن من مسقط رأسه (أی من بلدة هیراقلیا)، و هـ و
 مؤلف أشعار بیرونیة (۱) وحکایات مسلیة (۲).

فقرة (۹٤)

- وثالثهم مواطن من مدينة كبيمى (بجنوب إيطاليا) دون كتابًا عن بلادة أحزاء.
- ورابعهم مواطن من مدينة كيمى أيضًا، وهو ويطوريقى دوًن
   كتابًا عن فن (الريطوريقا).
- وخامسهم مواطن من مدينة كالتنيس Kallatis أو من مدينة الإسكندرية، ألف كتابًا بعنوان تعاقب (الفلاسفة) في ستة أجزاء، كما ألف كتابًا بعنوان: Lembeutikos، ومن هنا جاءت كنيته "ليمبوس" Lembos ( = الزورق).
- ٦- وسادسهم مواطن من مدينة الإسكندرية، دون مؤلفًا عن تقاليد بلاد فارس وخصالهم.
- وسابعهم فيلسوف جداي من بارجليس Bargylis، دون مؤلفًا
   يهاجم فيه الفيلسوف إبنيقوروس.
  - ۸- وثامنهم طبیب من مدرسة هیکیسیوس Hikesios.
  - ٩- وتاسعهم طبيب نجريبي من مدينة تارنتوم (بجنوب إيطاليا).
    - ١-وعاشر هم شاعر ألف قصائد حافلة بالنصح والإرشاد.
      - ١١-والحادى عشر نطات من مدينة فوكايا.
        - ١٢-والثاني عشر شاعر إبجرامات لاذع.
- ١٣-والثالث عشر مؤرم من ماجنسيا، كتب مؤلفًا تاريخيًا عن الملك مثر اداتيس Mithradatês.
  - ١٤- والرابع عشر، فلكي ألف مصنفًا عن علم الفلك(٦).

<sup>(</sup>١) نسبة للى بيرُون فيلسوف الشك الشهير الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد. (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) الكلمة المستخدمة هذا، وهي phlyaria تعنى حرفيا: ثوثوة أو تتشدق بالأقوال. ولكنيا في سياق النص الذي نحن بصدده هنا
 تعنى حكاية أو سعومًا مسليمًا. (العراجع).

<sup>(</sup>٣) يرى المترجم الفرنسي أن هذا الكتاب كان في مجال علم التفجيم astrology ولين في علم الغلك astronomy. (المترجم).

### المؤلف في سطور

## ديوجينيس لانرتيوس

يرد اسم "ديوجينيس لاترتيوس" في بعض المخطوطات القديمة بهذا الشكل، والبعض الآخر يكتبه "لاترتيوس ديوجينيس"، وأحيانًا " ديوجينيس" فقط.

ويعتقد البعض - استنادًا إلى المخطوطات التى تكتبه "لانرتيوس ديوجينيس" - أن اسم "لانرتيوس" Laertios كان كنية من أصل هوميرى ، ولقد أخذنا بالاسم الأكثر شيوعًا في اللغة العربية ، وهو "ديوجينيس لاترتيوس" ، ويقولون إنه نسبة إلى مدينة "لانرتي" الواقعة في قيليقيا ( = كيليكيا) Cilicia .

أما بالنمبة لحياته فقد اختلفت الآراء أيضنا ؛ فمن قائل إنه عاش في القرن الأول الميلادي وقيل بل الثانى ، والأرجح أنه الثالث ، وذهب البعض إلى أن "ديوجينيس لانرتيوس" عاش خلال القرن السادس الميلادي ، وأنه ألف كتابًا عن حياة الفلاسفة ومذاهبهم. لكن يكاد الباحثون يُجمعون على أنه عاش في النصف الأول من القرن الثالث الميلادي .

#### المترجم في سطور

### إمام عبد الفتاح إمام

استاذ الفلسفة الحديثة (حاليًا أستاذ غير متفرغ في جامعتى عين شمس والمنصورة) تخصص في فلسفة هيجل في بداية حياته الأكاديمية ، وانتقل منها إلى أعلام الفلسفة الحديثة ، خصوصًا الذين تميزوا بإنجازاتهم التي أسهمت في تغيير المشهد الفلسفي العالمي ، ومن اهم مؤلفاته :

- المدخل إلى الفلسفة .
- مدخل إلى الميثافيزيقا.
- سلسة الفيلسوف والمرأة.
  - كيركجور (مجلدات).
    - الطاغية
- توماس هوبز: فيلسوف العقلانية.

ومن أهم ترجماته ضمن المشروع القومي للترجمة :

- معنى الجمال ، وحكايات ايسوب ، ومعجم مصطلحات هيجل .

كما أشرف \_ فى إطار المشروع القومى للنرجمة \_ على نرجمة سلسلة " أقدُم لك " ، وشارك فى نرجمة بعض منها .

المراجع في سطور

محمد حمدي إبراهيم

ولد في محافظة المنوفية سنة ١٩٤٠ م.

تخرج في قسم الدر اسات اليونانية واللاتينية - كلية الأداب - جامعة القاهرة - سنة ١٩٦٢ م.

حصل على الدكتوراه في الأدب اليوناني من كلية الفلسفة جامعة أثينا في اليونان سنة 19٧٢ .

تقلد الكثير من المناصب منها عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، ونائب رنيس جامعة القاهرة لشنون الدراسات العليا والبحوث .

يعمل - حاليًا - مستشارًا لرنيس جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ، وأستاذا منفرغا بقسم الدر اسات اليونانية واللاتينية كلية الأداب - جامعة القاهرة .

له العديد من الترجمات منها:

مختارات من الشعر اليوناني الحديث ، ترجمة لقصيص شعرية مختارة من اليونانية الحديثة مع مقدمة وملحق عن سيرة حياة الشعراء .

كتاب مختارات من الشعر اليوناني الحديث ، نموذجًا تطبيقيًا لتقنيات الترجمة الأدبية اليي العربية .

له العديد من الأبحاث والمؤلفات منها:

- الكتاب التذكارى بمناسبة المؤتمر العلمى لكلية الأداب فى الذكرى الخامسة والعشرين لرحيل طه حسين .

- ميثاق الأخلاق الجامعية (بحث) .
  - نظرية الدراما الإغريقية.

- قسطنطين كفافيس : قصائد .
- در اسة في نظرية الدراما الإغريقية.
  - حصل على العديد من الجوائز منها:
- جائزة الدولة التشجيعية في الترجمة.
- جائزة جامعة القاهرة التقديرية في العلوم الإنسانية .

التصحيح اللغوى : أيمن عامر الإشراف الفني : حسن كامل